



# المملكة العربية السيعودية جمامعة ولملكر عبر والعزيز كلية الشريعة والدلسات الإسلامية مسمد الدماسات العليا الشرعية وزع العقيدة

## النبشيروالاستعاري بجيريا

رسالة مقدمة لنيل درجة الماجسنير

اعداد الطالب مخصنوم مصطفی (الینج بری



اشان فضياة الهيئ محدفظات

51:

144 & 144V

1949 P 194A

ZN



#### ( جمهورية نيجيريا الفد راليسة)

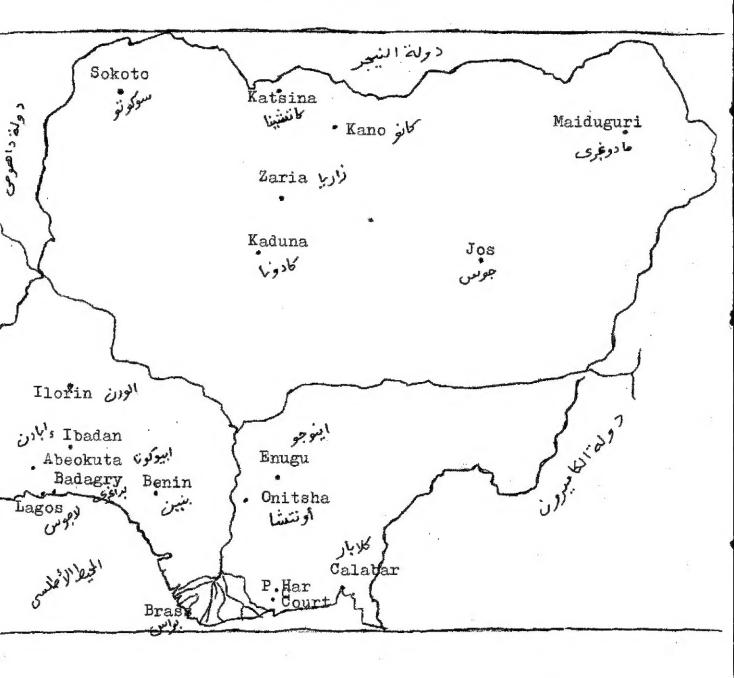



#### الفهــــوس

| الصفحـــة          | المرضــــــوع                                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                   |
|                    | ـــ المقد ســـة :<br>لمحة تاريخية عن ماضي الاسلام في بلاد السودان الفربي ودوافع   |
| ,                  | الفزو الأوربي للمالم الاسلامي ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                |
| Y                  | التمهيد الأول : عرض وجيز لتاريخ الاسلام في غرب أفريقيا ٠٠٠٠                       |
| 1 Y                | التمهيد الثاني: دوافع الفزو الأوربي للمالم الاسلامي ٠٠٠٠٠٠                        |
|                    |                                                                                   |
| T.                 | الباب الأول : الاستعمار في نيجيريا والرحلات التجارية والاستكشافية                 |
| ۲٨                 | والاحتلال المريطاني وآثاره                                                        |
| افية ٢٩            | * الفصل الأول: دخول الاستعمار والرحلات التجارية والاستكشا                         |
| * 1                | · المحث الأول : الرحلات التجارية ······                                           |
| ۳۹.                | · المحث الثاني: الرحلات الاستكشافية · · · · · · · · ·                             |
| اری 🔒              | * الفصل الثاني: احتلال بريطانيا لنيجيريا وآثار غزوها الاستمما                     |
| 33                 | وويالت نظام حكمها ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                            |
| ٤٥ • •             | · المحث الأول : احتلال بريطانيا لنيجيريا · · · · · · ·                            |
| 77 **              | · المحث التاني: آثار الفزو الأرسى ٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                       |
| ٠<br>س <b>ن</b> (١ | • المحث الثالث: وبلات نظام الحكم الاستعماري فــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ٧٦ • •             | مذه البالاد ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                 |
| ــل                | الهاب الثاني : التبشير المسيحى في مختلف مناطق نيجيريا ورسائـــ                    |
| حية ٨٣             | دعايته المختلفة وظهور الحركة القومية في الكنيسة المسي                             |
| 200                | * الفسل الأولى: حركة الفزو المليبي في مختلف مناطق نيجيريا                         |
| <b>3</b>           | <ul> <li>المحت الأول : التبشير في جنوب نيجيريا</li> </ul>                         |
| 1.4.               | <ul> <li>المحث الثاني : محركة الصليب مع الهلال في المناطب</li> </ul>              |

الث



#### " تابع الفيرس"

#### المرضيح

| * الفسل الثانيي: وسائل المشرين في نشر الدعاية التهشيرية ١٢٥         |
|---------------------------------------------------------------------|
| · البحث الأول : التعليم الفربي ميدان فسين للتبشير                   |
| ونشر الملمانية اللادينية ٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                  |
| · البحث الثاني: ميدان التطبيب · ٢٠٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                     |
| · البحث الثالث: دور وسائل الإعلام في نشر الدعاية التبشيرية ٢١٨      |
| · المحت الرابع: وسائل أخرى ذات أهمية في الدعاية التهشيرية ٢٣ ٤      |
| * الفسل الثالث : ظهور الحركة القومية في الكنيسة وامتد ادها إلى الما |
| شئون الحكم والسياسة ٢٦٠ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                   |
| الهاب الثالث: آثار النغوذ المربى على مختلف شئون الحياة في م         |
| هذه البلاد ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                     |
| - المحث الأول : التفيير السياسي ٢٩٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                       |
| _ البحث الثاني : التغيير الاجتماعي والحضاري ٢٠٨٠٠٠٠٠٠٠              |
| ــالمحث الثالث: التغيير الديني ٢١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                        |
| wwo                                                                 |
| ـ الخاتمـة: الاستشراق نحومستقبل زاهر ٣٢٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                |
| ـ قائمة المـــراجــع                                                |
| <b>*************</b>                                                |
|                                                                     |

#### المقد مستة

الحمد لله الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كليه. ولو كره المشركون ، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين المهموث رحمة للمالميين وعلى آله الطبيين وصحابته الكرام أجمعين ، وحمد ، و

فإن المتبع لتاريخ علاقات الدول النوبية المسيحية مع المالم الخارجي يلاحسط أن الحروب الاستعمارية الصليبية التي كانت تجتاح البلاد الإسلامية منذ قرون طويلسة كان دافمها الأول أحقاد دينية متأصلة في أعماق قلوب المربيين • ومن ورا علسك الأحقاد الشديدة يكمن خوف رشيب من قوة الإسلام المائلة •

<sup>(1)</sup> سورة البقيرة (٢١٧)

<sup>(</sup>٢) سُورة البقيرة (١٢٠)

القرن التاسع عشر الميلادى اشتدت رج التنافس بين الدول الفربية تبما لشميدة الماعها وجشمها فى الحصول على المواد الأولية والثروات الطبيمية الضخمة المستى أردعها الله فى أرض أفريقيا الخضراء وفتح الأسواق واستفلال الأيدى الماملة مسن أبناء شموب المستممرات والاستيلاء على الطرق البرية والبحرية ، واحتلال المراكسز الاستراتيجية الهامة ، وقد امتد سباق هذه الدول وتزاحمها الشديد فى طسول الهلدان الأفريقية وعرضها من أجل اقتسامها فيما بينها ،

وشاء القدر أن تقع دولمتنجيريا في نعيب الحكومة البريطانية الاستعماريــــة فواصلت غزواتها وحروبها الضارية غربا وشرقا وشمالا واستخدمت فيها الأسلحة الحديثــة الفتاكة وهي تهدد وتتوعد وتضرب بقسوة في سبيل تحقيق غاياتها الاستعمارية وأطماعهــا التوسعية وأهدافها الصليبية و وقد ظلت هذه الهلاد تحت نير الاستعمار البريطانيي فترة لاتقل عن قرن من الزمان منذ أوائل النصف الثاني من القرن التاسع عشــــر الميلادي حتى سنة ١٩٨٠ هـ / ١٩٦٠م التي نالت فيها الاستقلال و ولمني كـــان الاستعمار شوا مستطيرا و غين التبشير المسيحي أشد ضررا وأبلغ خطرا من الاستعمار لا الاستعمار من الاستعمار من الاستعمار من النفوذ إلــــي الأنه هو طليعة جيوش الاحتلال الاستعماري التي مكنت الاستعمار من النفوذ إلــــي مناطق كثيرة من هذه الهلاد و وإن البشرين والمستعمرين والنجار الأوربيين جميعـــا وإن اختلفت وظائفهم وتباينت أهد انهم وأطماعهم وتنوعت وسائلهم وخطلهم يلتقون عنـــه غاية قصوى واحدة هي تحطيم الاسلام، وكسر شوكة المسلمين واستعمار بلاد هم والسيطــرة على شئونها السياسية والاقتصادية والإجتماعية و

إن القضية خطيرة للفاية إذ لاتزال الحمالت الصليبية الحديثة تهدد كيـــان الأمة الاسلامية وتحاول ابتلاعها •

إن ألوف الأغرار من الناس حينما ينظرون إلى الحروب الاستعمارية المربية بميسون

<sup>(</sup>١) سورة النساء (٧١)

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفيال (٦٠)

هذا ولم يحاول أحد قبل وضع كتاباً و إعداد رسالة أو بحث باللفة المربيية في هذا الموضوع الخطير يستموض فيه نشاط المهشرين وجهود الإرساليات التهشيريية في نشر المسيحية في نيجيريا ويوضح فيه مساعل رجال الاستعمار ومخططاتهم في سبيل السيطرة على شئون هذه البلاد •

وإن هناك بمغرالكتابالأوربيين وعددا قليلا من أبناء هذه الهلاد المثقفيد المسيحيين الذين تتلمذ واعلى الأوربيين وترعرعوا في أحضان المهشرين و قد تولوا دراسية أعمال التهشير وأيام الاستعمار الخربي في هذه البلاد وقدموا فيها بحرثا ومؤلفات فيسسى اللغة الإنكليزية، وإن كانت دراساتهم وحوثهم لائتسم بالدقة والممق ، ولاتستوعب جمييم جوانب الموضوع، ولاتتخلى عن البيول الشخصية سميا وراء تحقيق أهداف معينة مسي جعلنا لانعتمد على كثير مما ورد في تلك البحوث والدراسات لأنهم كانوا ينظرون إلىيى الموضوع من زاوية معينقمد ودة ومنظار خاص لا يتفق مع المنهج الذي وضعناه في د راسة هذا الموضوع والهدف الذي نسمى ورام، تحقيقه • ولقد ركزوا تركيزاكبيرا علــــــى الجانبالتاريخي والسياسي والاقتصادى والاجتماعي والثقافي وجانبغشر المدنية والعضارة والديانة المسيحية من أعمال الاستعمار وجهود الإرساليات التبشيرية • وقد فسلمروا ذ لك كله على النحو الذي يحقق لهم المزيد من الانتصار في معركتهم الفارية التي شنوهـا على شموب المستحمرات وضربوا صفحا عن الجانب الأهم الذيهو أساس المشكلة وهيرو جانب الحقد الديني الذي د فعمهم إلى أتون المعركة · فكلما مروا في كتاباتهم وحوثه .... بالمصراع/الذي كان يجري على أشده مروا به مرور الكرام لأنهم يريد ون أن تجرى الأمـــــ وتسير الخطط والناس عنها غاغلون حتى لا يتنبهوا إلى الأخطار التى تهددهم فيمدوا المدة الكفيلة بمجابهتها والتغلبهليها

ولما رأيت أنه لم يسبق إعداد رسالة أو وضئ كتاب في هذا الموضوع باللغة المرسيسة لأيت من الواجب على أن أسد هذه الثمرة التي طالما بقيت نقصا وتقميرا كبيرا من جانبنا

في سبيل خدمة ديننا والمحافظة على كيان الأمة الاسلامية الذي بات مهددا بالخطرين في سبيل خدمة ديننا والمحافظة على كيان الأمة الاسلامية الذي بات مهددا المحموع وقصصت آثار المهشريسان ونشاطهم وتلمست وسائلهم في الدعاية التبشيرية بكما تقصيت أعمال المستحموين ودرست خططلهم وتلمست غاياتهم في مختلف مناطق هذه الهلاد ، ثم قدمت خلاصة ذلك كلف في هذه المهددات وأرجو أن ينفع الله بهذه الرسالة المسلمين معن لا يمرف ولا اللفات الأجنبية أو لانسم لهم المرف أعمالهم الخاصة بتنه كل ما يكتب النبويون والأغارقة المسيحيون في هذا الموضوع ، وأن ينفع الله بها أيضا الشهمان المثقفين حتى يقفوا على رواسب الاستحمار والخزو النكرى الخربي الذي لا يستال يجتاح أنحاء المالم الإسلامي بعد رحيل الاستحمار الرسمي عنه ، وكذلك الأخطار والمخطط المقصود ،

ولمس قصدى في هذه الرسالة أن أو بخ للتهشير المسيحى كحركة دينيـــة في تطورها وامتدادها وأخبار مبشريها والنزاعات والمشاكل الداخلية القائمة بين الغـــنق المسيحية ه كما أننى لا أريد أن أتمرض للاستممار كفكرة توسمية مجردة قامــــــ في الدول الأوربية وامتدت صولتها إلى مختلف بقاع المالم ه ولكننى سأحاول إبراز دوافع التبشير والاستممار وتوضيح وساقل المستممرين والمبشرين وخططاتهم وفاياتهـــم وآثار أعمالهم وصاعيهم على شئون حياة شموب دولة نيجيريا من نواح مختلفة ويجب على المسلمين في بلاد نا أن يكونوا في فاية اليقطة والحذر وأن يتنبهوا للوسائـــل التي عدد ناها في ثنايا هذه الرسالة من نشاط الدعايةالتبشيرية وانتشار التعليـــل الذي اللاديني والثقافة والحضارة الغربية المادية وجال التطبيب ووسائـــــل الإعلام المختلفة ه والأعمال الاجتماعية وما إلى ذلك •

إنْ كلّ هذه إلا سبل متشمية تهدف إلى غاية قصوى هى تمكين النفسسون الأجنبى وانتشار مهادئه وأفكاره رقيمه ونظمه وحضارته المادية • وقد كان المستمسرون والمهشرون يقومون بأعمال كثيرة تبدونى ظاهرها أنها أعمال خير تهدف إلى سمسادة هذه المبلاد • وقد كشفت الأيام عن الشايات التى يسمون وراعها • إنهم يريسدون أن ينفذوا من خلال هذه المظاهر إلى تحطيم الأديان ومحو الحضارات وخاصة الإسسلام والحضارة الإسلامية ، حتى يستطيعوا أن ينفذوا من خلال ذلك إلى النيل مسسن المسلمين وتقويض الهناء الاسلامي من أساسه • وقد رأينا كيف استطاعوا أن يحدث في هذا الهناء ثفرات متمددة وتقوها كثيرة دخلوا علينا من خلالها و نيجب علينسسا أن نقوم بجهد متواصل وعمل كبير لسد هذه الثفرات وتلك الثقوب قبل أن ينهسار الهناء كله من أساسه •

ولقد قسمت الرسالة إلى ثلاثة أبواب رئيسية ، تتضمن عدة نصول وماحسث ، وقد مت لها بتمهيد بن استصرضت في أولهما نبذة تاريخية عن ماضي الإسلام في بسلاد

السودان الغربى وأخبار السالك الإسلامية التى قامت فيها فى أحقاب التاريخ الطويلية الماضية ، وما للإسلام فيها من أيام مشرقة وأمجاد تليدة على طول تاريخ هذه البيلا، كما تتبعت فى ثانيهما دوافع الغزو الأوربى للمالم الاسلامي، وقصصت الأحداث التاريخية البهامة من الحروب الصليبية الرهبية حتى الغزو الاستعمارى الحديث ، وقد توملست إلى حقيقة مهمة طالما حاولت الدول الغربية إخفاءها عنا ؛ هى أن الدافع الأول للغزو الأوربى الحديث فى رحفه الاستعمارى وحملاته التهشيرية هو الحقد الصليبي السيدى التأوربي الحديث فى رحفه الاستعمارى وحملاته التهشيرية هو الحقد الصليبي السيدى تتأجج ناره فى قلوب المنوبيين الحانقين على الإسلام والحاقدين على المسلميسين ، وأن الدوافع الأخرى من مطلم دنيوية سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وحضارية لم تكسين الدوافع الأخرى من مطلم دنيوية سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وحضارية لم تكسين إلا بواعث وجدت أثناء الطريق إلى البدف الأكبر ،

وأما الباب الثانى فيحوى ثلاثة فصول ، تحدثت فى الفصل الأول منها عن حركسة التهشير فى مختلف مناطق هذه البلاد ، وركزت كثيرا على المناطق الشمالية الإسلاميسة حيث دخل الصليب غمار حرب ضارية من اللهلال ، ثم استموضت فى الفصل الثانى وسائل

وخطط المبشرين في نشر الدعاية التبشيرية، وسطت الكلام في ميدان التعليم نظيراً لأهميته عند المستعمرين والمبشرين أنفسهم، وللدور الكبير الذي يلمبه في تثبيرة أغلال الاستعمار في أيدى شموب الملدان المستعمرة، وذر بذور المهادي السيحية والأغكار الفربية اللادينية ومهادي العضارة المادية في نفوه الناس وخاصة الصفيار، ثم تكلمت عن ميدان التطبيب، وينت النشاط الكبير الذي تقوم به الإرساليات التبشيريية في هذا الميدان، وفي مجال الإعلام ووسائله المتعددة عكما عرجت على ذكريسير مجالات أشرى ذات أهمية كبيرة في مجال التبشير والتفيير الاجتماعي ،

وفي الغصل الثالث تحدثت عن الحركة القوية التي نبت في الكنائي المسيحيوسية التيجة بمض الأوضاع والظروف المحيطة بها • وذكرت أن هذه الحركة وإن كانت في سيب أساسها خطرا على مصالح الاستعمار والتبشير في هذه البلاد ه فقد تمسيدت القوي الصليبية الاستعمارية نفخ روحها في نفوس شموب الستعمرات وتعميق جذ ورهيا وتنبخيها المنح قيام انبعاث روحي إسلامي كانت هذه القوي تعلم علم اليقين أني هو المخطر الأكبر على كيانها وصالحها وغاياتها • وقد استطاع الاستعمار أن يعسوق المسلمين نحو الاتجاهات التي مهد لها كل التمهيد، فقبلوا السيرعلى الطريق السندى أراد الاستعمار أن يسيروا عليه، ووضع من أجله خططا مد روسة محتى انجرفوا من تيسارات الشموية وتعلقوا بأهداب الشموية والإقليمية، وقاتلوا تحت لواء الحبيسية الباهرة، ولم يعود وا يفكرون في رابطة المقيدة التي هي أساس التجمع والوحدة الحقيقية، وسمو وارتقاء الجنس الهشري •

وف الباب الثالث استمرضت آثار النفوذ الفربي على مختلف شئون الحياة فلي هذه البلاد وقد قمت بدراسة التغييرات التي حدثت في شتى مجالات الحياة وأقلسردت كل مجال بحديث مفصل ودراسة مستوعبة وقد تناولت الحديث عن مجال السياسسة والشئون الاجتماعية والاقتصادية ومجال الحنارة والثقافة وأخيرا شرحت النفيير السدى

حدث في مفهوم الدين في نفوس الناس من حيث التصور والسلوك و ثم ختمين الرسالة بفصل مستقل في الاستشراق نحو مستقبل زاهر للإسلام والمسلمين في نيجيريا وهذه هي خلاصة الخطوات التي سلكتها في البحث و

ولقد حرصت في هذه الرسالة على وضع القارئ أمام وجهات نظر عديدة مسيين مصادر أوربية ومحلية وعربية • ولم تكن الدراسة بالسهلة المعبدة ، لأنها دراسية متسمة بسبب تشمب مجالاتها، وترامتي أطراف البلاد ، وطول أمد الاستمسار، وانتشار أعمال التبشير في ربوع المالد • رقد واجهت صمومات كثيرة في العدور على بمض المراجع والمصادر لأن الإرساليات كانت تعمل جاهدة لمنع طهمها ونشرهــــــا في المجتمع • وقد حاولت الاطلاع على السجلات والتقارير الرسمية الإرساليات التبشيريسة ولكننى منعت من الإطلاع على بعضها لما علم القائمون بشئون مكتبات الإرساليات بأننسي مسلم رغم أنني لم أعرف نفسي لهم • وأذكر بوجه خاص مكتبة الإرسالية الكاثوليكيــــــــ في مدينة لاجرس العاصمة • وقد زاد في المحصات التي واجهتني أثناء المسلل الميداني أن معظم المراجع والمصادر التي تنصب عليها المهاحث والمواضيع الواردة فيكي هذه الرسالة هي من مؤلفات الفرييين المشرين بالرص الاستعمارية التي تحكم في بلدان أغريقيا وسخرت شمويها واستغلت قوى سواعدها وموارد رزتها لمسالحهـــا الذاتية ولثراء شركاتها الاحتكارية • ولقد اتسب بحوث المربيين وغ لفاتهم بخلتيـــن بارزتين إحداهما الخرض الاستعماري الذي مال بهم كل الميل وجعل بلدان أفريقيا في أنظارهم بلادا متخلفة تعيش في ظل الجمود والركود بحيث تمر من حولها مواكبب الحشارة والمدنية وهي ذاهلة عنها لاتنقه شيئا مما يجرى حولها • والخلة الثانيسة هى تزيين الممل الاستممارى وتزويقه وإحاطة أعمال التبشير بمالة من التقديس وترويسيج ادعاءات كثيرة في شأن الاستعمار والتهشير ، ويراد من وراء ذلك كله تسميم أفكيار

الطبقة المثققة من شموب هذه الهلاد بوجه خاص ، وليحملوا الناس من خلال ذلك على الاعتقاد بأن أفريقيًا لم تكن شيئًا مذكورا قبل دخول الفسرو الاستعماري الذي أدخسل إليها الحياة النابضة بالحركة الموارة ونشر فيها المدنية والحضارة .

إن هناك بعض أبناء هذه البلاد من المثقفين المسيحيين الذين درسوا علـــــى الأوربيين المستمعرين والمهشرين قد بحثوا مشكلات هذه البلاد وكتبوا عن أعمال التهشير وأيام حكم الاستعمار فيها ، وقارنوا بين وضع البلاد الحال من نواح مختلف وبين ماكان عليه في الماضي • ولكننا رأينا أن هؤلاء الناس قد ألقيت على أبصارهم غشاوة سميكة حتى لايروا الحقيقة الماثلة أمامهم بل راحوا ينظرون إلى الأمور بمنظار أساتذ تبهم الشربيين، فجاءت بحوثهم ودراساتهم لتحقق أهدانا وفايات مهد لها الاستعمار كسل التمهيد ، كما أنها في نفس الرقت تسير على الخطوات التي سارت عليها مؤلفات الخربيي ..... وتقرر الترهات والأنباليل المتى وردت في كتابات المربيين وحوثهم فاذ العليل تشفيين ولا المليل تروى • ولقد عانيت صعوبات كثيرة في انتقاء الأخبار وتمحيس الروايـــات المتضاربة في المِقائم والأحداث التاريخية ومعرفة الحقائق الكامنة وراءها • ولم أجسسه أحدا من بين هؤلاء الكتاب الأوربيين والأفارقة يمكن أن تقول إنه اتخذ في دراست مرقفا متزنا غير متحيز ولم يكن لى يد من الاطلاع على كتابات هؤلاء الناس وع لفاتهـم والتزود بالمعلومات الواردة فيها ، إذ لاتوجد مراجع أخرى في المرضوع غيرها ، ولقسد وجدت نفسى في صحراء واسعة الاصوى فيها ولامصالم واستمنت بالله العلى القد يسسمو أن يلممنى الصواب ويعينني على أمرى ويميي لى منه رشدا •

وهكذا بدأت أستقرى الخطوط المريضة وأطرق كل باب يمكن أن ينفذ إلى الناية المنشودة ، كما أخذت أتلمس قرائن الأحوال وأدرس الأرضاع المحيطة بالأحداث والنتائج المترتبة على الرقاع لاستخرج من ذلك كله مقد مات أثير من حولها تعليقا لأبنى عليها النتائج التي يمكن أن أتوصل إليها من خلال هذه الدراسة ، وأرجاب

أن أكون قد ونقت في هذا الجهد المتواضع •

قد استطمت بغضل الله تمالى أن أضمن هذا البحث حقائق كثيرة كانت مخفيسة عن معظم المسلمين في بلادنا ، وأرجو أن أكون قد وفيت الموضوع حقه واستوجهت جميسع جوانبه لإظهار حقيقة قائمة يجب أن يتنبه لها المسلمون وألا تغيب عن أذ مانهم لحظهه واحدة ۵ وهي أن الاستعمار المربي في زحفه المسكري وغزوه الفكري وحملات التهشيرية يصدرعن أحقاد دينية وأطماع دنيوية غاياتها استعباد شعوب البلسسدان المستممرة واستغلال خيراتها ومحوعقائدها وقيمها ومثلها وحضارتها وإنساد أخلاقها وسوقها ذليلة وراء مطامعها أزمانا دلويلة لاتنقطع ولا تنتهى • وأن على المسلميسسين أن يكونوا في غاية اليقظة والحذر من أخطار التيارات المتد نقة من الدول الفريسسة إلى بالدهم ، وأن يكونوا على بصيرة من أمرهم ، وينظروا بمين فاحصة إلى واقصهـــم ليمرنوا مدى مطابقة واقع حياتهم لمهادئ دينهم الحنيف وتماليم القيمة أو يمرف ـــوا من الجانب المقابل مدى انحرائهم عن الخط المستقيم ومدهم عن حقيقة دينهــــم، ليسارعوا إلى المودة إلى حقيقة الدين، ويطبقوا جميع تماليمه وبهاد عدعلى شعون حياتهـــــم بناء ويقيموا أساس/مجستمسهم على دعائم ثابتة لاتزعزعها المواصف الماتية ولا تهدمهــــــــ التيارات الجارفة ٥ ويقوموا بتصفية جبيع رواسب الاستعمار وآثار غزوه الفك التي انتشرت في أنحاء البالاد وسيطرت على واقع حياتهم حتى يكونوا كما ومفهم اللــــه تمالى في كتابه العزيز "كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكسر وترة منون بالله ٠٠٠٠ (١) الآية ٥ وليتحقق فيهم وعد الله لعباده المؤمنيب " وهد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأوش كما استخليسف الذين من قبلهم ، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهد -آمنا يمهد وننى لايشركون بن شيئا ٠٠٠ الآية (٢)

<sup>(1)</sup> سورة آل عمران (110)

<sup>(</sup>٢) سورة النسور (٥٥)

وإن من حق الملم على أن أرضح آيات الشكر وكلمات الثناء والتقدير إلى سمادة الأستاذ محمد قطب الذي تفضل بالإشراف على هذه الرسالة و وقد أعطاني مسن أوقاته الفالية وزودني بأفكاره النيرة وتوجيهاته وإرشاداته القيمة ما أنا عاجسرت عن شكوه له كما ينبغي و ولايمكن أن أنسى بعض الفترات الصعبة التي مسررت بها أثناء كتابة هذا المحث فتفضل سمادته بتقديم توجيهات قيمة كانت بشابسة فتح كبير مكنني بفضل الله وتوفيقه من التفلي على ما واجهني من مشكلات وشقسات فالله وحده هو القادر على أن يجزيه عني كسل الخير وأسأله جل والا أن يسلم في عمره ويهه المحة والمافية ويحقق من الخير على يديه فيما يأتي من الأيام أكثر مساحة على يديه فيما مض من عمره حتى يلقى الله وهوعنه راض و

ولا يفوتنى أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى فنيلقالشيخ محمد على الحركوان الأمين الصام لرابطة المالم الإسلامى الذى تفضل مشكورا بإعطائى المنحة الدراسيات طيلة فترة دراستى بجامعة الملك عبد المزيز شطر مكة المكرمة ، جمل الله مساعلى الرابطة مشكورة وكلل جميح أعمالها بمزيد من النجاح والتوفيق .

كما أننى أشكر جامعة الملك عبد العزيز شطر مكة المكرمة على ما أتاحته لـــــى من فرصة ثمينة للدراسة فيها وما وفرته لى من وسائل وإمكانات حتى تمكنت من أن أنهـــل من مناهل العلم والمعرفة التى توفرها لأبناء المسلمين الوافدين عليها من شتى بقـاع المالم • فجزى الله القائمين بأعمالها خير الجزاء •

والله أسال أن يجمل هذا الممل خالصا لوجهه الكريم وأن ينفع به عبده المؤمنين ويأخذ بأيدى المسلمين إلى مافيه تمكين دينهم الذى ارتضى لمربا وإلى مافيه قوام حياتهم وصلاح دنياهم وآخسرتهم ، إنه سميع مجبب ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ، الله

خضر مصطفى النيجسورى مكة المكرسسة



### لمحة تاريخية عن مأضى الاسلام في بلا د السود ان الغربي ودوافسيع

التمهيد الاول: عرض وجيز لتاريخ الاسلام في غرب إفريقي

التمهيد الثاني: دواقع الغزو الأوربي للعالم الاسلا مسيدي،

#### التمهيسه الأول

#### عرض وجيز لتاريخ الاسلام في غرب أفريقيــــا

إن لنيجيريا أياما مشرقة على جبين التاريخ في مضار الحضارة والمدنية العريقة بلغيت أوج المنظمة والمحدوامتد تإلى أكثر من ألفي عام ، وكان للاسلام فيها تاريخ مجيد عيسبر القرون الفابرة والأحيال المتعاقبة إلا أن هذه البلاد لم تنصهر في بوتقة هذا الاسم المذى يعرف به اليوم ، ولم تتعد القبائل المتناثرة التي تشكل دولة نيجيريا اليوم تحت حكوسة واحدة قبل الاحتلال الأوربي الغاشم ، وإنها عرفت في جملة النواحي التي يسميها العسرب بالسودان الغربي أو بلاد التكرور به وهي التي نظلق طيها اليوم غرب أغربقيا .

فالحديث عن عاضى الاسلام في نيجيريا يغضى بنا بطبيعة الحال إلى استعراض تاريخ الاسلام في غرب أفريقيا كله .

يرجع تاريخ د خول الاسلام إلى السودان الغربي إلى أواخر القرن الأول الهجسري الذي تم فيه فتح شمال أفريقيا ، وجزء كبير من غربها على يد القائد المظيم \_ فاتسسح أفريقيا \_ عقبة بن نافع الفهري .

يقول الشيخ عبد الله بن فودى : "إن دخول الاسلام إلى الغرب فرب أفريقيا و المنافرة الم

ويذكر أن دخول الاسلام للمرة الأولى إلى غرب أفريقيا كان عن طريق دول البرابييين الأغارقة في شمال أفريقيا وقبائل الملثمين في مناطق البحر الأبين المتوسل الذين اعتنق والانتار عند القرنين الأول والثاني المجريين السابع والثامن الميلاديين والذين هاجروا الى وسط دولة موريتانيا وسيطروا طي مراكز السلطة في عدينة أداغوست في القرن الشالك المهجري التاسع الميلادي وكذلك عن طريق التجار المسلمين من شمال أفريقيا .

<sup>(</sup>۱) من كتاب الاسلام في نيميريا للأستاذ آدم عبد الله الإلوري ص ١٧ (عن كتاب تزين الورقات للشيخ عبد الله بن فودي).

ولو تصفحنا بطون كتب التاريخ التي كتبت عن الفتوحات الاسلامية الجبارة في أفريقييير واستنطقنا السطور المشرفة التي سجلت تاريخ امتداد الاسلام فيها لرأينا الشيء الكريسير من الانتصارات الباهرة التي حققها ذلك الصحابي الجليل القائد المطيم حقبة بن نافسيم الفهري والى عبد المعزيز بن مروان على شمال أفريقيا .

كان عقبة بواصل فتوحاته التي بدأت منذ خلافة عمر به المعاب تحوال فرب عتى وصيل بلاد السوس ، وأخذ يقطع الأراضي الفيحاء غازيا ومجاهدا في سبيل الله إلى أن انتهى السي البحر المحيط ، وقال قولته الشهيرة الخالدة رمز الشجاعة وعنوان المئة : "اللهم يارب لوأنسى أعلم أن ورا عذا البحر برا لمضيت مجاهدا في سبيلك" ثم سار نحو المجنوب في بلاد السودان ودخل بلاد غانة وتكرور ، وأسلم على يديه عدد من أهلها .

ويقود الاستاذ آدم عبد الله الالورى ماقاله الشيخ عبد الله بن فودى عن عقبة بن نافسيع فيقول : "ليس هناك ما يمنع عقبة من السير صوب الجنوب في بلاد السود ان كما منمه البحر عسن السير صوب الغرب ، ولذلك يحتمل أن يجتمع بقبيلة من بقايا الروم ، وأن يسسلوا على يديب وأن يتزوج منهم بنتهم وأن يخلف فيهم أولادا تنشأ منهم القبيلة الفلانية التي إشتهرت بالعلسم والدين وحماية الإسلام واقامة د ولتهم على أعقاب الأجيال المتعاقبة في غرب إفريقيا . (١)

ومهما يكن الامر فقد ثبت وجود الاسلام في غرب أغريقيا في أواخر القرن الأول الهجسسري سواء كان ذلك عبر فتوها تعقبة بن فافع المستدة على طول شمال افريقيا الى البحر المحيط لل كما تقول رواية الشيخ عبد الله بن فودى للهو عن طريق قبائل الطشين في مناطق البحر الابيلة المتوسط الذين اشتهروا بالهجرة والتنقل أو كان عن طريق برابرة شمال افريقيا والتجار منهسم بوجه خاص للذين كانوا يزاولون أعمالهم التجارية مع أهالي السود ان الغربي عنذ القسرون الحاملة .

<sup>(</sup>۱) كتاب الاسلام في نيجيريا للاستاذ آدم عبد الله الالورى ط ١٠١٠

ومن تلك النقطة من تاريخ الاسلام الطويل في هذه البلاد بدأ امتداد الاسلام في بــلاد السود الأزر وكان محدودا في بداية الامر ، ثم أخذ في الاتساع والانتشار حتى استطاع اهــل النور الأزر وكان معدودا في بداية الامر ، ثم أخذ في الاتساع والانتشار حتى استطاع اهــل بلاد السود الزران يقيبوا حكومات اسلامية على أنقاض المماليك الوثنية .

ب وقد سجل التاريخ للتجار المسلمين والعلما \* الماطين مواقف مشرفة وأعمالا جليلة في سبيل الدعوة الاسلامية لا تزال ذكرياتها باقية الى يومنا هـذل.

قامت مالك اسلامية عديدة في غرب افريقيا وكان لها تقاليدها المريقة وثقافتها المتوارئية وأمادها التليدة الا أن معلوماتنا عن تاريخها قبل دخول الاسلام اليها قليلة جدا فيما عددا ملكة فانة التي يعتد تاريخها المعروف قرونا قبل بزرغ فجر الاسلام.

#### ملكة غانة أقدم ممالك غرب افريقيا

نشأت مسلكة غانة منذ القرن الثاني الميلادي ، وكانت قبائلها التي تقيم على حافي الصحراء تشتغل بالتجارة والرعى ، وقد وضعت لنفسها أسسا اجتماعية وسياسية وعسكري تناسب زمانها على ضوء ديانتها الوثنية . ثم تأثرت بالزحف الاسلامي الذي اجتاح شمال افريقيا منذ القرن الاول الهجري ، ودخلها الاسلام منذ ذلك الوقت فأغذت الاوض الإحتماعية والسياسية والعمرانية تتحسن شيئا فشيئا بفضل انتشار الاسلام والحضارة الاسلامية لكن ذلك كان في نمااق ضيق ومحدود .

بلغت هذه المملكة أوج مجدها وقوتها في القرن الرابع الهجرى العاشر الميلادى وازدهرت فيها الحياة وتد فقت موارد البلاد وكانت تجارة الذهب تلمب دورا هاما في مجالاتها الاقتصابية وكانت القوافل التجارية تقوم متجهة صوب شمال افريقيا محملة بالذهب والجلود والمسساج والطنبول (۱) والمعالط والعسل والقطن .

<sup>(</sup>١) نوع من الفاكهة لا يوجد الا في هذه المنطقة .

وانتشرت المراكز التجارية في أنحا البلاد ووقد اليها التجار المسلمون من شمال افريقيا واستقـــروا بها يزاولون شئونهم التجارية ·

وصف الرحالة العربى المشهور البكري مملكة غانة بوصف دقيق في القرن الرابع الهجسسري وفي ذلك يقول البكري: " ومدينة غانة مدينتان سهليتان و احداهما المدينة التي يسكنها المسلمون وهي مدينة كبيرة فيها اثنا عشر مسجدا و احدهما يجمعون فيه (اي يقيمون فيه صلاة الجمعة) ولها الائمة والمون نون وفيها فقها و وحملة علم وحواليها آبار عذبة ومنها يشربون وعليها يعتملسون الخضروات ومدينة الملك على ستة اميال من هذه وتسمى بالغابة والمساكن بينهما مفصلسة ومبانيهم من الحجارة وخشب السنط وللملك قصر وقباب وقد احاط بذلك كله حائط كالسور وفسي مدينة الملك مسجد يصلى فيه من يفد عليه من المسلمين وعلى مقربة من مجلس حكم الملك وهدينة الملك والملك على مقربة من مجلس حكم الملك والمسلمين والمسلمين والمسلمين والملك والمل

كانت الاسرة الملكية الحاكمة ومعظم اهالى مملكة غانة يدينون بالوثنية وعبادة الاصنام قبسل قيام جهاد المرابطين في اواخر القرن الخامس الهجرى. وقد انكسرت شوكة مملكة غانة الوثنية سنست ١٤٧٠ه ( ١٠٢٧م ) حين هاجمتها جيوش البرابرة المرابطين بقيادة الامير القائد ابي بكربن عمسر وكان اختفاؤها نهائيا عن وجه التاريخ عند ما احتلها " سند ها تاكيتا "(Sunnata Keita) ملك مملكة مالى وذلك في القرن السابع الهجرى " الثالث عشر الميلادي " •

#### د ولــــة المرابطـــين الأسلامية

قامت دولة المرابطين الاسلامية في القرن الرابع الهجرى وتولى تأسيسها قائد ان عظيمان هما : عبد الله ياسين وابو بكر بن عمر اللمتوئى و وكان القائد عبد الله بن ياسين هذا من تلاميث شيخ علما والسوسابي محمد اللمطي واستقدمه الملك يحيى احد ملوث الطوارق من مدينسسة القيروان في طريق عودته من الحج وعهد اليه بمهمة الدعوة الى الاسلام وقد اسلم علسى يديسه عدد قليل من القبائل البرابرة و ولم تخي فترة طويلة حستى شعسر الوثنيسون بقوة الاسسلام الهائلة التي تهدد كيسان ديانتهم الوثنيسة الباليسة وقد تضايقوا كتسبيرا من صعسة

<sup>(1)</sup> المغـــرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب لابي عبيد الله بن عبد العزيــــــزالبكــسوى

انتشار الاسلام وأخذوا يضعون المراقيل والمواقق في طريق نجاح دعوة ابن ياسبن ، حستى وصل بهم الامر الى احراق داره ثم اخراجه أخيرا من بلدهم . وبسبب هذه الظروف القاسيسة التى تمرضت لبا دعوته استعصى عليه احراز أى نجاح في صفوف هذه القبائل الزنجية الوثنيسة فانحاز الى بحيرة في جنوب الصحراء وتبعه عدد قليل من تلاميذه وبنى في حوض السنفسال رباطا وسجدا ومعسكرا لتدريب الجيوش ، ثم كون من تلاميذه جماعة سماهم المرابطين كانست مهمتهم الاولى اخراج الوثنيين من ظلمات الكفر الى نور الاسلام .

وبما أن مملكة غانه كانت دولة وثنية نقد انطلقت جيوش المرابطين لفتحها ، وكانت تحسول دون تقدم جيوش المرابطين صوب الجنوب ، فاضطروا الى التقدم نحو الشمال ونتحوا المغرب ، وقد قتل عبدالله بن ياسين اثناء المعركة وأخذ القاعد يوسف بن تاشفين يواصل خطوط الجهاد الذي بدأه عبدالله بن ياسين فانتصر على صبيحى بلاد أسبانيا وأقام دعاءم دولت في بلاد المغرب ، وتقدم القاعد أبو بكر صوب الجنوب الغربي من بلاد السودان الغربي في بلاد المغرب ، وتقدم القاعد أبو بكر صوب الجنوب الغربي من بلاد السودان الفربي ورحف على مملكة غانة وسيطر طبها وعلى القبائل الصحوا وية الفوضوية ، وبذلك هيأ الله له قرصة تأسيس، ولته المخاية التي تصدت في تلك المصور الغابرة للقفاء على ممالغالزنوج الوثني الوثني ورفعت لواء الاسلام خفاقة في سماء تلك البلاد ، واعتنقت قبائل سونئكي Soninke ) الغانية للاسلام، وقد مت خد مات جليله في سبيل نشره ، وقد أدى سقوط ملكة غانة الى انتصار سياسي كبير للاسلام في بلاد السودان حيث أصبح الاسلام انتشارا كبيرا شمل جميع الجهات المصورة في شمال قانة ، وشمال السئمال وشمال نجيريا وشمال داهوس ، وقد سقات دولي المرابايين في بلاد السودان على اثر وفاة الامير ابي بكرين عمر سنة ، ١٨٤هد ١٨٨م وبقيست في المغرب والاندلس فرترة طويلية من الزمن .

#### مملكة مالسي الإسلاميسة

تامت مملكة مالى الإسلامية في أعقاب فترة تدهور وانحااط مملكة غانة وذلك في عهمد الملك عثمان غورهر في أوائل القرن السابع الهجرى ، الثالث عشر الميلادى ، وتعد همدين المملكة أعظم مماليك السودان الاسلامية ، وقد مارست نشاطات واسعه النالاق في شتى ميادين المحياة في الاقتصاد والسياسة والصناعة والعمران ، وأقام طوكها المجاهدون وعلما وهمدا المعاطون وتجار المسلمين ضرح مجد الاسلام في بلاد السودان الفرس.

وقد بلغت ملكة مالى ذروه قوتها وثرائها في عهد منى موسى ٧٠٧هـ ٣٣٠٧م (١٣٠٧م - ١٣٠٢م الله التكرور غربا الذي استطاعت جيوشه ان توسع رقعة ملكته حتى استد ت من بلاد التكرور غربا إلى مدن قبائل دندى شرقا ومن مدينة ولاته (#Walat) في الصحرا والى المرتفعات نوتا حالون ( Futa Jallon ) جنوبا ( ۱ )

وقد رفع منس موسى رأية الاسلام في بلاد السودان حيث جعله دينا رسميا للدولة وطبيق جميع تعاليمه في شئون الحياة وأمر ببنا المساجد والمدارس وعين القناة وأوجب اجرا الاحكام وفق الشريعة الاسلامية وجعل عيد الفطر عيدا رسميا للدولة ثم بعث الدعاة الى الآفاق لنشري

ررومنذ ذلك الحين أصبح على الممالك الاسلامية في غرب افريقيا ان تأخذ الطابع الاسلاميييي . الكالم في بناء دولتها والسيرعلى نهج الدول الاسلامية في شرق أفريقيا ( ) .

كان طوك مالى يحمون بيت الله الحرام كل عام ولكن زيارة منسى موسى للأراضى المقد سلم كان لها دوى كبير فى مصر وجميع بلاد العرب الفقد كانت عاشيته تضم نصو ستين ألف شخص ، وفى القافله اكثر من ثمانين جملا محملة بالذهب وكان يتقدم فرس منسى موسى خمسمائة عبد كل واحد منهم يحمل قضيبا من الذهب وقد استحدم فى طريق عودته من الحج مهند سلم مماريا هو ابواسحاق الساحلى أو الساهلى من أهل فرناطة ببلاد الأندلس واليه يرجع الفضل

Northern Nigeria, London, 1967; P.2

<sup>(1)</sup> E.O. Babalola,

The Advent and Growth of Islam in West Africa, Ibadan, 1976;

(2) S.J.Hogben,

An Introduction to the History of the Islamic States of

في أدخال فن البناء بالسقف المستوى والآجرة المحمية إلى السودان الغربي ، وقد أقام منسى موسى علاقات د بلوماسية قوية مع حكام شمال ا فريقيا ، وكان يفد الى مملكته عدد كبير من مشاهير علما \* بلاد العرب والتجار المسلمين ، وكان منسى موسى بيعث الطلاب الى مراكث لتلقى العلوم الإسلامية.

وقد اشتهرت مملكة مالى بالقوة والثروة الضخمة مريكن فقط في الحالم الاسلامي وإنما كذ السيك ذاع صيتها في أوربا ، وقد نشرت خريداً فالمية في اوروبا سنه ٧٧٧هـ ١٣٧٥م وكانت تحتــوى صورة ملك جالس على عرش عاليم لا بسا التاج ، كتبث تحتها هذه الكمات: " هذا البلك الزنجي يسمى موسى مالى ملك الزنوج في غينيا، وفي بلاده ذهب كثير ولقد كان أغنى وأشجع ملك فيهالمالم على الاطللاق (١)

وقد زار این بطوطه مطنک مالی فی عهد منسی سلیمان سنه ۲۵۷۰۰۰ ۲۵ ووجدها دولی والاحترام الكامل للنظام حتى أصبحت السرقة شيئا لا وجود له على الإطلاق ، ثم ذكر بالرضيا والإرتياح أن الأولاد في مالي يضربون أذا تركوا الصلاة ويوضعون في القيود أذا تهاونوا عنى حفظ القرآن الكريم عن ظهر قلب.

وكان من الأثار الملموسة التي نشجت عن الدعوة الاسلامية التي حمل لواهًا ملوك وعلم مملكة مالى أن انتشر الاسلام في بلاد السودان الغربي أنتشأ را لا مثيل له في القرون الغابسرة كم فقبيلة يوربا في غرب نيجيريا مثلا لم تعرف الاسلام الا عن طريق تجار مالي المسلمين ، ولا يزالسون يسمون الاسلام الى اليوم بدين مالى . وقد غابت ملكة مالى عن مسرح التاريخ في القرن الحادى عشر البيرى السابع عشر الميلادي. ملكة صنفى الاسلامية

قامت مملكة صنغى الاسلامية بناحيه بلاد الداهوى وشطت فولتا المليا وبمض بلاد شمال نيميرياً . وقد استالات ملكة مالى أن تدرجها تحت سيارتها ردحا من الزمن إلى أن ظهـ ر على مسرح التاريخ بطل صنفى الغظيم مين علسى الذى فطنها عن مملكة مالى وجعلهاد ولسمة

<sup>(1)</sup> S.J. Hogben, op. cit., P. 27

مستقلة ذات سيادة ساسية واقتصادية وذلك في منتصفالقرن التاسع البهرى الخاصر بشر الميلادى ويمتبر القرن الماشر الهجرى عصرا ذهبيا للاسلام في بلاد السودان الخربي وكان ابتـــده ذلك المصر الذهبي عند تسلم اسكيا محمد بن ابي بكر التوري سلطة البلاد من أسرة بديهـــا (١٠٥٠) الحاكمة سنة ١٩ ٩ هـ ١٩ ٥ م وبدأ جهاده الكبير لتوطيد دعائم الحكومة الاسلاميـــة الرشيدة في البلاد وقد أحدث أسكيا محمد في عهده الزاهر إحيا درنيا شاملا في بـــلاد السودان وكان يشدد على رعاياه في التمسك بهابهم الاسلام في جميع شئون جياتهم.

رد وقد حمل قومه على تطبيق شريعة الاسلام في حجاب المرأة ولبس النساء العباءة خـــارج يوتهـــني(١)

وكان يشجع تقدم التعليم الاسلامي ونشر اللغة العربية والثقافة الاسلامية في أنحا البلاد وكان العلما يشكلون العناصر الأساسية في الإدارات الحكومية المختلفة وقد أعلمتهم قدرتهم على القراة والكتابة وخبراتهم الواسمة في القولين والأنظمة مركزا معتازا في المجتمع، وقدامتد تخطوط الجهاد الكبير الذي قام به أسكيا محمد إلى جميع أقاليم غانة القديمة وبعض بلاد مالسي وشمال نيجيريا وعندما حج أسكيا محمد بيت الله الحرام سنة ٣، ٩٥ هـ ٩٥ ع م أخذ معسمه عنها فلاشائة ألف مثقال من الذهب وزع جزاً كبيرا صدقة في الاراضي المقدسة ، واشترى فندقسا

ولا يفوتنى ان اذكر دور أسكيا داود الكبير في خدمة الاسلام ، وتشجيع الملسوم الاسلامية أو البلاد الاسلامية وهو بصفته عالما كان يشجع تقدم وازد هار المكتبات الاسلامية في البلاد وقد است خدم النساخ لنقل المخطوطات المهمة في الملوم الاسلامية واللغه المربية . وقسد استمرت سلطة ملكة صنغى الاسلامية قائمة حتى أوائل القرن الحادي عشر المهجري (تسعينات القرن السادس عشر المهجري (تسعينات القرن السادس عشر الميلادي) في عهد أسكيا اسحاق الثاني الذي سقطت فيه تحت هجسسوم

<sup>(1)</sup> E.O. Babalola, op. cit., P. 16

سلطان مراكش مولاى أحمد المنصور الذهبي.

#### مملكة برنو وكانسيم

قامت ملكة برنو وكانم منذ القرن الثانى الهجرى الثامن الميلادى جول بحيرة تشاد عند ما استقر فيها بعض القبائل البرابرة وسياروا على أهاليها الاصليين، وقد عرف ملوكها الاسلام للمرة الإولى في القرن السابع الهجرى الثالث عشر الميلادى ويصتبر الملك أومي أوهوسييلي (Umme / Humb) وهو الثاني عشر من طوكها أول من أسلم من ملوك مملكة برنو.

وكانت هذه المطكة ترتبط ارتباطا وثيقا مع مصر والمشرب وغيرهما من ال ولى الاسلامية وكائت مدن مطكة برنو وكانم الواقعة في شمال نيجيريا أول بقعة دخل فيها الاسلام من حملة المتاطق الواسعة التي تسمى اليوم بنيجريا .

وقد أخذ الاسلام في التوغل داخل مناطق دوله كانم منذ القرن الخامس البحرى الحدادى عشر الميلادى ، وأي عبد الطك سليدان عشر الميلادى ، وأكسح المناطق القريبة والنائية اكتساحا كبيرا ، وفي عبد الطك سليدان أصبح الاسلام دينا رسميا للدولة ، واعتمد ت الحكومة التعاليم الفقهية للامام مالك كأسس متبعدة في القناء.

ه وقد نزع الملك السلطة من أيدى الاقطاعيين وأبعد الحكام النحليين عن مزاولة الحكيين وعين القضاء ليحكموا طبق الشريعة الاسلامية (١)

وقد اشتهر استعمال لقب الخليفة (للطك) في عهد على عاجي ٥٠٠هـ ٧٨٧هجسوى ( ١٣٤٩ - ١٣٤٩م مسرى الهجسسرى المادس عشر الهجسسرى السادس عشر الميلادي.

<sup>(1)</sup> E.O. Babalola, op, cit, P.20-21

وفي عبد الملك ادريس ألوما في ذلك القرن بوجه خاص وقد قام الملكادريس ألوم وقد وفي عبد الملك ادريس ألوم وقد وأحسر والمراح ١٠١٠ه (١٧١ – ١٠٢٠م) بجهاد اسلامي كبير في بلاد السودان وأحسر وانتصارات باهرة ، اتسمت بسببها رقعة مملكته اتسا عا كبيرا ، وكان أول ملك سود انسي يستورد الأسلحة النارية من شمال افريقيا ، وقد استقدم جيوش الأتراك إلى مملكته لتدريسب ميوشه على استعمال تلك الأسلحة ، وأنشأ أسطولا بحريا لنقل جيوشه عبر البحار والمحيطات وقد جند كل طاقاته لنشر الاسلام في بلاده ، وبذل في هذا السبيل كل غال ورغيص حسستى استطاع ان يجدد قوة الاسلام في بلاد السسودان الفري

ومن جملة ما كان يوصى به جيوشه المعافراة على الملوات في أوقاتها حتى في أحرج المواقيدة

وقد بقيت هذه المسلكة جبلا شامخا فترة من الوقت غير قصيرة ثم اخذ يصيبها الانحسلال التدريجي حتى قامت الحركة الاصلاحية التي حمل لوائما الشيخ عثمان بن فود وحيث ها جبتها حيوش ابن فود ي سنه ١٢٢٣ه ١٨٠٨م ، وفي هذا الوقت ظهر الشيخ محمد الامين الكانسسي على مسرح التاريخ فجأة واسترد مدن برنو المحتلة ، واستطاعان يوقف غارات جيوش ابن فود ي فترة من الزمن ، ثم أعاد بنا عكومته إلا أنها سقالت ثانية في عهد ولده الشيخ عمر تحت هجوم جيوش سليمان بن الزبيرباشا حاكم بحر الفزال من قبل مصر سنة ، ١٣١ه ١٨٩٢م ، وقد تصدت فرنسا لجيوش الباشا وألحقت بها هزيمة تكرا ، هذا وقد د خلت برنو تحت حماية الانكليز سنسسة فرنسا لجيوش الباشا وألحقت بها هزيمة تكرا ، هذا وقد د خلت برنو تحت حماية الانكليز سنسسة

#### 

قان القرن الماشر الهجرى السادس عشر الميلاد ي عصرا فنهيا للاسلام في بسبلاد السودان الخربي كما ذكرت سابقا ، ومنذ ساتوط مملكة صنعي في شمينات هذا المصللة عبى انحات سلطة الاسلام السياسية ، وضعف نفوذه القيادي وتحولت السلطة القياديل في البلاد إلى أيدى الحكام الوثنيين والحكام المتسميين بأسم الاسلام كما هو الحال فسي دول بلاد هوسا في شمال نيجيريا .

وقبل سغنوط ملكة صنفي كان المسلمون يكونون طبقة المثقفين الممتازين في المجتمع وكانت الدولة في عاجة ماسة الى خد طتهم الجليلة وغبراتهم الفائقة في الشئون الإدارية والتجاريسة ومجال الاتصالات الدبلوط سية وشئون القضاء وكان الاسلام بطبيعة الحال دينا رسميلله ومجال الاتصالات الدبلوط سية وشئون القضاء وكان الاسلام بطبيعة الحال دينا رسميلله للدولة . وما إن سقطت مملكة صنفي حتى تغير هذا الوضع رأسا على عقب وسار الأمر إلى ايدى الحكام الوضيين الذين كانوا منذ قرون طويلة يرتقبون الفرصة للا طاحة بالحكم الاسلاسي في البلاد .

وقد قطعت ألسنة العلما المسلمين الحوفر في شئون الدولة والمجتمع وأى تدخل مسن جانبهم في شئون الدولة كان يعتبر حركة ثورية يجب قمعها ومقاومتها وقد اتا مت المظالسم السياسية والدينية والاقتمادية والاجتماعية المتراكمة خلال القرن الدوادي عشر الهجري السابع عشر الميلادي الظروف المناسبة والفرص المواتية لظهور حركات التجديد والاحيا الاسلامي التي قامت في القرنين الثامن عشر والتاسم عشر الميلاديين في أماكن مختلفة من بلاد السلمودان الخربي ولحبت القبائل الغلانية المسلمة أدوارا هامة في الاحيا الاسلامي الذي قسسام المفريدة الاسلامية الوثنيين في بلاد السودان ، وتأسيس حكومات ذات طابع ديني تحكسسم بالشريدة الاسلامية فيها .

بدأت حركة الاحياء الاسلامي الأولى في فوتا جالون من المجاهد بن الفولانيين عند ميا قام الشيخ إبراهيم موسى بجهاده الكبير ضد أهالى الدول المجاوزة الوثنيين سنة ١١٣٨ هـ وكان الشيخ إبراهيم هذا من أسرة مسلمة كرست حياتها لنصرة الاسلام ونشر الملوم الاسلامية في فوتا جالون ، فأنشأوا مدارس قرآنية وأسسوا جماعة للدعوة إلى الاسرلام في مناطقهم وقد أعلن الشيخ إبراهيم الجهاد ضد الوثنيين وقاد جماعته الى انتصارات باهرة مكته من إقامة دولته الاسلامية في مناطق فوتا جالون وامتدت هذه الحركة الى فوتا تسورو على أيدى هؤلاء القبائل الفولانية المسلمة حيث سار الشيخ سليمان بال على نهج جهساد الشيخ ابراهيم موسى وقام بجهاده الكبير لتجديد قوة الاسلام في بلاد السرودان الغربي وقد استاعان يؤسس دولة إسلامية في البلاد قبل وقاته سنة ، ١ ١ ١ه ٢٧٧ م.ثم تسلم وقد استاعان يؤسس دولة إسلامية في البلاد قبل وقاته سنة ، ١ ١ ١ه ٢٧٧ م.ثم تسلم نام السلمة بعده الشيخ عبد القادر الذي سيطر على القبائل الوثنية في مناطق مختلف من البلاد ، وإن كانت دولته طلت تماني من المشاكل الداخلية حتى أوائل القرن الثالث عشر الميلادي.

إن حركة الاحياء الاسلامي التي قا مت في هذه الفترة قد غيرت مجرى التاريخ المتكدر الذي ابتدأ منذ مستهل القرن السايع عشر الميلادي ، وأعادت للاسلام مجده وقوته وتمتبر هذا الحركة بالذات مقدمة لسلسة الحركات الاصلاحية التي قامت في القين الثالث عشر الهجرى التاسع عشر الميلادي في شمال نيجريا "، ودولة سيفو وفي مملكة التكرور في فوتا تورو وفي مملكة برنو.

كانت دويلات بلاد هوسا متفكلة الأجزا ومتنازعة متناجرة قبل جهاد الشيخ عثمان بن فسودى وكان معظم أهاليها معمنين في الكفر وكان حكامها متهاونين في أمور الدين غير مستعد يسبب لتطبيق التهاليم الاسلامية في جميع شئونهم السياسية وحياتهم الاجتماعية ، وكانوا ما يزاليون يحتفظون ببعض معتقد البهم الوثنية القديمة وعاد البهم الحاهلية بالبالية والبدع الشنيمة المنكرة وفي هذه الفترة قام جهاد ذلك المجدد الكبير في بلاد السودان الغربي والبطل الاسبلامي الشهبير وقد الشيع عثمان بن فودى . وقد المترفة شمس دولته الاسلامية في سما ويجهريا

سنة ٢٠١٩ هـ ١٨٠٤م ، ووصل ضوّها إلى جميع مناطقها الشمالية والجنوبية . بدأ الشيخ عثمان بن فود ي بالوعظ وألا رشاد سنة ٢٠١٩ه ، ١٢٨٩م والتف حوله عدد كبير من المسلمين ثم امتدت خطوط دعوته إلى القرى المجاورة وتوافد عليه المسلمون من كل الأمصار وأصبحت قوته ونفوذه ترعب حكام البلاد وتهدد كيان الديانة الوثنية المنتشرة فيها . وبدأ الحكام مسن جانبهم محاولة وقف نشاط الجماعة والقضاء طي هذه الحركة قبل أن يستفحل أمرها ، وقسد ضيقوا على جماعة الشيخ واضطهد وهم وساموهم سوء المداب ، وأليم المقاب حتى اضالمسين المنبخ إلى المهجرة إلى مدينة غود و ( Gudu ) سنة ١٢١٩ه ١٠٨٤م ، وعند ذلك أطن الجنباد ضد كفار بلاد هوسا لنشر الاسلام وإصلاح الحالة السياسية والاجتماعية المستره ورفع المتراكمة على كواهل الشعب .

وعند ما استقر الشيخ عثمان في مهجره استطاع أن يكون من أتباعه جيشا كبيرا وعزم علي القيام بجهاد كبير أكتسح مأحول النيجر شمالا وجنوبا ثم عقد الألوية لأربعة عشر قائدا مين قواده وبعثهم إلى مختلف مقاطعات الشمال والجنوبين، وقد أحرزوا انتمارات باهرة علي أعداء الله فاند حرت قوة الباطل أمام جنود الحق والهر أمر الله "قبل جاء الحق وزهق الباطل أعداء الله فاند حرت قوة الباطل أمام جنود الحق والهر أمر الله "قبل جاء الحق وزهق الباطل أين زهوقا " وقد استاع الشيخ عثمان أن يجدد قوة الاسلام ويقيم حكومة اسلاميسة قوية على أنقاض دويلات بلاد هوسا المتناحرة وملكة أويو الوثنية في بلاد يوربا

<sup>(</sup>۱) سورة الاسراء EMJ

للمهاجرين الأولين . ثهام رأى الكفار تمكن المسلمين في مهجرهم استعدوا لاستئمالهمسم كما استعدت قريش لذلك فالتقى الجيشان في أول واقعة في كاوتر كما التقت الفئتان في ما ولا غزوة في بدر فانتصر المسلمون هنا كما انتصروا هناك واستعد الكفار للانتقام في وأقعسة ( ثنثو ) كما فعلت قريش في غزوة أحد ، وأصيب المسلمون فيها كما أصيبوا في الصدر الأول ثم تم النصر الباهر في الغزوات التالية كما تم للأولين وفتحوا حصن ( قالا و ) كما فتحوا مكسة المكرمة فما أشبه الليلة بالبارحة \* . (١)

لقد غير جهاد ابن فودي مجرى الأمور فيسنى البلاد حيث استداع بتوفيق الله لسبة أن ينشر الإسلام في ربوع بلاد نيجيزيا ، وبيني دعائم حكومته على أسس إسلامية قويمة . كانسست المخارة الإسلامية والثقافة الاسلامية منتشرة في جميع مدن الملكة كما انتشرت فيها المسدارس الاسلامية في جميع العلوم الاسلامية والصربية ، وقد مت للمجتمع جهابذة العلما الذين كرسنوا حياتهم للدعوة الاسلامية ونفع الله بهم عباده ، وقد فرسوا شجرة العلم والصرفان في مختلسف مدن المملكة دانية قاوفها أصلها ثابت وفرعها في السما تواتي أكلها بأذن ربهسساء وإن ذكريات أيامهم المشرقة لا تزال لامعة في سطور التاريخ مدونة بمداد الذهب في سجسل المجاهدين الأبرار .

وقد تشجع بعض المجاهد بن بنجاح جهاد ابن نودى على الكفار ولوقامته الدوليسين الاسلامية في بلاده وساروا على نهجه القويم وأوقد وا نار الحرب في مناطقهم ضد الوثنيسين ومنهم الشيخ أحمد ...... الذي استاع بجهاده الكبير أن يوسس حكومة إسلاميسية على أنقاض دولة ( ماسينا مهناه ۱۲۱۵) الوثنية في فوتا جالون سنة ه ۲۲۵ه ۱۸۱۰م.

وكذلك الباج عمر بين معيد تألم الذي تأثر بجهاد ابن فودى فقاد جيوشه المظفرة إلى المسلمية عدد على قبائل التكلور الوثنية في فوتا تورو ثم أقام حكومته الاسلامية سنة ١٨٥١هـ ١٨٥٤م ام

<sup>(</sup>١) من كتاب الاسلام في نيجيريا ص ١١٤ - ١١٤ تأليف الاستاذ آدم عبد الله٠

<sup>(</sup>٢) لم تعتر على إسم والدالمشيخ أحد في جميع كتب التاريخ التي راجعناها ·

التى است اعت أن تتمدى لهجوم جيوش نرنسا وخبيت آمالها وأطماعها التوسعية في سبيسا احتلال البلاد . وقد قبل الحاج عمر أن يتعامل مع الفرنسيين كتجار في بلاده شريط ولي أن يد فعوا الجزية ، وأبى أن يسمح لهم باستمار أرغ بلاده أو إنشا المعسكرات على طول شواطئ نهر السنخال ، وظل يقاوم جيوش الاحتلال الفرنسي حتى استطاعت فرنسا بمساعدة القبائل الوثنية الحاقدة على سيادة حكومة الحاج عمر الاسلامية في المنطقة وأن تلحست بحيوشه هزيمة نكرا وتم لها ما أرادت ، ودخلت البلاد تحت نير الاحتلال الذي لم تنقشع سحابته عن سما البلاد حتى اليوم .

هذه نبذه عن تاريخ أمم السودان في عهد الممالك في تلك المصور الغابرة وذلك تاريخ ما شي الاسلام منذ مالع فجر الاسلام في غرب افريقيا حتى أوائل القرن الرابع عشر الهج ري

وقد مثل الاسلام فيها قوة عظيمة ، ورفع المعاهد ون المخلصون فيها رآية الحق وأقاموا فيها في مختلف المصور حكومات إسلامية دستورها القرآن والسنة المطهرة ولغتها الرسميسة هي لفة القرآن و عبر تلك القرون الطويلة كانت الحرب تدور بين الوثنية والاسلام وكسان النصر دائما حليف المسلمين ولم تدخل المسيعية حلبة المراع إلاّ حين بدأت الصلييسة المدينة التي راحت تستكشف المارية عول أفريقيا وآسيا حين عمزت عن التوفل من ناحيسة الشرق لوجود الدولة المثانية بتوتها المرهوبة ، ووجود دولة المطليك ، فمضت تفرو المالم الاسلامي من ناحية الخرب مبتدئة بأفريقيا .

لم تكن الدورائة الاستعمارية في غفلة عن نبأ تلك الممالك الاسلامية التي قامت في غيرب أفريقيا ، ولقد عرفت ما للاسلام هناك من تاريخ مجيد ووعت أخبار تلك الثروة الضخمة السيستى أودعها الله في هذه الأرفر الخضرا ، وهاج ها تجها ، وأمثلات حقدا على الاسلام ، وطمعيا في استفلال خيرات البلاد .

وسنبيين ذلك بالتقصيل في التمهيد الثاني إن شاء الله تعالى ،،

#### التسهيد الثانسي

#### دوا فع الفرو الأوربي للمالم الإسلامي

بدأت حركة التوسع الإسلامي منذ وقت مبكر من القرن الأول المهجرى وأخذ نفي واخد الإسلام يعتد بذلك إلى خارج شبه الجزيرة العربية عند ما قام المسلمون بفزو المناطيلية المحيدة بالجزيرة واستولوا على بلاد الشام ومصر ولم يعنى سبعون عاما من وقاة الرسيول صلى الله عليه وسلم إلا وقد فتح المسلمون شمال أفريقيا إلى البعر المحيط غربا وحاولوا فتح مدينة القسطنطينية عاصمة الدولة البيزنطية في أوربا الشرقية.

وقبل انتها القرن الأول المجرء وصلت عيوش الفتح الإسلامي إلى حصون مدن أوربسا الفربية وبدأ الاحتكماك بين الإسلام والمسيحية في حروب عامية الوطيس فتقد مسسب المجيوش الإسلامية فاحتلت أسبانيا سنة ٣ هم ١ ١ ٧م في عهد الخليفة الوليد بن عبد الطسك ثم واصلت هذه المبيوش زحفها فاستولت على سرد ينيا ، وقد اهتز المالم الأوربي المسيحسي شرقا وفربا لهذا الحادث الجليل ، فأسبانيا وسرد ينيا كأنتا تحتلان مكانة طاهرة في المالم الفربي ، وكان فتح المسلمين لهما واستقرارهم فيهما على حساب الشعوب المسيحية أمسسوا لا يمكن أن ترضى عنه الكنيسة الغربية وجميع شعوب أوربا المسيحية بأى حال من الأحسسوال وهنا نقاة البداية: بداية الحروب الطويلة على مدى التاريخ . كانت بلاد الشام ومصسسسر مستعمرات للدولة الرومانية ففتحها المسلمون واستقروا بها وكانت بلاد شمال أفريقيا لمسلمون واستقروا بها وكانت بلاد شمال أفريقيا لمسلمون واستقروا بها وأقاموا فيها المسلمون واستقروا بها وأقاموا فيها الصلمون واستقروا بها وأقاموا فيها الصفارة الإسلامية والثقافية الصربيسة .

ولم يكن الفتح الإسلامي ليقف عند هذا الحد بل احدث عطوطه ليهدد الماليسيم المسيحي الغربي باحتلال أسبانيا وسردينيا ، وإقامة حكومة إسلامية بقيت فيها قرونا طويلسة عتى سقطت بعد موقعة المقاب سنة ٩٠٩ه ٢١٢م التي وقعت بين "الخلفاء المسيحيسيين وجيش الموحديسين .

لقد ظلت القوة المسيعية في غرب أوربا تعمل منذ وقت مبكر على استرداد كل الأجزاء المعتلة من العالم المسيعي فنذ ظهور المسلمين على مسرح عوض البحر المتوسسط كقوة سياسية وحربية كبرى غزت العالم المسيعي وقوضت بعض أركانه كان أهالي أور سبسا المسيعيون لا يألون جهدا في صد المسلمين ومحاربتهم واتخذ وا في سبيل ذلك جميسع الوسائل على مدى التأريخ . إن تحد يد مدى الحروب الضليبية بالفترة الواقعة بين سنتى الوسائل على مدى التأريخ . إن تحد يد مدى الحروب الضليبية بالفترة الواقعة بين سنتى المراجد ، مه ٦٨ (٦٩ مس ١٩٦١م) بيد و أنه مجرد تحد يد زمني لا يشمل في الواقسية إلا المرحلة الحاسمة النشيطة في تاريخ الحروب الصليبية فبا مكاننا تتبع جذ ور الحركسسة الصليبية وروحها قبل القرن الخامس المهجرى الحادى عشر الميلادى كما يمكن اقتفاء أثسر نيولها وروحها بعد نهاية القرن السابع الهجرى الثالث عشر الميلادى كما يمكن اقتفاء أثسر نيولها وروحها بعد نهاية القرن السابع الهجرى الثالث عشر الميلادى بكثير أيضا .

إن طبيعة الحروب الصليبية التى قام بها الحلقا المسيحيون منذ القرن الخامسسس الهجرى القرن الحادى عشر الميلادى والبواعث الكامنة ورا ها هى وليدة الحماسة الدينية التى سادت جو الحصور الوسطى كما أنها مظهر من مظاهر التوسع الاقتمادى والاستعمارى الذي خيم على تلك المصور في مبارة أخرى كانت بواعث الحملات الصليبية متجسمة فى الحقد الصليبي على الإسلام وطمع أمرا أوربا في تأسيس إمارات لهم فى الشرق وأطماع القسوى الايتالية التجارية في تحقيق مكاسبها الاقتمادية عبر الطرق البحرية والبرية من بسلاد الشرق إلى الدول الأوربية الأخرى ومحاولة أوربها وقف هذه المعلية الاحتكارية مسسسن باند ولة الايتالية الاعتكارية مسسسن

ولنستمرض جزءامن التاريخ لنلقى الأضوا والكاشفة على بعض الحقائق التى تكمن وراء الأحداث التاريخية ، قامت الحطة الصليبية الأولى سنة ٩٨٩هـ ١٠٠٦م لفزو المالسسم الإسلامي وإقامة مطكة صليبية في بيت المقدس وقد اتجهت هذه الحطة نحو الشرق عسسبر

الطريق البرى في آسيا الضغرى وأخذت تحتل المدن الواقعة في طريقها وتحرز انتصارات كبيرة على جيوش السلاجقة حتى انتهت إلى بيت المقدس فاحتلتها سنة ١٩٦٦هـ ١٠٩٩ م على جيوش الصليبين كثيرا انحلال أحوال الدولة الفاطعية والمدا والمذه المسبعي وقد ساعد جيوش الصليبين كثيرا انحلال أحوال الدولة الفاطعية والمدا والمذهبة إسلاميسة الشديد بين الفاطعين والسلاجقة ما حال دون توحيد الصفوف وتكوين جبهة إسلاميسة متحدة ضد الخطر الصليبي آنذاك وهكذا نجمت هذه الحملة واستاع الصليبييسون أن يؤسسوا ثلاث إطرات صليبية في بلاد الشام زيادة على ملكة بيت المقد سهولم يستقر أسسر جيوش الصليبين في الأراضي المقدسة حتى قامت الجبهة الإسلامية المتحدة في أواخسسر القرن الساد سالمهجري الثاني عشر الميلادي فاستولت على إمارة صليبية في الرها سنستة الترن الساد سالمهجري الثاني عشر الميلادي فاستولت على إمارة صليبية في الرها سنست ١٩٦٥م عبر آسيا الصفري في طريقهم إلى الأراضي المقدسة، ولكن الفشل الذريع حالف هدف البري عبر آسيا الصفري في طريقهم إلى الأراضي المقدسة، ولكن الفشل الذريع حالف هدف المحلة الثانية وفي هذا الوقت برزت شخصية صلاح الدين الأبوبي على مسرح التاريخ وأخست على عاتقه مهمة اتمام رسالة توحيد القوى الإسلامية المتشتقهم دخل في حرب جدية سسع على عاتقه مهمة اتمام رسالة توحيد القوى الإسلامية المتشتقهم دخل في حرب جدية سسع الصليبين حتى استطاع أن ينزل بهم هزيمة نكرا وفي موقعة حطين سنة ٨٥هـ ١١٨٨ واسترد مدينة بيت المقدس وماحولها من البلاد والمواني الساحلية .

وقد سبب سقوط بيت المقدس في أيدى المسلمين قيام الحطة الثالثة التي قسمست رجالها بين من يسلك الطريق البرى المشئوم عبر آسيا الصغرى ومن سلك الطريق البحسرى عبر البحر المتوسط إلا أنها حيلت بينها وبين أمنيتها ورجمت إلى بلادها وهي تحسر أديال الهزيمة كما حصل لأشياعها من قبل ولم تزل القوى الأورنيية ترسل حملة بمد أخسرى منذ هزيمة الحملة الثالثة وكانت توجه بعضها إلى الأراضي المقدسة والبعض الآخر إلى مصر التي تعتبر مركز قوة المسلمين في ذلك الجزام من المالم إلا أن جهود هذه الحملات كلهسا

بائت بالنشل ، وإذا كان بعض المورّحين يذكرون أن زمن تحالف القوى الأوربية العظمين من أجل الفرض الدينى قد انتهى بانتها الحملة الصلبية الثالثة بسبب الخلافات القويسة التى دبت فى صفوف دول أوربا وحكامها وتغلب المصالح الدنبوية على الأغراض الدينيسة، ويمتقد ون أن ذلك قد أضمف من شأن الحروب الصلبية ، فالحقيقة أن تيار الحرب للسسم يكن ليضعف بهذا ولاذاك لأن الحقد الصلبي عتاصل فى ظوب الأوربيين وإن اختلفست اتجاهاتهم السياسية وتضاربت معتقد اتهم الدينية وتحكت فيهم المصالح الدنبوية فسرحان ماتذ وب تلك الخلافات وتجتمع تلك القوى الأوربية لتستخدم هذه المصالح الدنبوية ذاتها لمواجهة خطر قوة الإسلام ، والحملات التى قامت بعد الثالثة أكبر دليل على أن تيسسار الحروب الصلبية لم يعتره الفتور والوهن كما أن الحملة الرابعة التى حولت لفزو القسطنطينية وإغضاع الكيسة الشرقية للبابوية كانت فى سبيل توحيد القوى الصبيحية فى وجه الجبهسسة الإسلامية المتحدة التى أنزلت الهزيعة بالحملة الثالثة .

ولو نظرنا إلى الحملات الصلبية الثمانية التي قامت في الفترة مابين سنتي ٩٠ - ١٠٤٩ ولو نظرنا إلى الحملات الصلبية الثمانية التي قامت في القلوب كما أن جراحها لا يمكن أن تضمد لذلك رأينا الصلبيين يستهينون بأمر الهزيمة ويرسلون الجيوش تلو الجيوش لتتلقى هزائم أخرى أكبر وأنكر ( ولن ترضى عنها اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ) "ولا يزاليون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعها".

وعند منتصف القرن السابع الهجرى التالث عشر الميلادى وعقب هزيمة الحطة الصليبيسة السابعة قامت دولة المماليك في مصر والشام وقد استطاعت قبل نهاية ذلك القرن أن تسترد ما تبقى في أيدى الصليبين من بلاد المسلمين ويعتبر استيلاؤها على مدينة عكا التي كانست آخر المعاقل الصليبية بالشام سنة ، ٩٩ه ١٩٢١م نهاية الحروب الصليبية بمعناها المحدود السينية .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة [ ١٠٠]

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة [٧١٧]

كان القرن السابع البورى ( الثالث مشر الميلادى ) نقطة تحول خطير في تاريسيخ أوربا وكانت الخسائر المتتالية التي منيت بها الدول الأوربية في الحروب المليبية قسسسد لقنتها ألوانا من الدروس فتحت أمامها آفاقا جديدة للتفكير في اختيار نوع الأسلحة وتحديسه مواقع البحوم في طبيعة حروبها ضد المسلمين في المستقبل .

وقد شهد هذا القرن أيضا حوادث النزاع الشديد بين البابوية والأمبراطورية، كما شهدد عواصف المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي أخذ يزداد خطرها يوما بعد يسبوم فقد عاشت أوربا قرونا طويلة تحت سلطة الكنيسة والتي كادت تجترف أوربا إلى الهاوية . وكل شئ في نظر الكثيسة ساكن لا يقبل الحركة بل لا داعي إلى التفكير في مماولة تحريك سسبه لأن الكتاب المقدس هو المرجع الوحيد والبابا هو الرب والمسؤول الأول، وهكذ اعلمت أوربسا في عصورها إوكل شي في سكون وجمود وأثناء المعروب الصليبية بل منذ فتح المسلمين لأسبانيا وقيام العضارة الإسلامية فيها حصل احتكاله الأفكار ؛ احتكاك فكرة السكون والجمود السستى مُعانَّت أجوا الدول الأوربية بفكرة الحركة والنمو الدائم التي كانت سائدة في المالم الإسلامسي. وقد أدى ذلك كما قلت إلى أمواج من الحركة الموارة في الدولة الأوربية إبان القرن السابــــ الهجرى الثالث عشر الميلادي الذي يمتبر بداية عصر النهضة في أوربا كلها، صاحب المشاكل المادة التي برزت في تلك الفترة والتي كانت تتغمس كالمرجل تبحث عن حلول ، ومسن ناحية أخرى كانت أوربا تربطها في أول أمرها عند قيام الحروب الصليبية فكرة واحدة ــ هـ فكرة الا مبراطورية المالميةوالكتيسة المالمية ، ثم أصابها التفكك السياسي منذ القرون السابــــ المجرى ــ الثالث عشر الميلادي نتيجة ظهور الطكيات القومية المتنا فسة ، لأن روح التنا فســ الحادة التي ظهرت بين مختلف الشعوب الأوربية وزيادة حدة الانقسام بين الشرق اليونانسسي والغرب اللاتيني قد أدح إلى تصدع عناصر الجبهة المسيحية المتحدة التي كانت تحمل ض

المسلمين ، ولكن ذلك لم يكن ليطفئ نار الحرب كما قد يتبادر إلى الذهن لأول وهلست وإنما وزع الأعداء في بقاع الأرض ليقوم كل بدوره في محاربة الإسلام من ناحيته في تنافسس حاد على استعمار الهلاد الإسلامية وانتهاب خيراتها والتضغم وتكوين الامبراطوريات مسئ هذا السبيل،

لقد أثارت الحروب الصليبية النشاط التجارى بين الشرق والغرب وقد احتكرت المسدن الايئالية تجارة الشرق زمنا غير يسير على طول البحر الأبيض المتوسط، وبسبب عوا مسسل الضغط الاقتصادى بدأت أطماع أوربا تتزايد في الحصول على خيرات بلاد الشرق ، وقسد أدت في نهاية الأمر إلى تنافس شديد بين الدول الأوربية له أبعاده في مصير الأمور عسبر أدوار تاريخ الشموب الأوربية .

لقد رأينا كيف كان تطور الأوضاع في أوربا في القرن السابع الهجرى الثالث عشه المسلم الميلادي ، وماذا كان يجرى في العالم الإسلامي ؟ ومامدى ارتباطه بنتيجة تطور الأوضاع في أوربا ؟

لقد ذكرت ماكان من قيام دولة المماليك في مصر والشام منذ منتصف القرن السابسسسع المجرى الثالث عشر الميلادى ، وكيف تصديب جيوشها لخطر الصليبيين حتى انتزعت جميسع ما تبقى من مدن المسلمين المحتلة ،

لقد اتسمت دائرة قوتها حتى سيطرت على المدن المطلة على الشواطئ الجنوبيسة للبحر الأبيض المتوسط وطريق البحر الأحمر ، الأمر الذي كان يشكل خارا بالفا في وجه التوفل الأوربي إلى المالم الإسلامي من هذه الناحية وقيام الدولة المثمانية في هسسده الأثناء بقوتها المرهوبة وانتصارتها الباهرة على الدول الأوربية واتساع نفوذ ها وسيطرتهسا

على أعالى الفرات في آسيا الصفرى والقسطنطينية وجميع مدن الدولة البيرانطية في شرق أوربا كل ذلك كان يشكل خطرا آخر أبلغ وأحكم في وجه التوفل الأوربي إلى المالسسم الإسلامي من هذه الناحية أيضا ، وبسبب وجود هاتين القوتين : " قوة دولة الماليسك وقوة الدولة المثمانية في ناحية الشرق أخذت الحروب الصليبية الحديثة اتجاها آخر حيث راحت تستكشف طريقا بحربا حول أفريقيا لغزو المالم الإسلامي من ناحية الغرب ، وبذلنك بدأت حركة الكشوف الجغرافية في أوربا مبتدئة باستكشاف الطريق البحرى المباشر حسول أفريقيا الذي يربط أوربا بالهند في أقصى الشرق وقد حازت البرتغال في ذلك قصب

بدأت الحروب الصليبية الحديثة التى تنمثات فى حركة الكشوف الجغرافية أثناء هجسوم قوة العثمانيين على الدولة البيزنالية فى أوربا الشرقية وذلك عند ما بدأت البرتفال فيسك القرن التاسع الحجرى الفامس عشر الميلادى بمحاولة استكثاف سواحل فرب أفريقيا فيسك طريقها حول أفريقيا إلى أقصى الشرق ، وقبل زوال الدولة البيزنطية بسقوط القسائنانيسة الذى اهتزت له أوربا المسيحية كلها سنة ١٥٨ه ٥٦ ١م برزت على مسبرح الأحداث الشخصية ذات الشهرة الذائعة وهى الأمير هنرى الملاح ١٩٧٢ (Henry The Navigator) إلى ١٢٦٠ – ٢٦١ م م كان هذا الأمير موامنا بإمكان الداول أفريقيا وإمكان الوصول إلى الشرق عبر هذا الطريق ، ولم يكن الدافع الأساسي لهنرى الملاح في جهسوده الاستكثافية وإنا المستكثافية وإنا المستكثافية التماديا بحتا كما دأب الموارخون في تمليلهم لتلك الحركة الاستكثافية وإنا ثبت أن الحقد الصليبي هو أول ماد فع الأوربيين إلى هذا الممل حتى يتمكنوا من تحطيم الدول الإسلامية التى سيطرت على الطرق التجارية في الشرق واستردت الأراضي المقدسة من أيدى الصليبيين .

وقد كان هنري الملاح رئيسا لهيئة اليسوعيين ولذلك ازداد اهتمامه بكسب أراضييي

وإننى لاأنكر وجود بواعث أخرى حفزت أوربا على تلك المفامرة الخطيرة إلا أنها وجدت أثنا البحث عن الضالة المنشودة :

أثنا البحث عن الطريق البحرى الموصل إلى الشرق لتحطيم الدول الإسلامية هناك . . خلق فلد أنه الأوساد عنه الكرى في أجوا التنافس الشديد في صفوف الدول الأورجيسة فالدافع الاقتصادى له أهميته الكبرى في أجوا التنافس الشديد في صفوف الدول الأوجد، وكلا أن الدافع الاستعمارى له أبعاده الكبيرة فسي

<sup>(1)</sup> G.T. Stride & C. Ifeka, Peoples and Empires of West Africa, London, 1973, Pp. 174 4 176

د فع عجلة المغامرة نحو الأطماع التوسعية خارج أوربا ولكنه وجد أثنا الدلريق ولم يكن مقصودا بالاصالة .

وقد كانت جهود هنرى الملاح رائد الحركة الاستكتافية تهد فإلى تقدم المسيحيسة ونشرها على طول طريق رحلاته . "وكان المطلوب من المهيئة التبشرية التى صاحبته تحويسل أهالى بلاد السودان الغربي إلى المذهب الكاثوليكي سوا عالد عوة أو بالقوة أو حسستى (١) بالاسترقاق إذا لزم الأمر ، لأنه كان يعرف أن أهالى هذه البلاد كانوا تحت سلطة الحكام المسلمين في شمال أفريقيا أو في حلف عسكرى مصبم". (٣) وهذه حقيقة من جملة الحقائق التى حاولت أوربا إخفائها حتى تمضى في حربها الصليبية دون أن يتنبه المسلمون إلى السروح الصليبية الكامنة ورا ها .

لقد بدأت البرتفال رحلاتها الاستكفافية منذ سنة ١٩ هـ ١٩ م وبذل الأسيير هنرى الملاح جهودا كبيرة في هذا السبيل وسار على نهجه الجكام البرتفاليون إلذ يحسن جا وا بعده حتى استطاعوا أن يستكشفوا مناجم الذهب في بلاد السودان ويقيعوا مراكسين تجارية على طول سواحلها في النجر الأطلسي ثم تقدموا نحو المجنوب واستكشفوا رأس الرجال المتالح ثم شق الرحالة فاسكو دجاما ( Vasco Da Gama ) طريقه إلى المهند بمساعسدة المحالة المسربي ابن ما جد وقد وصلو إليها سنة ٣ ، ٩ه نه ١٨ ١٩ ١٥ م ، ولم تكن الدول الأوربية الأغرى لتترك البرتفال تقوم بهندة المهمة وحد ها بل أخذ عدوج التنافس تترابيب نتيجة قيام الدعوة القومية في أوربا من جهنة ووقوب الأوربيون على ثروات أنريقيا الضبهية وطمعهم فيسين (لدعوة القومية في أوربا من جهنة ووقوب الأوربيون على ثروات أنريقيا الضبهية وطمعهم فيسين (10 عليه 15 كليه 15 كليه 10 كليه 15 كليه 15 كليه 10 كليه 15 كليه 16 كلي

 استفلال خيرات أفريقيا الخضراء لمصالحهم الذاتية من جهة أخرى وبذلك أخذت أفكسار أوربا تتجه نحو استعمار الأراضى المكتشفة من سواحل غرب أفريقيا إلى أقصى الجنوب وطسى طول الشواطيء الشرقية في المحيط الهندى وهكذا انتشرت في العالم الإسلامي جيوش الاستعمار ودعاة التبشير المسيحي .

يقول الشيخ محمد الفزالى ، "الاستعمار أحقاد دينية وأطماع دنيوية وكل إهـــاب يفطى هذه السوات في أدوارهـــم يفطى هذه السوات في أدوارهـــم الضاحكة أو الباكية». (١) .

لقد اتضح خلال المرض التاريخي السابق أن الاستعمار الأوربي حقا أحقاد دينيسة يريدون ليطفئوا نور الله بأنواههم " فتصدوا لمحاربة الإسلام والمسلمين طوال تلك القرون الكثيرة الماضية فاند حرت القوى المسيحية في المعارك الفاصلة بين الحق والباطل وانكسرت شوكة الكفر وظهر أمر الله ، ومن هنا أدرك الاستعمار أن الثمن الذي كان يدفعه في تلسك المعارك باهظ جدا لايعادل الفوائد التافه التي حصل طيها فاضطر إلى البحث عسست وسائل أخرى في مكافحة هذا الدين وتلك الأمة الإسلامية ، لايد من البحث عسسر العظمة ومنابع العزة في الأحة الإسلامية وعن القوة الدافعة التي أخرجت العرب من جزيرتهم المردا والقاحلة ثم جعلتهم سادة الأم وقادة الشعوب حتى انقاد تالهم الدنيا وكونوا من شعوب المالم كتلة إسلامية قوية عجزت القوى الأوربية المناطق عن السيطرة عليها شمأ درك الأوربيون أن السر الأعظم ورا " هذه القوى الهائلة هو الإسلام ولن يكون تحطيم هذه القوة في المناطق الممكنة ونشر المسيحية في المناطق الإسلام بإبعاد المسلمين عنه بكل الوسائل الممكنة ونشر المسيحية في المناطق الإسلام بية.

<sup>(</sup>١) كتاب الاستعمار أحقاد وأطماع للشيخ محمد الفزالي ص ٢٤٠

وعند ذلك يضعف خطر المسلمين وتتفرق كلمتهم ويعود العرب إلى ما كانوا عليه في الجاهلية أما وقبائل ضعيفة متنا عرة، وتتمكن الدول الاستعمارية من السيطرة على العالم واستفسلال خيراته ماشاء لها الهوى والطمع .

(۱)

"ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعواً .... الآية ولن ترضى عنسك (۲)

(۲)
اليهود ولا النصارى حتى تتبع لمشهم .... الآية .

وطى هذا الأساس الواضح نستطيع أن نفهم حركة الفزو الصليبي الحديثة في العالسم الإسلامي عامة ، وفي أفريقيا بصفة خاصة ، ومن هذه النقطة نبدأ حديثنا المفصل عسسن الاستعمار والتبشير في نيجيريا .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة (١٣٠)

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة (٢١٧)

## البيان الأول

الاستعمار في نيجيريا والموحلات التجارية والاستكشافية والاحتلال البريطاني وآشمهما

الفصل الأول: دخول الاستعمار والرحلات التجارية والاستكشافية •

المبحث الأول: الرحسلات التجاريسة •

البحث الثاني: الرحلات الاستكشافيـــه •

## النصل الأول

# دخول الاستعمار إلى نيجيريــــريـــر

كانت أفريقيا بلاد المجهولة تماما بالنسبة للأوربيين قبل قيام الحملات الصليبية الحديثة التى قادها البرتفاليون في رحلاتهم المشهورة حول أفريقيا عبر الطريق البحرى إلى الهند في القرن التاسع الهجرى الخامس عشر الميلادى . فعند هذه الفترة بدأ الأوربيون يتعرفون على المدن الواقعة على شواطى المحيط الأطلسي ويقيمون معها علاقات تجارية . ولكسب الأجزا الداخلية من أفريقيا لم يكن لديهم عنها سوى معلومات قليلة لاقيمة لها في مسيران الحقيقة والواقعة .

وعند ما وقف الأوربيون على خيرات أفريقيا وثرواتها الطبيعية الضخمة اشتد اهتمامهممم بأمر هذه البلاد فقصدوا استغلالها واستعمار أهاليها لمصالحهم الذاتية .

ولو أننا تتبعنا الوقائع التاريخية للبحث عن المغقائق الكامنة ورا الفزو الأوروبي لوجدنا أن العوامل التي د نعت الأوربيين إلى ذلك الاهتمام الكبير بالعالم الخارجي والعالسسم الإسلامي بصفة خاصة في القرون طبين القرن التاسع بيب في والثالث عشر المجريسسين (القرن الخامس عشر والتاسع عشر الميلاديين) هي الحقد الصليبي المتأصل وروح الاستعمار وحمل الاستغلال . وقد ألقينا بعض الأضواء على هذه الحقيقة في التمهيد الثاني بالنسبسة لدوافع الغزو الأوربي للعالم الإسلامي وهنا نحن أولاء نقرر نفس الحقيقة بالنسبة لدوافسسع هذا الغزو لدولة نيجيريا .

يذكر الموارخون الأوربيون أن محاولة إقامة خطوط تجارية بين أوروبا وبين بلاد أفريقياً كانت أكبر ماد فع أوربا إلى التوغل داخل أفريقيا وأن أوربا قد نظمت سلسلة من الرحسلات الاستكشافية للتعرف على مجاهل هذه البلاد عندما تعرضت أفراد بعثاتها التجاريسسة

للصموبات والمقبات الكادا التي حالت بينها وبين مطامعها كما أنها قد بمث الإرساليات التبشيرية لاصلاح الحياة الروحية بنشر المسيحية بين مختلف شموب أفريقيا ومعاونة الشركات التجارية الأوربية في تحقيق أهدافها ويذكر هولا الموارخون أيضا النزاع المنيف المذى قام بين الشركات التجارية الأوربية حول تقسيم أفريقيا حتى أبرمت الاتفاقيات واتخسسندت القرارات في مواتمر برلين حيث تقررت فكرة الاحتلال والاستعمار بصفة رسمية وإذا كسسا ذكرنا وجهة نظرهم فليسمعني ذلك أننا نوامن بصحتها بل نعاول هنا أن تلمس الحقاشق الكامنة ورا الأحداث التاريخية و فكم من حقيقة أهملتها كتب التاريخ أو أبرزتها في فسسير صورتها الحقيقة إلا أن هولا الكتاب الذين يصيغون الحقائق بالأباطيل عاجزون تماما عسن إغنا نتيجة مخططاتهم عند ما تظهر للناس .

وإذا كان الكثير من الباحثين يقولون إن دخول الاستعمار الأوربي إلى نيجيريا كسان عن طريق سعى أوربا وراء المطامع الشجارية وحب التعرف على مجاهلها بأستكشاف الطسرق البرية والبحرية داخل البلاد ومحاولة القضاء على تجارة الرقيق وعلى بعض العادات السيئة التي سادت المجتمعات الأفريقية في ذلك الزمان وتسوية الأزمأة السياسية القائمة في مختلف مناطق البلاد .

فلابد لنا إذاً أن نقف تليلا عند هذا الكلام لنصرض تاريخ الملاقات التجارية بــــين أوربا وبين نيجيريا والرحلات الاستكشافية التى قامت بها أوربا إلى هذه البلاد لنكشف النقاب عن البواعث الحقيقيّ التى كانت وراء تلك الوسائل التى تذرعت بها أوربها إلى غسرو ذلك الجزء الأكبر من نحيوا أخريقيا

### المبحث الأول:

#### الرحلات التجارية الأورزبنية فسسس ہے وادری النیم

لقد عرف الأوربيون قبل القرن التاسع الهجرى الخامس فشر الميلادي أن العرب المسلمين في شمال أفريقيا كانوا يقيمون علاقات تجارية مع الزنوج في جنوب الصحرا وأنهم قد استكشفوا الطرق البرية عبر الصحراء من بلاد المفرب إلى أقصى بلاد السود ان الفربي وأنهم كانسسوا يشترون الذهب من هذه البلاد وبيمونه في أسواق أوربا، وفي أثنا وحلات الأوربيين المشهورة حول أفريقيا اعتزموا التعرف على أسواق الذهب في بلاد السودان الفربي وإقامة علاقــــات تجارية مصها حتى يتمكنوا من القضاء على التجارة التي يقوم بها العرب المسلمون منذ قـــرون طويلة عبر الصحرا وتحويل هذه التجارة عبر الطرق البحرية إلى أوربا مباشرة .

وقد انتهى البرتفاليون من استكتاف جميع المدن المطلة على شواطى المحيط الأطلسي في غرب أفريقيا سنة م٨٨٥ ـ . ١ ٢٨ وعقد وا مع أهاليها علاقات تجارية وكانوا يشــــترون El-Mina ) والغلفل من مدينة بينن ( Benin ) وقد كـان الذهب من مدينة المينا ( تجار البرتفال أول من دخل إلى نيجيريا من الأوربيين في محاولة إقامة علاقات تجارية معها في القرن التاسيم الهجرى الخامس عشر الميلادى حيث رست أول باخرة تجارية برتغالية فيسبى لا جوس سنة ٨٨٨هـ ــ ٢٨٢ م وبعد ذلك قاموا برحلة ودية لزيارة مدينة بينن سنسة ، ٩٨هـ ه ٨ ٤ ١م برياسة البحار البرتفالي افونسو د افيرو ( Aveiro ، Aveiro ) ٠

وكانت تجارة البرتفاليين في هذه البلاد حتى نهاية القرن الخامس عشر الميلادي مقصورة على الذهب والعاج والفلفل وريش الطيور والجلود في مقابل أدوات عربية منسا الشيا

.. المنادق والخناجر والبارود والمعاريث والثياب .

السادس وفي أوائل القرن العاشر المجرى المادس شهرت النخاسة على مسرح التجاية المالمية ، وأول من بدأ هذه التجارة هم البرتفاليون وكان سبب طهور النخاسة أن الأوربيين أكتشفوا أميركا في أواخر القرن التاسع الهجرى الخامس عشر الميلادى وقضوا على الهنسود الحمر سكانها الأصليين وأصبحت المستعمرات الأسبانية في أميركا \_ وهي الأرض الطيسة الخصبة \_ خالية من السكان ، ظما أراد الأوربيون أن يستغلوا خيراتها قصدوا أفريقي الشراء العبيد أو استرقاقهم ثم نقلوهم إلى تلك المستعمرات في أميركا ليقوموا بأعمال شاقسة في مزارع قصب السكر وفي المناجم ، وكان الأوربيون يشترون هؤلاء العبيد بأرخص الأشسان أو يسترقونهم بأبشع الطرق ويما لمونهم معالمة حيوانية حتى كلنوا ينقشون على جباههم المهدمة ويعلمونهم بعديدة محماة بالنار لمنع اختلاط يعضهم ببعض،

وقد بدأ التنافس الشديد بين الدول الأوربية على تجارة الرقيق في شواطئ فسسسرب أفرية بساحيث دخل الهولنديون والفرنسيون والبريد النيون في حلبة الصراع مع البرتغاليسين منذ القرن العاشو لهجرى السادس عشر الميلادى إلا أن البرتغال كانت تسيطر تماما طسسى فد التجارة حتى نهاية ذلك القرن ، وقد استطاع الهولنديون أن يتغلبوا على البرتغالييين ويحتفظوا بسيطرتهم الكاملة على تجارة الرقيق طوال القرن الحادى عشر الهجرى السابسسع عشر الميلادى .

ولم تدخل برطانیا فی تجارة الرقیق مع بلاد السود ان الفربی حتی منتصف القـــــرن الساد سعشر المیلاد ی حین رست (پوباخرة تجاریة لها فی مدینة بینن ( Benin ) بقیــانة کابتین ونیدهام رتشارد سنة ، ۹۲ ه ۳ ه ه ۱ م ولکن الحملة فشلت فی مهمتها ، وفی سنــــة م ۹۲ ه ه ۱ م ولکن الحملة فشلت فی مهمتها ، وفی سنــــة م ۹۲ ه ه ۱ م قامت بعثة تجاریة بریطانیة أخری استطاعت أن تعقد معاهدات تجاریــــة مع الملوك والزعما علی طول شواطئ المحیط الأطلسی ،

وفي القرن الثاني عشر المجرى الثامن عشر الميلادي أصبحت تجارة الرقيق مصدر التنافيس الشديد بين الدول الأوربية وأساس الحروب الكبيرة القائمة بينها على طول المحيط الأطلسيي وكانت القوات البحرية البريطانية في معارك متواصلة مع القوئة لمسكرية الفرنسية من أجسل تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي . وقبل نهاية النصف الأول من هذا القرن استطاعت بريطانيا أن تتفلب على أطماع فرنسا وتحتل مركز الزعامة على جميع الدول الأوربية فيسسى تجسارة الرقفسية .

إن النشاط التجارى الأوربى في غرب أفريقيا منذ القرن التاسع الهجرى الخاسسس عشر الميلادى كان محصورا في المناطق عشر الميلادى كان محصورا في المناطق المطلة على الشواطئ فقط ولم تتمكن أوربها من التوغل داخل البلاد بسبب ما ورا ولك مسن أخطار جسيعة وأضرار بالفة حيث إن المناخ الأفريقي لا يلائم مزاج الأوربيين الذين ألفوا السكنى في المناطق الباردة فوقعوا ضحايا الأعراض المهلكة كما أن الحكام والوكلا المحليين كانوا يرون مصلحتهم في منع الأوربيين من التوغل داخل البلاد فأقاموا حواجز وعراقيسللمنع وصولهم إلى الأسواق داخل البلاد ، لذلك راح كثير من المساعى والجهود المهذولية من قبل الدول الأوربية في هذا السبيلي أدراج الرياح ولم يستطيعوا للد غول إلى البسلاد عن قبل الدول الأوربية في هذا السبيلي أدراج الرياح ولم يستطيعوا للد غول إلى البسلاد عشر الميلادى وهي الفترة التى تعتبر بداية المرحلة الثانية في الملاقات التجارية الأوربيسة مع غرب أقدريقيسية .

وقد كانت بعض مدن نيجيريا الواقعة على شاطئ المحيط الأطلسي مثل مدينة لا جيسبوس وبداغرى وبنين أهم أسواق النخاسة في غرب أفريقيا حتى اشتهرت بساحل العبيد .

إن تجارة الرقيق التى استسرت فى شواطئ غرب أفريقيا لمدة تزيد على ثلاثمائة سنسسة قد أدت فى النماية بهذه البلاد إلى تأخر وانعطاط وتعاسة . ويذكر المؤرخون أن مجموع عدد العبيد الذين نظوا إلى المستعمرات الأسبانية فى أميركا خلال تلك الفترة يقدر بنحسو أربعين طيونها .

ويجدر بنا أن نشير هنا إلى أدهذه الثجارة كانت موضع رضا الكنائس المسيحية كلم يسلم حيث إنها الناس منها وإنما كانت فوق ذلك تبررها بنصوص كثيرة من العهد القديسم واعتبرتها وسيلة من وسائل الدعاية المسيحية لتنصير الوثنيين في أفريقيسا.

وفي النصف النابي من القرن النامن عشر الميلادي قامت أفكار جد يده في الأوساط الأوربية تمحضت عنها الثورة الفرنسية وحركة دعاة الإنسانية (Humanitarians) والتسورة الصناعيسة.

وقد قطمت الثورة الصناعية فيبريطانيا أشراطا بميدة خلال هذه الفترة وأصبحت بريطانيا

تتطلع إلى العالم الخارجي بحثا عن المواد الأولية مثل زيت النخيل والقطن والماج وغيرها كما كانت تبحث عن الأسواق الحديدة لبيع منتوجات مصانعها الجديدة في شتى ربوع العالم، ثم قامت حركة دعاة الإنسا نية تطالب الحكومة البريطانية بإلغا " تجارة الرقيق وكليام ولبرفرس ( William (Wilberforce ) مثل هذه الجمعية في البرلمان البريطاني وقسيد استمرت جهوده في الدفاع عن هذه القضية في البرلمان نحو عشرين سنة قبل أن تنتصالتمنية بكسب أصوات الأكثرية السياحقة من أعضا البرلمان وكان يزعم دعاة الإنسانيات أنهم يهد فون إلى انقاذ أفريقيا من العبودية وإلى القضاء على بعض العادات السياحة مثل قتل مجموعة كبيرة من العبيد والخدم عند موت سيدهم ليرافتوه في رحلته إلى عالى الأرواح وأنهم يهد فون أيضا إلى نشر المسيحية والحضارة الغربية بين أهالي أفريقيا .

ونتيجة لهاتين الثورتين ؛ الثورة الصناعية وثورة دعاة الإنسانية وافقت الحكوم ونتيجة لهاتين الثورتين ؛ الثورة الصناعية وثورة دعاة الإنسانية وافقت الحكوم ١٨٠٧م، ولقد البريطانية على إلغا عجارة الرقيق التى قامت في بريطانيا في هذه الفترة مصحوبة بالرغب تجارة الرقيق التى قامت في بريطانيا في هذه الفترة مصحوبة بالرغب الشديدة في استفلال الثروات الطبيعية في أفريقيا وايجاد الأسواق الجديدة داخل القارة الأفريقية لبيع منتوجات المصانع البريطانية وبذلك بدأت المرحلة الثانية في علاقية أوربا التجارية مع الدول الأفريقية .

ومنذ أواخر القرن الثانى عشر الهجرى الثامن عشر الميلادى قامت حركة محاولسسة استكشاف داخل أفريقيا كرحلة تمهيد ية للاحتلال الأوربي الذى جا بعد الانتها منها منها منها منها وماشرة في بداية النصف الثانى من القرن التاسع عشر الميلادى . وقد كانت فكرة إلغسا معارة الرقيق من بنات أفكار سيرقوما من فويل بوكستن Sir Thomas Fowell السندى السندى المعارة الرقيق الأفريقية وعلاجها ) : "إن الطريق الوحيد لانقاذ أفريقيسا من سوات تجارة الرقيق هو إظهار الثروات الطبيعية الموجودة فيها وانقاذ أرواح هستؤلاء المبيد الذين سيتحررون بسبب هذه المحاولة من وقة المبود يسة . \* (۱)

لقد اتضحت في هذه المرحلة الأخيرة رغبة بريطانيا الكبيرة في احتلال هذه البيلا واستفلال خيراتها فقد أرسلت تواتها البحرية إلى غربأ فريقيا وتمركزت في مدينية فيرند ويسو فريتون (Freetown) ثم أسست بعد ذلك معسكرا كبيرا لجيوشها في مدينة فيرند ويسو فريتون (Freetown) سنة ١٢٤٤ه ١٨٢٨م وكانت هذه الجيوش ترابط في الأماكن الاستراتيجية على المحيط الأطلسي لمنع وصول سفن تجار الرقيق الاسبانيين إلى أسواق غربأ فريقيال وقد فرضت بريطانيا ضغطا دبلوماسيا على الدول الأوربية لحملها على إلفا منارة الرقيسة وذلك لأسباب سياسية ، لأن استمرار هذه التجارة بعد ضياع المستممرات الأميريكيسية من يدها سيمكن أميركا من الحصول على مصالح اقتصادية كبيرة كما أن ذلك أيضليل

و وهكذا بدأت بريطانيا التجارة "الشرعية " في نيجيريا . وقد كانت هذه التجــــارة

<sup>(1)</sup> Sir. T.F. Buxton

The African Slave Trade and Its Remedy, London, 1839

Also M.Crowder, The Story of Nigeria, London, 1973, P.140

في أول الأمر في أيدى شركاتها الوطنية ثم بمد الانتها من استكشاف مصب نهر النيجير في المحيط الأطلسي تولت الحكومة البريطانية الإشراف على أعمال هذه الشركات، وقيدي والوكلاء والوكلاء قاوم الحكام في المحليون التجار البريطانيين فترة من الزمن إلا أن هولا التجار قيد المتطاعوا أن يتفلبوا عليهم بسبب جهود المستكشفين والمبشرين وجيوش الاحتيد للالبريطانيين.

ومنذ سنة ١٩٦٦ه ١٤ إولا هما مدينة لا جوس التى تمتبر المدخل الرئيسى إلى بلاد يوربا عنوب نيجيريا : أولا هما مدينة لا جوس التى تمتبر المدخل الرئيسى إلى بلاد يوربا الغنية بالثروات الطبيعية وثانيتهما موانئ دلتا التى هى مدخل التجارة إلى شرق نيجيريا وقد أخذت الحكومة البريطانية منذ هذه الفترة ترسل مندوبيها إلى هذه البلد للتدعيم نشاطها التجارى وتمهيد الجولتقبل نفوذها السياسى فيها حيث عينت سنولا لتدعيم نشاطها التجارى وتمهيد الجولتقبل نفوذها السياسى فيها حيث عينت سنولا التدعيم نشاطها التجارى وتمهيد الجولتقبل وقد السياسى فيها حيث عينت سنولا المدود وبرايتس بينن (John Beecroft) أول قنصل على منطقتى بيا فروايتس بينن (Biafra, Brights of وقد استطاع هذا القنصل أن يضع الحسور الاساسي اللسياسة التى سارت عليها بريطانيا لا حتلال البلاد ، وكان يتمتع بنفوذ سياسيسي كير منذ فترة توليه القنطية واعتد نفوذه من مناطق دلتا النيجر على طول الشواطئ حستى مدينة لا جوس وضو احيها ، وكان يرى ضرورة تذخل بريطانيا في شئون الحكومات المحليسة لتوطيد دعام الأطماع الأوربية في هذه البلاد ،

يقول ميكيل كرودار ( Micheal ) : " الأنفتاح التدريجي لأبـــواب Crowder

مناطق نيجيريا للعلاقات التجارية البياشرة القائمة بين المنتجين الافارقة والوكلاف الاوربيدين وتتجد انتها الاحتكار التجاري الذي كان الوكلات المحليون وتجار ليفربول يمارسونه على طول شواطئ البحر الاطلسي كان من شأنه ان يودي الى قيام ازمات سياسية في مناطق دلتك وفي هذه الاثنا

كان تغكير اكثر مندوبي الحكومة البريطانية في شواطي غرب افريقيا يتجه إلى أن التجارة مع أفريقيا لتجه الما أن تأتي بالفوائد الجليلة المنشودة شبلا يمكن أبعا أن تكون السلطة المليسا على هذه البلاد في أيدى الحكام المحليين بأى حال من الأحوال بل يلزم أن تكون في يسسد الحكومة البريطانية ع. (١)

وقد أدى هذا التفكير بالقنصل بيقرفت (Beecroft) إلى استعمال القوة لإسقاط سلط ....ة الملك كموسوكو في مدينة لا جوس سنة ٢٦٨ ١هـ ١٥٨١م : تبيجة ظهور حاجة بريطانيا إلـ تأسيس مركز تجارى في المدينة لتنظيم شئونها التجارية داخل بلاد يوربا وكذلك الضف الشديد الذي كان يمارسة الملك على المبشرين في مدينة أبيوكوتا (Abeokuta) المجسساورة، ومنذ سنة ١٢٦٧هـ . ١٨٥٠م على وجه التحديد كانت علاقة بريطانيا التجارية قـــ قطمت أشواطا بميدة في التقدم والازدهار كما أن طلمح رفية بريطانيا في احتلال جنسسوب نيجيريا أخذت تظهر بشكل واضح جداً . فنذ هذه الفترة أصبح عدد الشركات التجاريــــ التبي تعمل في منطقة دلتا وعلى طول شواطئ نهر النيجر يقارب المائتين، كما أن الحكومسة بافرا البريطانية قد حددت دائرة أعمال القنصل بيقرفت (Beecroft) في منطقتي بوني وبرايتها المريطانية (Bonny, Brights of Biafra) ثم عينت بنجمن كسيل Benjamin) قنصلا دائم Campbell) على مدينة لا جوس سنة ١٢٧٠هـ ١٨٥٣م وقد وضع هذا القنصل قوةً بحرية كبيرة على مقريد من المدينة إيزعم أنها لحامية المدينة من هجوم الأعدا . وظل الأمر هكذا حتى ت احتلال المدينة سنة ٢٧٨ هـ ١٨٦١م وإعلان الحماية البريطانية على المناطق الواقع على طول شواطئ نهر النيجـــرسنة ٣٠٣هـ ١٨٨٥م على ما سنفصله عند الحديث عـ

<sup>(1)</sup> M.Crowder, op. cit., Pp. 150-151

احتلال بريطانيا لدولة نيجيريا .

ولم يصل النشاط التجارى الأوربي إلى القسم الشمال من نيجيريا إلا عندما قامت شركة النيجر الملكية التي كانت تعمل على طول شواطئ نهر النيجر بمقد معاهدات تجاريسة مع مختلف مدن شمال نيجيريا منذ سنة ١٣٠١هـ ١٨٨٦م حتى سنة ١٣١٤هـ ١٨٩٦م وقد فتحت هذه الشركة مراكز تجارية في تلك المدن ووضعت قوات عسكرية فيهسسل

وقد المحت عند المحروة موادر عبورية في تعد المدال ووقعت والعربية البرية والبحرية . الما المحاية مراكز الشركة والبحرية .

يقول س.ج هوجين (S.J.Hogben) : "وفي سنة ١٣٠٤هـ ١٨٨٦م منحت الحكوسة البريطانية مدير شركة النيجر الملكية سيرجورج خولدى (George Goldie) الإجسازة التجارية للقيام بجميع الشئون التجارية في نيجيريا وأعطتها حق وضع رسوم جمركيسسة واستخدام القوات البريطانية المسلحة لحمل الناس على اتباع أوامرها .

ويتضح لنا بهذا أن نطاق أعمال هذه الشركة لم تقتصر على حدود النشاط التحسارى الضيقة وإنما امتد تآفاق المسوولية إلى مدى بعيد حتى أصبحت الشركة حكومة تشسسرف على الحكم والتنظيم في البسلاد .

وقد لخعرس, ج هوجين ( S.J. Hogben) أهدافهده الشركة في المبارة الآتيسة " إن الهدف الأول لهذه الشركة هو خلق الأجوا " المناسبة تسهيدا لإقامة الحكم البيطاني في المنطقة ثم حمايتها من أخطار الدول الأوروبية الأخرى التي تحاول السيطرة عليهساء والهدف الثاني هو حماية المراكز التجارية من هجوم الملوك المحليين والمحافظة علسي الأمن على طول المارق التجارية في البلاد \* . وهكذا يروجون الادعا الكاذبة لتبرير حملاتهم العسكرية التي شنوها لاحتلال اراضي الاخرين ظلما وعدوانا ،

<sup>(1)</sup> S.J. Høgben, An Introduction to the History of the Islamic States of Northern Nigeria, London, 1967, P.148

<sup>(2)</sup> Ibid, P. 148

### المبحث الثاني:

## الرحلات الاستكثبا فية إلى واد كالنيجر

كان الزحف الأوربي لاستخلال أفريقيا يسير بصورة بطيئة جدا منذ القرن التاسيع المهجرى الخامس عشر الميلادى حتى منتصف القرن الثانى عشر المهجرى الثامن عشر المهجرى الثامن عشر المهجرى الثامن عشر المهجرى الثامن عشر الميلادى لأن معلومات الأوربيين عن أفريقيا كانت قليلة حتى ذلك الوقت لذلك اكتفروا المعارسة أعطلهم التجارية على طول شواطئ المحيط الأطلسي ولم يورطوا أنفسهم في معاولة التوفل داخل البلاد مخافة ما يترتب على ذلك من أضوار كبيرة وأضطار بالفة .

وتمتبر فترة استكثاف داخل أفريقيا التي تقدر بنحو أربعين سنة منذ أواخر القسسرن الثامن عشر الميلادي حتى سنة ١٢٤٦ه ١٨٣٠م الحد الفاصل بين المرحلتين الأولسسي والثانية في علاقة أوروبا التجارية مع نيجيريا.

كان للحركة الشديدة التي هاج هائجها لإلغا تجارة الرقيق صدى عميق في الأوساط الأوساط الأوربية إبان منتصف القرن الثاني عشر الهجرى الثامن عشر الميلادى حيسة تمخفت عنها حركة حماسية أخرى تجسم مدى النتائج الكبيرة المترتبة على معرفة جفرا نعيسة أفريقيا لتوسيع نطاق الأعمال التجارية واستفلال غيرات هذه البلاد لمصالح الدول الأوربية لقد أجتمعت مجموعة من دهاة بريطانيا سنة ٢٠٢٩ه ١٨٨٨م لتأسيس الجمعية الأفريقية لتشجيع مشروع استكما ف الموجودة داخل أفريقيا . وقد تشكل أعضاؤها مسسن مختلف طبقات المجتمع من بينها طبقة السياسيين والعلما وقادة الثورة العناعية ودعساة الإنسانية ، وكانت كل طبقة تريد استفلال الجمعية للوصول إلى مطلمها . لذليسك أبرزت الجمعية هد فها بذلك العنوان الهادئ "مشروع دراسة جغرافية أفريقيا الأنهاسانية مؤمن بأن نجاح أعالها في أفريقيا يتوقف على معرفة مجاهل البلد .

وتعتبر هذه الجمعية ظاهرة من الظواهر التي تكشف النقاب عن مكاممن ونوايـــــا أوربها السيئة تجاه الدول الأفريقية، وهي بداية الطريق لتطبيق تلك النظرية الخاطئــة التي جعلت أفريقيا في أنظار المفكرين الأوربيين سمكة سمينة على وشك الوقوع في شبكــــة أطماع أوروبا المتفادة،

كان اهتمام الجمعية متعلقا بالأجزا الداخلية في أفريقيا وعلى الا خص نهر النيجسر الكبير الذي يعتبر خط الا تعلل بين غرب بلاد السود ان الغربي وشرقها ووإن طسسول هذا النهر من منبعه من سلسلة جبال دولة غينيا الحديثة إلى مصبه في المحيط الأطلسسي عند مدينة براس ( Brass ) في دولة نيجيريا يقدر بألفي وستمائة ميل .

وقد بعثت الجمعية عدد الكبير ومجراه الطويل حتى مصبه في المعيط الأطلسي .

وكان ميجور هوغطن (Major Houghton) أول من أسهم في هذه السهم سنة ١٠٦ه.

(المرام إلا أنه ضاع في ظروف غربية في غابات البلاد الكثيفة رام يغثر لله على أتــــر، ثم جا بمده دور الجراح الاسكتلندى الشاب مانجو بارك (Mungopark) الذى نــال بسبب رحلته المطيبتين إلى غرباً فريقيا شهرة مستفيضة ومركزا مرموقا في تاريخ الاستكشافات الأوروبية في أفريقيا بمد البطل لفنستون (Living وقد كلفتنا لجمعية منجوبارك فـــي (حلته الأولى بمهمة تحديد مجرى ومصب نهر النيجر وجمع المعلومات عن الشهـــروب المختلفة التي تسكن شواطئ هذا النهر وقد تعرض منجو بارك لأنواع من المشاكل المويصــة والمقبات الكادا في رحلته الأولى ١٢١٠ه ه ١٢٩م حتى وصل إلى ذلك النهر الذي صرح والمقبات الكادا في رحلته الأولى ١٢١٠ه م ١٢٩م حتى وصل إلى ذلك النهر الذي صرح عند وصوله إليه أنه نهر عظيم يضاحك منصرالصباح ويضارع نهر التيمس ( River Thames).

<sup>(1)</sup> The Niger Journal of Richard & John Lander, ed. Robin Hallett, London, 1965, P. 1

<sup>(2)</sup> Travels of Mungo Park, ed.Ronald Miller, London, 1954, P. 149

ثم قدم تقريرا عن رحلته إلى الجمعية ذكر فيه أن نهر النيجر يجرى في بط نحو الاتجار الشرقي ، وقد قوبل هذا النجاح بتقدير كبير من قبل الجمعية حيث أطنت عن فتح بـــاب التجارة دا ظ أفريقيا لجميع الدول الصناعية .

وبعد عشر سنوات قام منجوبارك برحلته الثانية لاستكشاف منعد ذلك النهر إلى المحيط الأطلسي وقد نودى به عبقرية فذة في عالم الاستكشاقات الأوربية ، ومنذ هذه الفترة تولت الحكومة البريطانية الانفاق على هذا المشروع فوضعت أموالا طائلة تحت تصرف الجمعيسة الأفريقيسة لتنفقها في إنجاز هذا المشروع الكبير ، ثم خرج بارك في الرحلة الثانية على الأفريقيسة تضم خمسة وأربعين أوربيا ، وقبل أن يلتتي مع النيجر في مدينة بمكو ( Bamako) مات أكثر مرافقيه ضحية الحمى ( الملاريا ) ثم أخذ يتابع سيره من طريق قبيا نازلا ملحمرى في اتجاه الشرق حتى وصل إلى جنادل بوسا حيث قتل سنة ، ٢٢ هـ ه ، ١٨ م، وقسد تمكن خادمه الأفريقي إساكو ( Issaco) من العودة إلى الشاطئ حيث بعث بتقريب الرحلة الذي كتبه سيده إلى الحكومة البريطانية عن طريق بعض بطارى السفن التجاريب البريطانية .

وهناك ثلاث عملات أخرى وجهت إلى نهر النيجر بمد رحلة بارك الثانية كان بعضه وهناك ثلاث عملات أخرى وجهت إلى نهر النيجر بمد رحلة بارك الثانية كان بعضه من ناحية الثمال عن طريق الصحرا الكبرى والبعض الآخر من ناحية الجنوب عبر المحيد والأطلسى ومع نهر كنفو أو من ناحية الغرب بواسطة الطريق البرى من غيبيا ، ثم مع مجدرى النيجر ولكن جميع هذه الحملات فشلت حيث إنها لم تتمكن من الوصول إلى نهر النيجدر.

وفى سنة ١٨٣٨ هـ ١٨٢٥م قامت حملة أخرى إلى نهر النيجر وكان على رأس هــــــــنه الحملة الدكتور والتر أودنى ( Dr. Walter ) يوافقه دكسون دنهام ( Major Inenham ) الحملة الدكتور والتر أودنى ( Oudney و Oudney ) والقائد البحرى كلابرتون (Captain Clapperton ) في القوات البحرية البريطانية .

وقد تقدمت الحملة من مدينة طرابلس إلى اتجاه الصحرا \* الكبرى حتى وصل القائــــدان \_ كلابرتون ودنهام \_ بعد موت رئيس الحطة إلى تشاد، فاستكشفوا بحيرة تشاد (Lake Chad) التي تعتبر أكبر البحيرات وأعمقها في أفريقيا مثم تقدم كل منهما إلى ناحية الجنوب حتى وصل دنهام (Denham) إلى سلكة بونو كما وصل كلابرتون(Clapperton) إلى مدينة سوكوت ( عاصمة الامبراطورية الغولانية ) إلا أن موقف بريطانيا تجاه تجارة الرقيق في تلك الف قد جمل سلطان بلاد النوبة ومدينه يأورى ( Yauri) يمنع القائسد كلا برت Clapperton ) من التقدم نحو المجرى السغلى للنيجر بحثا عن مصبه . . . وهم (Clapperton) إلى لندن قام برحلة أخد سنتين من عودة القائد كلابرتون وقد نزل في مدينة بداغرى ( Badagry ) الواقعة على شاطئ المحيط الأطلسي، ثم تق إِلَى شَعَالُ نَيْجِيرِيا عِبْرِ الطَرِيقِ البَرِي في غَابَات بِلَادَ يُورِبَا الكَثْيَفَةِ، إِلَّا أَنه مات في مدينــ سوكوتو(Sokoté) سنة ٢٤٣هـ ١٨٢٧م، وقد تمكن خادمة ريتشارد لندار (Richard Lander) من العودة إلى لندن بعد تكبد عدة مصاعب ومشاق وسلم تقرير الرحلة إلى سكرتير مك*ت* المستعمرات ،

ثم بعد ذلك جا دور ريتشارد لندار (Richard ) وهو خادم القائد كلابرتــــون (Lander) (المحمود (المحمود (المحمود الأورزبيين في استكشــاف (المحمود المعمود الأورزبيين في استكشــاف نهر النيجر بحيث السفرت عنها نتائج سياسية واقتصاد يتبعيدة المدى ، كانت أوربها تبــــذل في سبيل تحقيقها مجهودات كبيرة منذ زمن بعيد ، وقد استطاع ريتشارد لنــــدار (Richard ) وأخوه جون ( John ) أن يكملا تحديد مجرى نهر النيجر السفلـــى حتى مصبه في المحيط الأطلسي بعد رحلة دامت سبعة عشر شهرا منذ سنة ه ١٢٥ه ١٨٢٩م٠ وقبيل انتهائها من هذه المهمة الكبيرة وقعا أسيرين في أيدى بعض أهالي بلاد أيبو ( Ibo )

ولكن لحسن حظهما لم يقتلا وقد تم تسليمهما إلى كابتين توماس ليك ( Thomas Lake) في مدينة براس ( Brass) الواقعة على منفذ نهر النيجر إلى المحيط.

وقد أثبت الأخوان لندار (Lande Brothers) أن نهر النيجر طريق بحرى واسع يربط أقصى غرب بلاد السودان الفربى بشرقها ، كما أثبتا أيضا إمكان استخدام هذا الطريسة للسفن التجارية الضغمة لنقل التجارة إلى المناطق الداخلية في غرب أفريقيا، وهكذا انتهت مشكلة النيجر بعد أربعين سنة كانت الحكومة البريطانية قد بذلت خلالها مجهودات كبسيرة وتكبدت خسائر فادحة في الأموال والأرواح في سبيل حل تلك المشكلة العويصة .

وتجدر الإشارة إلى أن الجمعية الأنريقية لاستكشاف القارة قد غيرت اسمها على أسسر قلاف الانتها من استكثراف نهر النيجر سنة ٢٤٧ه ١٨٣١م وأصبحت تعرف منذ الفترة بالجمعية الملكية للملوم الجفرا فيسسة •

ولم تمض فترة طويلة بعد الانتها من استكفاف نهر النيجر حتى أعترفت الدول الأوربية الصناعية بهذا الماريق البحرى الجديد داخل فرب أفريقيا وقررت استعماله فى الشئسون التجارية فكثرت بذلك الشركات التجارية على طول شواطئه وعطت البضائع الأوربيسسة جميع الأسواق على نحو ما شرحناه فى المرحلة الثانية لملاقة بريطانيا التجارية فى نيجيريا .

كانت هذه الرحلات الاستكشافية إلى أفريقيا الداخلية ذات أهمية كبرى بالنسبة لمستقبل أوربافي أفريقيا لأن أطماع الأور ببين التوسعية والاستفلالية كانت معلقة إلى حد كبير علسلى نجاح هذه الرحلات، وقد سبق أن قلتان أوريا ظلت تمارس نشاطها التجارى على طلسول شواطئ المحيط الأطلسي لمدة ثلاثمائة وخمسين سنة ولم تتكن من التوفل داخل البلاد إلا بعد نجاح هذه الحركات الاستكشافية التى تعتبر كبرى الوسائل التمهيدية لاحتلال أوربا للبلاد . وسنبين ذلك بالتفصيل في الفصل الثاني عن احتلال بريطانيا لدولة نيجيريا إن شا الله

تمالـــــى.

الفصل الثانسي : احتلال بريطانيا لنيجيريا وآثار غزوها الاستعماري وويلات نظام حكمها .

المبحث الأول: احتلال بريطانيا لنيجيريا ٠

المبحث الثاني: آثار الغزو الأوربي •

المبحث الثالث: ويلات نظام الحكم الاستعمارى في هذه البلاد •

### القصل الثاني :

### المبحدث الاول: احتلال بريطانيا لنيجريا

قدمت في الفصل السابق حديثا مستفيضا عن اطوار اتصالات الأوربيين ببلاد السودان الفربي حيث حدد تبدأية المرحلة الأولى بنها بالقرن التاسع الهجرى الخامس عشر الميسلادي وقد امتد ب هذه المرحلة إلى منتصف القرن الثامن عشر الميلادى . وقد أزد هرت الملاقسة التجارية الأورمية في شواطئ بلاد السود أن خلال هذه الفترة التي تقدر بنحو ثلاثما تسس طيلة هذه الفترة الطويلة ، وكان النشاط التجاري الأوربي في هذه المرحلة مقصوراً علم سواطل المحيط الأطلسي حيث أخذت مختلف الهول الأوربهية تتقاتل في تنافس شديد مس أجل الحصول على أعداد هائلة من المهيد في أسواق بلاد السود أن لأن تجارة الرقيق كأنت تعتبر عاملا أساسيا لتنمية الحياة الاقتصادية لجميع الدول الأوربية في ذلك الرس. وبحلول منتصف القرن الثامن عشر الميلاد فأندلمت نيران الثورات المنيفة في أنحب أورباواد تالسبباو لآخر إلى معاولة القضاء على تجارة النخاسة وقيام مشروع دراسي جفرانية مجاهل أفريقيا تمهيدا لغزو هذه البلاد واحتلالها واستفلال غيراتها ون سيطرة الأوروبيين عليها . وقد قررت سابقا أن فترة الكشوف الجفرا فية لمجاهل أفريقيا والستى تتدر بأربعين سنة تعتبر الحد الغاصل بين الطورين الأول والثاني في علاقات الأور بيــــين مع هذه البلاد كما تمتبر إلى حد كبير فترة تمهيدية لها أهميتها الكبرى بالنسبة لمستقب الأوربيين فيها . فإن الأوربين الذين ظلوا طيلة ثلاثمائة وخمسين سنة يكتفون بمأرسي علاقاتهم التجارية وجميع شتونهم مع بلاد السودان الفربي على طول شواطئ المحيط الأطلسي غير مكتين من التوغل داخل هذه البلاد قد استطاعوا بعد الانتهاء من استكشاف نهب مكتين من المتكشاف نهب مكتين من التكثير وما إندخلوها واستغلوا خيراتها النيجر مباشرة أن يتوغلوا داخلها وفرضوا سيطرتهم على أهاليها ردحا غير يسير من الزم ويأتي الطور الثاني في اتحال الأوربيين بهذه البلاد على النحو الذي شرحته سابقــــ بعد الانتها \* من عطية أستكثأف نهر النيجر سنة ١٢٤٦هـ ١٨٣٠م وقد أبدت الدول الأوربية

اهتماما كبيرا بالشئون التجارية ونشر المسيحية ومعاولة الإطاهة بالحكومات المعلية القائسة وبسبب طموح كل دولة من الدول الأوربية المستعمرة في استغلال خيرات هذه البسسلاد وأدن خالصة من دون بقية أخواتها قامت روح التنافس الشديد في صفوف هذه الدول/في نهايسة الأمر إلى نزاع كبير حول تقسيم بلدان أفريقيا بينها حتى اضطروا إلى عقد مؤتمرين دوليسين كان الأول في برلين والثاني في بروكسل لمعاولة أيجاد حل قاصل لذلك النزاع الخطسير، وفي أثناء هذه المرحلة الثانية من تاريخ الأوربين في بلاد السودا ن الغربي تم احتلالهسم لجميع مناطق هذه البلاد .

ومنذ بداية المرحلة الثانية النشطة في تاريخ الأوربيين في هذه البلاد ومع انفتاح ابوا ب مناطق بلاد السود ان أمام أطماع أوربا التجارية والتوسعية وحقدها الصليبي الصريـــــة، أخذ الأوربيون يخلقون الأجواء الملائمة في شتى المجتمعات الأفريقية ويترقبون الطــــروف المناسبة التي يمكن استخلالها لاحتلال هذه البلاد .

إن تقلبات الأمور والأحوال التي ظهرت في مغتلف مناطق هذه البلاد في شهرت في مغتلف مناطق هذه البلاد في شهرت في ميادين الحياة منذ أن وطئت أقدام الأوربيين أرخ البلاد كانت تسير وفق المصالح الأوربية المغتلفة بحيث صارت أفريقيا في أيدى الأوربيين كالريش في الهواء لا إرادة لها ولا حريسة ولا اختيار . إنهم هم الذين أحدثوا تجارة الرقيق في شواطيء أفريقيها وسارسوها قرونها

طويلة وجروا على الناس الأحرار ويلات وويلات ثم عادوا ينادون بالفا والنخاسة بعد أن سبب لهم العبيد المتاعب الجسيعة والمشاكل العويصة وأخذ الانحطاط الاقتصادى يدب في عروق الدول الأوربية إلى أن قامت الثورة الصناعية باختراع الآلات وأصبحت حاجة أور ببيا إلى غلات أفريقيا وحاصلاتها أكبر من مصلحتهما في شرا والعبيد وبيعهم ، فظهو ما أسموه بالتمارة الشرعية الحرة هذا بالإضافة إلى أن وجود هؤلا العبيد في بلاد ها الأصلية ومنع خروجهم منها في صورة رقيق أصبح أكثر ربحا لأولئك الأور بيين الذين احتلوا البلاد لأنهم يقومون باستغلالهم في زراعة الأرض ونقل البضائع في داخل البلاد بأرخصون الأثمان ويستولون على حصلة جهود هم نكأنهم أبقوهم استرقوهم في الداخل بدلا مسون بيمهم رقية في الخارج متظاهرين في الوقت ذاته بأنهم ضد النخاسة ، وأنهم ينطلة مسون من مشاعر إنسانية رقيقة .

إن منا نسة بعض الدول الأوربية للبعض الآخر في وضع اليد على مناطق أفريقيا استحسارا واستغلالا قد أدت إلى قيام كل دولة بفرض حمايتها على منطقة نفوذ ها لد فع أخطار السدول الأخرى المنافسة لها ، إنهم هم الذين صنعوا المشاكل والأخطار ثم راحوا بعد ذلسك يدعون مسئولية حماية الناس منها اليتهم لم يصنعوها حتى لا يحوجهم صنعها إلى تحسسك المسؤولية ولا اتخاذ الوقايات!

كان الأوربيون يتحينون الغرص المناسبة ويترقبون الأزمات الداخلية القائمة ليجوسوا خلال الديارويفغلوا ما يشاؤون ويغربوا الحابل بالنابل حتى تتضخم الأزمة ويتفاقم خطرها وتضطرب وسأئل الأمن والاستقرار ثم يخرجوا من مغيئهم ومكنهم ليستغلوا تلك الظروف ويكلو الما بقى من حلقات الخطط المدبرة للحصول على مطامعهم في هذه البلاد .

وقد أخذت عملية غزو بريطانيا لدولة نيجيريا صورة تدريجية كانت مدينة لاجوس أول بقعة

من أرض البلاد تقع تحت نير الاستمار البريطاني ثم جائت بعد ها مناطق جنوب البلاد مد من من أرض البلاد الفسيحة الأرجاب.

لقد تمكت بريطانيا في مدن نيجيريا الواقعة على شواطئ المحيط مثل مدينة لاجـــوس وبداغرى وغيرها منذ منتصف القرن التاسع عشر الميلادى وبدأت نشاطها التجارى فيهـــاعلى على نطاق واسع وكانت جهودها تجاه إلغاء تجارة الرقيق أخذة في الازدياد يوما بعد يــوم في صورة تدخل عسكرى يدعو إلى القلق والخوف فقد أنشأت المعسكرات الحربية في أماكــن كثيرة على طول الشواطئ وكانت تبعث الفرق العسكرية الجوالة لحمل الحكام المحليين علـــيى تنفيذ قانون منع التخاسة وعقد الملاقات التجارية معها .

ثم أخذت ترسل البعثات التجارية والارساليات التبشيرية إلى هذه البلاد منذ هذا التاريخ وبدأ تجارها ومبشروها في التوغل داخل المناطق المطلة على نهر النيجر فكترت شركاتهـــا التجارية والارساليات التبشيرية من جميع الفرق المسيحية حتى المطرت كما زعمت إلى تعيـــين مندوب لها كسفير مقاوض لإصلاح ذات بين التجار البريطانيين والحكام المحليين حول الشئلون التجارية وعينت جون بيقروفت ( Beecroft) سنة ٢٦٦ هـ ١٨٤٩م كأول مندوب لها فــــى هذه المنطقة.

وبسببأن مدينة لاجوس كانت تتمتع بأهمية كبيرة باعتبارها المنفذ الوحيد إلى داخسك مناطق بلاد يوربا الفنية بالثروات الطبيعية وعدم خضوع ملكها الملك كوسوكو لمطاسسع البريطانيين ومارسته الضفط الشديد على نشاط المبشرين في هذه المنطقة فقد أنتهالمند وب البريطاني فرصة وقوع الغزاع داخل الأسرة المالكة ليستخلها في صالحة للإطاحسة بذلك الملك وقد دأبت بريطانيا على إخفاء الحقيقة وتزوير الأباطيل لضمان نجاح خطط بالمدبرة وغوامرتها المبيتة في وسل الظلام الحالك.

إن الملك كوسوكورKing Kosoko) المناوئ لبريطانيا لم يكن يقبل الخضوع المذ للمصالح الأوربيين على حساب بلاده المستفلة وقد لاحظ خطر أعمال المبشرين في مد ينصصا أبيوكوثا Abeokutal ) المجاورة فضفط عليهم ضفطا شد بدا حتى بائت جهود هم بالفشصال واضطروا إلى رفع الشكوى إلى المكتب البريطاني للشئون الخارجيسة، فأصدر المكتب أواسسسره إلى المند و بالبريطاني باتخاذ موقف حاسم نحو مشكلة هذا الملك .

وقد وجد المندوب البريدلاني والمبشرون ما أرادوه في شخصية الملك أكبتويس ( Akitoye) المنازع للملك كوسوكو فوقفوا إلى جانبه فادعوا أنه معب للسلام ومعاد للاسترقاق ووضع والقوة البحرية البريطانية في خدمته فاستطاع أن يتفلب على عدوه واعتلى عرش المدينسسة سنة ٨٦٦ (هـ ( ١٨٥٥ - ١٠)

إن كل ما أرادته بريطانيا من ورا هذه المملية هو التخلص من خطر الملك كوسوك

وماذا با ترى يكون موقف هذا الملك الجديد من الحكومة البريطانية وقد رأينا أنه لــــم يتمكن من تحقيق النصر على عدوه إلا بسبب جهود القوة البحرية البريطانية ولم يعــــين ملكا على المدينة بعد المعركة إلا على يد المندوب البريطاني ؟ فهل تكون للملك الجديـــ إرادة مستقلة وسلطة فمّاله ألا لقد رأينا الملك يوقع على معاهدة مع بريطانيا على أثر توليـــه منصبالحكم تقنى بمنح بريطانيا حق إقامة علاقة تجارية مع بلاده وضمان المعافظة على معالحها غيها وحماية المبشرين ومناصرتهم ووقف التجارة في الرقيق وقبول تعيين نائب القنصل فــــى المدينة لنمان تنفيذ فقرات المعاهدة ثم بعد هذا وضع القنصل البريطاني قوة بحريــــة في المدينة كران مهمتها جنظ الامن ود فع أخطار الملك المخلوع . " ولما تزايدت أطماع بريطانا في خيرات هذه البلاد اقترح القنصل برند (Brand) على وزارة الخارجية البريطانية ضرورة فرض

حمايتها على المدينة وادعت الوزارة أنها لم تكن لتوافق على هذا الاقتراح لولا خوفه المساله الوقد إلى المساله الوقد إلى من خطر غزو فرنسا التى تحاول أن تسبقها إلى احتلال المدينة فراسيد الطك د وسومسو ( King ) ع (۱)

Docemo > المدينة ولكنا عرفنا ملامع استعداد بريطانيا لاحتلال المدينة منذ أمد بحيد .

وقد ازداد ذلك وضوعا عندما وصلت الفرقة العسكرية البريطانية السيرية إلى مدينسة لاجوس، فقد ذكرت أنها جائت لتدريب أهالى منطقة أبيا ( Egba ) على الفنسسون المسكرية الحديثة للدفاع المدنى ، ولكن تحويل مجمة هذه القوة المحالي عراسة القنصل البريطانى في لاجوس دليل على أن بريطانيا كانت تتأهب لاعلان سيطرتها على المدينسة فاعتمد على هذه القوات لتحقيق هذا الهدف ، ولم تمنرفترة طويلة حتى أصدرت وزارة الخارجية البريطانية أوامرها إلى القنصل باحتلال المدينة تحت هذه الادعا التالكذ بسسة التى تقول بأن احتلال مدينة لاجوس كان لحماية سكانها الأحرار من أخطار النخاسة والمختطفين الذين كانوا يضطون عليهم منذ زمن بعيد ، وتنمية النشاط التجارى الذي بسد أوالمختطفين الذين كانوا يضطون عليهم منذ زمن بعيد ، وتنمية النشاط التجارى الذي بسد أولم خرام من ين بلاد هم واستخدام السلماة على القبائل المجاورة مما سيكون ذا قائدة كبيسسرة كما يتوقع للجنس الأفريقى في المستقبل » . (٢)

ونى سنة ١٢٧٨هـ ( ٧٨٦٦م أزفمت السلطة البريطانية الملك دوسومو ( King Docemo) على تسليم سلطة المدينة إلى القائم بأعمال القنصلية البريطانية مكوسكر (Mckoskry) مقابل راتب تقاعدى قدرة ألف وثلاثون جنيها يتقاضاه كل سنة.

<sup>(1)</sup> Michael Crowder, The Story of Nigeria, London, 1973, P. 168

<sup>(21)</sup> Cited in Michael Crowder, op.cit., P.169

وقد أطلق على هذه المنطقة منذا هذا التاريخ مستعمرة لا جوس البريطانية وعيّن هسنرى ستنهوب فريمن ( Henry S.Freeman ) حاكما على المدينة .

أما بالنسبة لمناظل نيجيرياً أفقد أخذت تزدهر فيها الملاقة التجارية البريطانيسسسة حيث انتشرت فيها الشركات وكان التجار البريطانيون يتمتعون ينفوذ كبير حتى استطاعسسوا بفضل مساعدة التجار المحليين أن ينشجوا محاكم المدل البريطانية في المدن الهامة فسسى هذه المنطقة سنة ٢٧١ه ع ه ١٨٥م التي كانت مهمتها النظر في الشئون التجارية ووضسسيا القوانين والأنظمة المتبعة فيها وحمل الناسهلي اتباعها .

وكان الضعف التدريجي الذي أخذ يسرى في نفوذ الحكومة المركزية القائمة في منطق وكان الضعف التدريجي الذي أخذ يسرى في نفوذ الحكومة المركزية القائمة في منطق بوني ( Bonny ) الشرقية في عهد الطك وليام ببيول الخامس (Bonny ) الشرقية في عهد الطك وليام ببيول الخامس ولا التجار البريانيين علي الذي كان وثنيا وتنصر على أيدي الفيسترين ، هو الذي شجع هؤلا التجار البريانيين علي إنشا ومناك د لائل كثيرة تشير إلى أن بريطانيا كانت راغبة فلل استعمال القوة لدعم نشاطها التجاري وضمان تقدمه كما فعلت في مستعمرة لاجوس بسبب ما كان يهانيه التجار البريطانيون من الضغط الشديد من جانب الملك ببيول الخامسسس (King Pepple) الذي كان يأبي الخضوع لمطامع بريطانيا في استغلال خيرات بلاده .

<sup>(</sup>١) أشرنا فيما سبق إلى اتخفيه هذه الحركة من أطماع تتستر وراءها بدعوى الإنسانية .

ولما استفحل خطر هذا الملك على هؤلاء التجار البريطانيين استنجد وا بالمند وب بيقرفت ( Beecrof t) الذي كأن يتولى رياسة معاكم العدل البريط انية وقد قأم المندوب باست مال القوة لنفى هذا الملك من البلاد ثم عقد مما هدة مع الأمراء على عدم تدخلهم في الشئيون التجارية اعتبارا بالأزمة التي أد تإلى سقوط ملكهم الأول ، ولم تمض فترة طويلة حـــــتي اضطراب وسائل الأمن وعدم الاستقرار في المنطقة ، ومع هذا فقد ظهرت سيادة حكم محكمسة المدل البريطانية وأصبحت المنطقة في نظر بريطانيا مستعمرة منذ هذا التاريخ واسكن القائم بأعمال القنصلية البريانية لنسلاغسار ( Lynslager ) كأن يخادع أهالي المنطقة ويقسول لبهم في أثناً ويام هذه الأزمة السياسية ؛ إن الأوربي لا يبلك أي حق مشروع في التدخل في شئون هذه البلاد لأنه رجل أجنبي في هذه المنطقة ، وكذلك فعلت بريطانيا عند ما د مدرت جيوشها مدينة كلابار القديمة Old Calabar) سنة ١٨٥٦هـ ١٥٥٦م ولغقت ضدها كمذبها المحرار وبهتاناتهمة المناها على ارتكاب جرائم قتل الجنس البشرى لتقديم ضحايما بشرية في المناسبات والأعياد التقليدية واسكن مبشرى الكنيسة الاسكتلندية الذين كأنوا يعملون في هذه المدينسة احتجوا على هذا الحمل الشنيع وقالوا إن الهدف من تدمير هذه المدينة لم يكن سوى إظهار القوق الكبيرة التي تتمتع بها القنطية البريطانية مع أنه لا يوجد لها فيها مركز تجاري حسستي ترهب المدن الأخرى التي ترغب في أخصاعها لينغوذ ها التجارى ، وقد صرح قائد الحملسسة الإنكليزية بعد تدمير مدينة أونتشا ( Onitsha بهدف حكومته من هذه العملية حيث قال : " سيكون لنجاح حملتنا في تدمير مدينة أونتشا الأثر البالغ في اخضاع المناطق المطلة علــــ شواطئ "نهر النيجر" في المستقبل القريب"، وقد وفد عليها المبشرون والتجار جميما لتقديسم شكرهم الكبير لما حققته هذه الحملة من نجاح كبير له أبعاده الكبيرة في المستقبل رأينا ماكأن من تدخل القنصلية البريطانية في شئون الحكم في مدينة لاغوس ومنطقة بونسسي ( Bonny ) وكلابار القديمة ( Calabar ) وفي جميع مناطق نيجيريا على ماسنشرحه فيمابعمد

<sup>(1)</sup> Cited in JC.Anene, Southern Nigeria
in Transition Cambridge, 1966, P.41

حاكنان بغوله

فلا يخدعنا القنصل البريطاني في تحديد مناهج سياسته في البلاد بأن هيأن مهمة القنصل في هذه البلاد م يتولى شئون رعايا الحكومة البريطانية في هذه البلاد من التجار والمبشرين وإقامة الحكم بينهم وتسوية ماقد يحدث من نزاع بينهم وبين شعوب البلاد السيق يقطنونها والعمل على تقدم شئونهم النجارية وأعمالهم التبشرية والمحافظة على ممتلكات التجار وليس له حق التدخل في شئون البلاد الخاصة بأى حال من الأحوال لأنه رجمل أجنبي في هذه المنطقة وقد كانت جهود الشركات التجارية كيرة في مختلف مناطق جنوب نيجيريا وكان لها مركسين

وقد كانت جهود الشركات التجارية كبيرة في مختلف مناطق جنوب نيجيريا وكان لها مركسة تجارى في كل مدينة في منطقة أنهار الزيت (Oil Rivers) وكانت منذ منتصف القرن التاسيسع عشر الميلادى حتى سنة ٢٠٨٩م وه. ١٨٩٩م تعقد المعاهدات مع سلوك هذه المناطق لحماً يتهم من خطر الفزو الأجنبي وقد اشتهرت هذه المعاهدات عند الموارخين بعماهدات الحمايسية على الأوراق " Paper Protectorate " لعدم فاطيتها وقلة أهميتها في الأوسساط المحلية ، ولما طلب الملك جاجا لمك منطقة أبوبو في جنوب نيجيريا (King Jaja of المندوب البريطاني هيوت (Hewett) شرح كلمة الحماية التي فرهت على بلاده قال المندوب المندوب البريطاني هيوت (Hewett) شرح كلمة الحماية التي فرهت على بلاده قال المندوب في نفس الوقت تكون قلقة البال أن ترى دولة أخرى تحتلها لذلك تحملت مسوقولية بسط يسسد ريايتها وحمايتها على بلادك لتضمن بقائها تحت سلطك إلى الأبد كالكن تفسير نافبالتنصل جنستون (H.H.Johnson) كان صريحا واضحا جدا حيث قال ؛ (إن نظام الحماية البريطانيسة إيعاد مد قيا لهد فأفرنسا وألمانيا عن حلية النزاع من أجل التوسع الإقليبي في هذه البلاد حستى كان ميد قيا لهد فأفرنسا وألمانيا عن حلية النزاع من أجل التوسع الإقليبي في هذه البلاد حستى تستطيع بريطانيا التوفل داخل البلاد متى ماسنحت لها الفرصة كال المؤليا التوفل داخل البلاد متى ماسنحت لها الفرصة كال المتحلية البلاد متى ماسنحت لها الفرصة كال التوسع الإقليبي في هذه البلاد مستى تستطيع بريطانيا التوفل داخل البلاد متى ماسنحت لها الفرصة كال المناب المن

كانت مصالح بريطانيا التوسدية والتجارية والصليبية فوق كل الاعتبارات في تلك المعاهدات ولهذا فإن أى ملك يعمل ضد هذه المصالح أو يحول بين بريطانيا وبين نيل مطامعها سيك ولهذا

<sup>(1)</sup> J.C.Aneme, op.cit., P.33

<sup>(2)</sup> Ibid., P. 66

<sup>(1)</sup> Ibid., P.82

عرضة لضياع الحكم من يده واحتلال بريطانيا لبلاده حتى ولو كأن يحكم بلاده بالمدل واستشب مرافق مرافق المرافق الأمن والاستقرار في عهده وازد هرت فيه/الحياة .

وقد كان نفى الملك جاجا طك منطقة ابوبو والملك نانا طك منطقة نهر بنين من بلاد همسا قائما على هذا الأساس . لهذا قال أنيني ( Anene) في كتابه "جنوب نيجيريا في مرحلسة الانتقال ": "وإذا كانت هناك حالة تد مور خطيرة في استقرار الأمن الداخلي في كثير مسسن الحكومات المحلية على طول شواطي "نيجيريا فإن القنصل البريطاني والتجار البريطانيين قسد ساموا كثيرا في تلك الأزمة القائمة اولم يكن نفي الملك جاجا والملك نانا من بلاد هما بسبب عدم قد رتبهما على إقرار ألأمن وإقامة الحكم المادل على رحاياها في بلاد هما وإنما كان بسبب عسدم خضوعهما لمصالح بريطانيا في هذه البلاد " ويقول أحد الوكلا البريطانيين في رسالسسة تحت عنوان "صوولياتنا تجاه الشموب الأفريقية ":" وقد ظلم التجار البريطانيون هذه الشموب ود مر القواد البريطانيون معظم بلاد هم ولم تجد هذه الشموب من الحكم البريطاني إلا فائدة الملك جدا "

وقد ظلت شئرن منطقة نشرف نيجيريا تتقلب في أيدى التجار البريط انيين واستفاض فيهـــا أنفوذ هم السياسي حتى اضطسرت الحكومة البريط انية إلى منحهم الإجازة الملكية لتولى شئون الحكم فيها سنة ٢٠٤ه هـ ١٨٨٦م بعد مواتمر برلين .

ولما تضايق أهالى البلاد من معاملات رواسا الشركات وظلمهم للناس باستعمال المنسف لتحقيق معالحهم الذاتية بعث الملوك وفودا إلى مكتب المستعمرات بلندن لتقديم الاحتجساج ضد هولا التجار . وقد أرسل المكتب لجنة التحقيق وكانت النتيجة اقتراح اللجنة على الحكوسة تولى زمام الحكم في هذه البلاد ( تحقيقا للعد الة ود فعا للجور والظلم عن هذه الشعسوب) ووافقت الحكومة البريدانية على هذا الاقتراح وأنشأت حكومة منامة في هذه المناطق على الاقتراح وأنشأت حكومة منامة في هذه المناطق على المهرو ( British @il Rivers Protecto )

<sup>(1)</sup> J.C.Anene, op.cit., P.108

<sup>(2)</sup> F.O.84/1882, Memo on the British Protectorate of the Oil Rivers 24 July, 1888, cited in J.C.Anene op.cit., P.113

وعينت رئيس تلك اللجنة ميجور كلود ما كد ونالد ( Major C. Macdonald) القنصل المريد التي الأعلى على هذه المناطق . وقد صرح القنصل اثر وصوله البلاد أنه سينته نظام الحكم غير المباشر وهو حكم الإدارة الاستحمارية على بلد ما بواسطة القوانين المحلية الموجودة وهكذا تم احتلال بريطانيا لجنوب نيجيريا .

كان للمؤتمرين الدوليين المعقودين في برلين وبروكمل أهمية كبيرة بالنسبة لتاريبين المتلال الأوربيين لبلدان فرب أفريقيا في القرن التاسع عشر الميلادي حيث جعت بين مؤتمر برلين (٢٠ ٣٠ ١٣٠ ١٣٠ ١هـ ١٨٨٤ ١٩ م بداية مرحلة الأعمال الجدية ونقطة تحدول خطيرة في علاقة الأوربيين مع هذه البلاد ، كما أن مؤتمر بروكمل سنة ١٣٠٧هـ٨ ٣ هجرية المحليرة في علاقة الأوربيين مع هذه البلاد ، كما أن مؤتمر بروكمل سنة ١٣٠٧هـ٨ ٣ هجرية المحلية القاعمة في غرب أفريقيا .

وإن الظروف القاسية التى واجهت بريدانيا قبل مؤتمر برلين بسبب منافسة فرنسوا وألمانيالها في شواطئ غرباً فريقيا وعلى طول مناطق نهر النيمر ، هى التى أدت بتجار بريدانيا إلى انتخاذ قرار عقد المماهدات مع الحكام المحليين لإثبات صحة دغواها فريدا شرعية قيام نفوذها السياسي والتجاري في هذه المناطق على الصميد الدوليي .

داخل أفريقيا وحرية الملاحة على نهر النيجر وفتح أبواب افريقيا لدخول "الحضارة الأوربية"
التي هي في حقيقتها الاستعمار والتبشير المسيحي الفاسد المقيدة، وبذلك يمكن التناء على أخطار النخاسة فيها على حد زعمهم وقد تحددت قواعد الاستهمار البعديد بقلل المؤتمر الذي ينجر على أن من حق أية دولة أوربية مستقرة على شاطئ أي بلد من غرب أفريقيا أن تاللب بالأراضي المعتدة داخل ذلك البلد، وأن أي احتلال أوربي لبلدان فللسبب والمؤتمة على الاتفاقية ، وبهذا توطيسدت أفرية منطقة النفوذ ،

وتجدر الاشارة إلى أنه لا يمكن الاعتماد على كل ما ذكره الكتاب البريطانيون والبيغاوات الأقارقة عن أسباب وأشداف ونتائج هذين المؤتمرين لأن رواياتهم كانت بميدة عن المقيقسة ومغالفة لما هو واقع الأمر لأنهم كانوا يتكلمون بألسنة خاصة اصطلحوا عليها لها ممان باطنية مغمرة وأخرى ظاهرة مع أن كلا المعانى الظاهرة والمضمرة لا ترمز إلى المقائق إلا مسسن زوايا بعيدة وبواسطة تلمس القرائن وبنا النتائج على المقدمات.

ولست أرغب في مناقشة كل ما قيل عن هذين المؤتمرين . ولكن عند ما نرى الكشيسياب يذكرون أن الهدف من مؤتمر بروكسل هو تقرير واجبات الدول الأوربية نحو الشعوب الأفريقية .

فهل هم صادقون في هذا ؟ إنهم صادقون إن كأن مرادهم بتلك الواجبات هو مسلساً شهدته السنوات التي تلت هذا المؤتمر من استعمال القوة المسكرية لا متلال جميع مناطبست هذه البلاد .

ومنذ سقوط مدينة لاجوس تحت الاحتلال البريطاني حتى ثمانينات القرن التاسع عشروب الميلادى لم تستطيع بريطانيا التوفل داخل بلاد يوربا غرب نيجيريا بسبب الحروب الأهلية الثائمة منذ بذاية ذلك القرن نتيجة سقوط مملكة أويو" الوثنية " ( Oyo Empire ) تحت زحف الجهاد الاسلاميالذي قام في شمال نيجيريا . وقد أدى سقوط هذه المملك قي تفك عناصر القوة فيها وتنازع زعمائها وضعف سلاة الملك في حفظ الأمن والاستقرار في أنعاء المملكة .

كانت هذه الحروب عقبة كأداء في وجه أطماع بريطانيا في هذه البلاد . وأن محاولا ت بريطانيا الأولية من أجل تسوية الخلافات القائمة بين زعماء بلاد يوربا قد باءت بالفشلل الذريع " وقد اقتنع مند وبو برياانيا بناء على تجاربهم وخبراتهم في السنوات ما بسبين سنة ٢٦٦ اهد وبين ١٨٦ هـ ١٨٥ م ١٨٥ م ١٨٥ م في محاولة حل الأزمة القائمة في سنة ٢٦٦ هـ وبين ١٨٦ هـ ١٨٥ م م باحتلال بريطاني لهذه البلاد من أجل فتح أبوابها للتجارة الحرة، وإن أي بديل لهذا الحل النهائي فهو خليق بالفشل" (١)

يقول صاهب كتاب مملكة أويو الحديثة : "إن قيام النفوذ البريطاني واتساعه فيلد بلاد يوربا كان بسبب جمهود الجمعيات التبشيرية، فهي التي ربطت عجلة ملوك بلاد يوربا المقاطرة الحكومة البريطانية الاستعمارية ". (٢)

وقد بدأ مجموعة من المبشرين بتنظيم حركة تحت زعامة القسيس أبراهام فاشينا فوست الريد المجموعة من المبشرين بتنظيم حركة تحت زعامة القسيس أبراهام فاشينا فوست الريد وقد المبالطك ألافن ( Rev.A.F.Foster) ملك بلاد يوربا بالمبادرة إلى طلب مساعدة الحكومة البريط نية في مستحمرة لاجوس لإنواء الحالة المتد هورة بسبب المحروب الأملية القائمة في البلاد . وقد لعب هؤلاء المبشرون أدوارا هامة في تثبيت أفيلل البريطاني في أيدى ملوك هذه البلاد .

الطريقة الأوليي: - هي أن تستقر شركة تجارية لبعض الدول الأوربية في مكان مسلما لمزاولة أعطلها التجارية ثم بعد فترة وجيزة تستغل الأوضاع والظروف القائمة لتعلن سيسادة حكم دولتها على تلك المنطقة ،

<sup>(1)</sup> M.Crowder., op.cit., P. 171-172 (2) J.A.Atanda., The New OyoEmpire, London, 1973, P.45

الأوربية مناطرة واسمة في أفريقيا معتمدة على هذه المماهدات التي لا أهمية لكثير منها

ويلاحظ أن بريطانيا لم تستعمل واحدة من هذه الطرق الثلاثة المشهورة وإنسين اعتمدت في سيطرتها على مناطق بلاد يوربا على تلك المعاهدات المعقودة بينها وبين ملك بلاد يوربا في السنوات ط بين ٤٠٣١ه وسنة ١٣١١ه (١٨٨٦م وسنية ١٨٨٦م) لمعاولة إنهاء الحروب الأهلية القائمة في أنحاء هذه البلاد مولكن الحاكرالبريطاني على مستعمرة لاجوس" كان يصرح في هذه الأثناء بعدم رفية حكومته في نسين المحاكمية المليا من يد الملك ألا فن ( gmx) ملك بلاد يوربا وعدم رفيتها كذلسك في اختلال أي جزء من هذه البلاد الواسعة . (١)

الفقرة الأولى : - أتمهد أنا الملك ألا فن طك بلاد يوربا بإعطاء الرعايا البريطانيين الحرية الكاملة في إقامة علاقات تجارية مع جميع البلاد الناطقة بلغة يوربا تشمل جميع البنائع السستى يرفيون في بيمها وشرائها فيهاء كما أتمهد بمدم إعلاء مثل هذه الفوصة أو منح هسسدا المجال للتجار الآخرين فير البريطانيين.

الفقرة الثانية: ما تولى حسب استطاعتى إنهاء أهواق حديدة لتقدم النهاط التوسياري كما أتصهد بتأمين بميع طرق المواصلات في ربوع المملكة حتى نهر النيجر شرقا وشهراللا وإلى اتباه شواطئ المصيط الأطلسي عنوبا.

المنقرة الثالثة : وقد وافقت على عدم التخلى عن أية منطقة من بلادى أو عقد أية معاهدة للفقرة الثالثة : وولا الأوربية الصناعية بعد المتى تمت مع بريطانيا بدون إخطار الماكم البريطاني على مستمرة لا جوس بذلك وأخذ موافقته ورضاه مدة وجود الحماية البريطانية على المستعمرة .

<sup>(1)</sup> J.A.Atanda, op.cit.,P.48

الفقرة الرابعة: \_\_ وفي حالة التزامي بكل الفقرات الواردة في هذه المعاهدة باخلاص فيان المعكومة البريطانية في لا وسستقدم لي هدية سنوية قدرها طائتا كيس من الودعة كسلسا أنها لا تجد بدا من إلغاء هذه الهدية واسترجاع ط قد استوفيت سابقا في حالة إخلالي

ولم تكن الحكومة البريطانية لتكتفى بمعاهدة سنة ٤٠٣٠ هـ ١٨٨٦م النفاصة بإنها وللمروب الأهلية ولا بمعاهدة سنة ١٣٠٦ه ١٨٨٨م بخصوص قبول طوك هذه البسلاد إلى الحروب الأهلية ولا بمعاهدة سنة ١٣٠٦ه ١٨٨٨م بخصوص قبول طوك هذه البسلون إقامة علاقات تجارية مصها بل حدا بها الطمع الشديد إلى التدخل الحقيقي في شئسون الحكم وقد أخذت تتدرج في تنفيذ مخططاتها الاحتلالية طبق دراسة عميقة الجذور حيست التقلت من دور الوساطة بين الأطراف المتنازعة إلى فرض المعاهدة التجارية على الطسوك ثم في النهاية إلى الاحتلال والاستمار الذي ظهر جليا في معاهدة سنة ١٣١١ه ١٨٩٣م التي ننقل منها هذه الفترات المهمة.

الفقرة الأولى بـ أنا الموقع أدناه الملك ألا فن ملك بهلاد يوربا أتصهد بقبول سيادة حكمه القانون في هذه البلاد بين الرعايا البريطانيين وبين رعايا بلاد يوربا ، كما أتصهد بقبصول رفع أي خلاف أو نزاع يقوم بيننا و بين رعايا بريطانيا إلى الحاكم البريطاني على مستممرة لا جوس الذي يكون حكمه حاسما لا يمكن معارضته بأي حال من الأحوال .

الفقرة الثانية . وإن للرعايا البريطانيين الإذن الكامل لد خول جميع بلاد يوربا كما يكون لمهم الحق في بناء الدور وحيازة المعتلكات طبقا للقوانين المتبعة في هذه البلاد كما ستكون لمهم الحرية التامة في الصناعة والقيام بشئونهم التجارية على الأسسالتي سيقررها الحاكم البريطاني في لا جـــوس.

النقرة الثالثية: وأههد بكفالة العطية الكاملة وتقديم المساعدات والتشجيمات اللازمية المساعدات والتشجيمات اللازمية للمساعدات والتشجيمات اللازمية للمساعدات والتشجيمات اللازمية البيلاد .

ر ۱ الودعة: صدفة صفرا أو بيضا تستخدم كه طة في بمغر بلدان أفريقيا قد يمسا . ( 2 ) Samuel Johnson., <u>The History of the Yorubas</u>, **G**reat Britain, 1973, P. 574-575

الفقرة الرابعة وقد وافقت على تحيين حكين من الطرفين الموقعين على هذه المعاهدة عند عدوث أى نزاع بينهما يكون أحدهما من قبل الحاكم البريطاني على مستعمرة لاحسوس والآخر من قبل الطك ألا فن ملك بلاد يوربا لإجراء التحقيق وإصدار الحكم المادل للفعسل في ذلك النزاع وفي حالة اختلاف وجهة نظر الحكمين وعدم اتفاقهما على حكم يود الأسر إلى الحاكم البريطاني على لا يوسوسيكون حكمه في المسألة حاسما لا يمكن الاعتراض عليه البتة وقد أصبحت بلاد يوربا مستعمرة بريطانية بموجب هذه المعاهدة الأخسيرة لذلك عينتالحكومة البريطانية كابتين بوويو (Capt. R.Bower) مندها ووزيرا متجولا فسي هذه البلاد سنة ١٣١١هـ ١٨١٩م وأنشأت معسكرا لقواتها المسلحة في مدينة إباد ناالأسر كان كالذي المنك خطرا بالغا يهدد كيان السلطة في المملكة بأسرها .

وقد كان المك ألا فن ملك بلاد بوربا يعتبر الحكام البريطانيين حتى سنة ١٣١٣هـ١٩٥٩م وسطا بين الزعا المتنازعين، وفي الوقت نفسه مساعدين له في إقرار الأمن في بلاده وكان يعتمد في ذلك كله على تأكيد اتبم له بأن حكومتهم ليست راغبة إللاتا في التدخل في شئون البللا الخاصة ولا هي راغبة كذلك في التوسع الإقليبي في بلد ان غرب أفريقيا .

ولما قامت أزمة سياسية خطيرة في مدينتي أوكيهو ( Okeiho ) وإسبنن ( Iseyin تقدم المندوب البريطاني بووير ( Power المساعدة الملك ألا فن في حل الأزمة وإعسادة الأمور إلى مجاريها المابيعية ولكن الحقيقة أنه كان يريد أن ينتهز الفرصة لتأسيس النفسون البريطاني في هذه المنطقة مما أدى إلى قيام نزاع عنيف بينه وبين الملك الذى رفسين الاستسلام لإرادة المندوب التي تهدف إلى تقرير سيادة حكمه وسيطرة حكومته على هسسنه البلاد . وقد رأى المندوب أنه لا يمكن أن يقر للحكومة البريطانية قرار في بلاد يوربا إلا بعد الإلاحة بحكم ذلك الملك الذى كان يتمتع بنفوذ سياسي كبير رغم ما أحدثته الحروب الأهليسة

<sup>(1)</sup> Rev. S.Johnson, op.cit., P.652-654 J.A.Atanda, op.cit., P.304-305

من الوهن والضعف في سلطته الفعلية على بعض بناطق العطكة ، إذ كان قد أخذ يستعيد هذه السلطة بعد الحرب بحيث لو ترك وشأنه لفترة يسيرة لاستحال على بريطانيا التغلب عليه سياسيا وعسكريا ، وعند ما رفض الطك أن يكون لبريطانيا حق التدخل في شئون بسلاده الخاصة وامتنع عن الاستسلام للارادة البريطانية التي تقضى بتجريده عن السلطة العليا فسى البلاد قرر المند وب البريطاني تدمير عاصمة العطكة ، وقد أوعز بذلك إلى المبشرين القاطنين في العاصمة وحذرهم عن الخروج من مراكزهم حيث يكون لهم الأمن والأمان ،

أما في شمال نيجيريا فقد كانت تقوم حكومة إسلامية قوية منذ فترة قيام الجهاد الاسلاميي الكبير الذي قاده الشيخ عثمان بن فود يو وقد تكونت هذه الدولة الإسلامية الفتية من عسدة إمارات كان على رأسها "أمير الموامنين" ومقره مدينة سوكوتو عاصمة الدولة . وكانت تربط هذه الإمارات بعضها مع بعض روابط روحية ومصالح مشتركة بحيث تعتبر كل إمارة جزا من الأمسة الإسلامية الواعدة . ولقد كانت أبواب شمال نيجيريا مفلقة تماما أمام أطماع الأوربيين بحيث لم يستطع تجار الدول الأوربية التوغل داخل مناطق هذه البلاد حتى أواخر القرن التاسسع عشر الميلادي عند ما بدأوا محاولاتهم الأولية في عقد المعاهدات التجارية مع مختلف إمارات هذه المنطقة ، ودامت هذه الملاقة التجارية في عقد المعاهدات التجارية مع مختلف إمارات منذ أن حصلت على الإجازة الملاقة التجارية هي التي تتولى الشئون التجارية في همسله منذ أن حصلت على الإجازة الملكية المريط انية تتمتع بامتيازات كبيرة جملتها حكومة ذات سلطمة الهلاد وأصبحت نائبة عن الحكومة الهريط انية تتمتع بامتيازات كبيرة جملتها حكومة ذات سلطمة

ونفوذ في بعض مدن إطرة الجزا الجنوبي من شمال نيجيريا . ولعل عدم نجاح هــــــنه الشركة في جميع محاولاتها الأولية طيلة خمس عشرة سنة على رغم فتحها المراكز التجاريـــة في أنحا المناطق الجنوبية هو ط جعلها تفكر في احتلال هذه البلاد التي استمصـــت على ألماعها وخييت جميع آطلها ومقاصدها الاستغلالية .

ولم تكن معسكرات القوات البريدا انبية على طول الطريق البحرى على نهر النيجيسير ورافده نهر البينوى حتى المحيط الأطلسي لتشكل خطرا بهاشرا على هذه الاسسين الإسلامية القائمة في شمال نيجيريا ، وذلك لكونها خارج مناطقها ، ولأن البريطانيسيين كانوا منذ فترة طويلة يتظاهرون للحكام والأمراء بالحب والمودة بحيث لا يتوقع أي خطرون من جانبهم ، ولكنا مع هذا لم نقل بمدم شعور هذه الاطرات بملامح الخطرالمحدق بها وتلك الألغام المزروعة حولها ، فإن ملامح خطر الاحتلال البريطاني لهذه البلاد كانست واضحة كل الوضوح ، ومن ذا الذي لا يلمس الخطر ولا يتوقع السوا في سياسة بريطانيا في إنشاء التوات المسكرية في مراكزها التوارية في المدن الهامة وتعيينها الغباسا في إنشاء التوات المهامة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المناطق نفوذها في غرباً فريقيا ، واستعمالها القوة لإختاع مد ينتي بيسسدا (Bida) والورن (Pida) عندما رفضتا إقامة علاقة تجارية مصها، وهما من مدن إمسارة المناطقة الجنوبية من شمال نيجيريسا؟

ومع أن شركة النيجر الملكية لم تتمكن من تعقيق مطامع بريطانيا التوسعية خلال هيدة فلمان شمال الفترة فقد كان منتشرا في الأوساط الأوربية أنها تملك السيطرة الكاملة على ولة إنيجيريا الإسلامية . ويدل على ذلك تعيين الحكومة البريطانية لورد لوفارد ( Lord Ingard ) عاكما بريطانيا أعلى على هذه المناطق سنة ٢١٧ه ه ١٨٩٩م بعد إعلان إلغا الإجسازة عاكما بريطانيا أعلى على هذه المناطق سنة ٢١٧ه ه ١٨٩م بعد إعلان إلغا الإجسازة المعطاة لتلك الشركة ونقل مسؤولية إدارة شئون هذه المناطق إلى الحكومة البريطانيات مباشرة . ومنذ هذه الفترة قررت الحكومة البريطانية استمال القوة العسكرية لاحتسلال مباشرة . ومنذ هذه الفترة قررت الحكومة البريطانية استمال القوة العسكرية لاحتسلال مباشرة . ومنذ هذه الفترة تورت الحكومة البريطانية المناطق الشطالية قد رفضوا التعاصل

ممها إلا على الأسمى التى تكفل لهم سلطتهم المليا، وتجمل بريطانيا الطرف الأدنسيي

لقد بدأ الحاكم لوردلوفارد ( Lord Lugard) بمشروع وسائل الاتصال التلفرا في المدن المدن المهامة داخل مستعمرات بريطانيا الجديدة حتى يتمكن من طلب الاسلمادادت المسكرية أثنا الحرب مع الإطرات الشمالية ، ثم بعد ذلك إثشاء قوة عسكرية كبيرة للمحا فظمة على مناطق نفوذ بريطانيا وحدودها في غرب أفريقيال.

وبعد هذه الأعمال التمهيدية أعلن الحاكم البريطانى الأعلى سيرفرد ريك وفي المسارد (Sir Fred. Imgard) عام ٢١٨ (ه. ١٩٠٠م فرض الحماية البريطانية على شعلل المنافع عالى المحكومة البريطانية قد جملت هذه البلاد تحت عماية شركل النيجر الملكية منذ زمن بعيد ولكن عرصا منها في دفع أخطار الدول الأجنبية عن هسسنده البلاد وخاصة دولة فرنساء فقد قررت بريطانيا تغيير أسلوب توكيل الشركة بهذه المبسسة إلى أسلوب آخر أكثر فمالية وذلك بجمل هذه البلاد تحت عماية مكتب المستمسلوات. وقد تنمن التصريح الذي أدلى به هذا الحاكم عن تغيير جهاز الحكم في المبلاد نقطسة مهمة تجدر الإشارة إليها وهي ما ذكر من "أن نسركة النيجر الملكية قد حكمت إمسلوات مناطق الشال الجنوبية وأن هذا التغيير كلن بسبب

استعمال القوة والمنف لفرض سيطرتها على المكومات الأفريقية.

ويرد صاحب كتاب "السلطة والديهلوطسية في شمال نيجيريا" Northern Nigeria)
على هذا الإفتراء المتممد بقوله "والحقيقة أن هذه الشركة لم تحكم أى جزء من أجزاء الدولية الإسلامية الواسعة في شمال البلاد حتى وتت صدور إعلان الحاكم البريطاني لوفيلل عتى يعكن أن يقال إنها استمملت القوة والمنف في إختاع ذلك البرا مما يكون سببللا في انتزاع مسؤولية الحكم من يدها وردها إلى الحكومة البريالانية التي عينت الحاكم لوفيارد

<sup>(1)</sup> S.J. Hogbenop.cit., P.66

<sup>(2)</sup> R.A.Adeleye, Power and Diplomacy in Northern Nigeria, London, 1971, P.221

فليس لكلا الداعية والمدعى عليها أى حق ثابت في اعتبار أمير المؤمنين ولا في اعتبار أمير المؤمنين ولا في اعتبار أمير المؤمنين ولا أن يتناقل هذا المعق من إحداهما إلى الأخبري (۱) وقد اتبعت حكومة لوغارد خطة الاحتلال التدريجي في غزو الدولة الإسلامية في شمسال نيجيريا وكان هد فها الأكبر هو السيطرة على مدينة سوكوتو مركز قوة الدولة إلكن ذلسك كان يبدو شيئا ستحيلا إذا لم يتم فصل إمازات هذه الدولة بمضها عن البعض الآخسسر ومحاولة القضاء على كل إمارة على حدة.

ولقد بدأت جيوش الاحتلال البريداني بإطارات الشطال الجنوبي المتاخمة لصتحمرات جنوب نيجيريا وكانت بواعث غزوها لنهذه المناطق مرتكزة على بعض اتها مات ملفة تضد أمسراء كانوا هذه البلاد بأنهم إيستعملون الضفط الشديد على رعاياهم ويقومون بالفارات على القسرى المحاورة لجمع العبيد . وتجدر الإشارة إلى أن الحاكم البريطاني كان يتظاهسسسر بالحب وروح التعاون لأمير المؤمنين أثناء اختلاله لإطارات الشمال الجنوبي وكان يبعست إليه الرسائل يشرح فيها افتراء وكذبا ما حمله على غزو هذه المناطق من جور الحكام وظلمهم لرعاياهم ويدللب منه تعيين أمراء الخرين في هذه المدن المحتلة .

وبعد سقوط إمارات الشمال الجنوبي تحت وطأة جيوش الاحتلال البريطاني واصليب هذه الجيوش زحفها وداهمت حصون إمارات الشمال الشرقي القوية وقد استولت عليها بعسد معارك دامية استخدمت فيها جميع الوسائل الحربية الحديثة ، وكانت كلما سيطرت علي إمارة أو مقاطمة تركت فيها فصيلة من جيوشها لمنع وصول الامدادات المتوقعة من بقية الامارا عاليها ومنع معاولة انفيام جيوش المدن المحتلة إلى جيوش الإمارات الأخرى التي رسقط بعد تحست معارة الحكومة البريطانية ولم بيق أمام بريطانيا بعد هذا إلا أن تتقدم خاوات يسسيرة نحو ظب المناطق الشمالية مدينة زاريا (Zaria) التي تعتبر موقعا استراتيجيا خطسيرا ونقطة الانالاق إلى إمارات الشمال الأقصى التي فيها الماصمة مقر القيادة الروحيون ونقطة الانالاق إلى إمارات الشمال الأقصى التي فيها الماصمة مقر القيادة الروحيات والسياسية لحكومة شمال نيجيريا الإسلامية ، وشكذا شنت جيوش بريطانيا هجوما مريال على هذه الإمارة ودارت الفئتين معارك عنيقة وقد ضربت جيوش المسلمين أروع أمثلة فيسال الاسلامية ، ودكذا بهريت جيوش المسلمين أروع أمثلة فيسال الاسلامية ، ودكذا به مناه المسلمين أروع أمثلة فيسال الكالية ودارت المناه ودارت المناه عنيقة وقد ضربت جيوش المسلمين أروع أمثلة فيسال الكالية ودارت المناه ودارت المناه عنيقة وقد ضربت جيوش المسلمين أروع أمثلة فيسالية المارة ودارت المناه ودارت المناه ودارت المناه عنيقة وقد ضربت جيوش المسلمين أروع أمثلة فيسال المارة ودارت المناه ودارت المناه عنيقة وقد ضربت جيوش المارة ودارت المناه ودارت المناه عنيقة وقد ضربة جيوش المارك ودارت المناه ودارت المناه عنية والمارك عنيقة وقد فيورية بهوش المارك ودارت المناه المارك عنية والمارك عنية والمارك المناه المارك المناه ودارت المناه ودارت المناه ودارت المناه ودارت المناه ودارت المناه ودارت المارك عنيقة وقد فيورا المناه ودارت المناه المناه ودارت المناه ودار

المحمود والتضمية والنضال رغم تفوق جيوش بريطانيا طيها عدة وخبرة في الفنون المسكريسة المعديثة. ولكن الأسلحة النارية الحديثة التي تمتلكها جيوش بريطانيا قد جملت موقسسف جيوش المسلمين في هذه الحرف كموقف من ألقى ينفسه في خطوط النار وسط المحمدة وليسسس محه سلاح.

ثم بعد سقوط مدينة سوكوتو عاصمة دولة شمال نيجيريا الإسلامية ألقى الحاكم البريطانسى كلمة في هذه المناسبة على كبار المسؤلين ووجها المدينة حدد فيها مسؤولية السلطيلات الحديد ودائرة أعماله في المدينة ثم دعاالسلطان وجميع العاطين معه وكافة رعاياه إلى تعلم أساليب الحياة البريطانية كما أعلن أن البريطانيين سيتملمون أساليب حياتهم وقوانينه لمحلية.

وقد أشار الحاكم لوفارد إلى زوال الدولة الإسلامية في هذه البلاد عند ط قال قصصصى غطابه الثاني في مدينة سوكوتو في عام ٣٣١ هـ ٣٠٠ م

" لقد سيطر الفلانيون بقيادة عثمان بن فودى على هذه البلاد منذ زمن بعيد فاستولسوا

وقد ضاعت هذه المسلطة من أيد يهم اليوم بسبب هزيمتهم النكراء أمام حيوش بريطانيسا فانتقلت السلطة العليا بذلك إلى يد الحكومة البريطانية وكلما ذكرت أن الفلانيين كانسوا يقومون به بسبب استيلائهم على هذه البلاد قد أصبح اليوم من حق الحكومة البريطانية . (۱) وهكذا تم اعتلال بريطانيا لجميع مناطق نيجيريا من شواطئ المحيط إلى المناطق الداخلية في جنوب البلاد وحتى أقصى الشمال الذي يحتبر مربض الإسلام وموطن العلماء المجاهد يسن الذين رفعوا راية الاسلام خفاقة في سماء البلاد ورفعوا فيها مشاعل النور لهداية المناسإلسي مواساً المعتقيم فأبى الأور بيون الحاقد و ن إلا أن يحاولوا إطفاء نور الله بأفواهم ومذال الفرون.

<sup>(1)</sup> R.A.Adeleye, op.cit., P.289

نقلاً من التقرير السنوي الذي بعث به الحاكم الوفرد إلى. مكتب المستجمرات بلندن ص ١٦٣ ــ ١٦٢

## السحث الثاني كثارا لفنو الأوري في نيجير ما

لقد ظهرت آثار الفزو الأوربى من ناحيتين أساسيتين أولاهما تتعلق بأطماع أوربا الدنيوية من حيث الاستعمار والاستفلال وثانيتهما تتعلق بأحقادها الدينية من حيست محاربة الاسلام ومحاولة محوه من الوجود أو تجريد أهله منه عن طريق نشر المسيحيسة المنحرفة والثقافة الفربية . فقد ظهرت آثار هذين الدافعين دافع الأطماع الدنيويسة ودأفع الأحقاد الدينية منذ قيام الحكم البريطائي في هذه البلاد في شتى مجالات الحيساة السياسية والاجتماعية والدينية والاقتصادية والثقافية . وسنوجل الحديث عن آثار هسيفا الفزو الأجنبي من الناحية الدينية إلى المبحث الخاص بالحركات التبشيرية ونشاط المبشريسين في هذه البلاد .

#### في ناحية الاستعمار والاستفالال

كان هؤلاء المستعمرون متنعين اقتناعا بالفا بأن أسلوب حياتهم ود يأنتهم أطلب المسيمين جميع أساليب الحياة وجميع الأديان الموجودة في المالم كله لذلك رأين الاستعمار منذ سقوط مدينة لا جوس تحت وطأة أقدامه سنة ٢٧٨ (هـ ١٨٦١م لا يد خصور وسعا في محاولة فرض أساليبه الخاصة في السياسة والحكم والاقتصاد والحياة الاجتماعية على هذه البلاد وإحلالها محل جميع القيم والمثل القائمة ونشر المسيحية المنحرفة فصور مبوع هذه البلاد على أنقافر الاسلام والأديان التقليدية الموجودة وتعتبر السنوات ما بيسن سنة ٢٢٩ه مستق نترة قيام الحاكسة البريطاني لوفارد بصهر المحمية الجنوبية والمحمية الشمالية في بوتقة الوحدة الوطني سمت تعتبر فترة عصيية في تاريخ ليجيزيا حيث شهدت هذه الفترة بداية السلماة الفعلي المتصرض تعتبر فترة عصيية في تاريخ ليجيزيا حيث شهدت هذه الفترة بداية السلماة الفعلي لم تتصرض للفراه كما شهدت بداية محاولة محو القيم والتقاليد القائمة طذ أقدم العصور والتي لم تتصرض تقل لميث المباد المباد المناة المسلمين .

لقد كان حكم الاستعمار على هذه البلاد قائما على مذهب السلطان المالق الذي كان يتمتع في ظله مكتب المستعمرات البريطاني بالسلطة المليا في تعبين الحكام البريطانيسين لتولى زمام أمور البلاد وأصبح الملوك المحليون عملا يحكون رعاياهم تحت رقابة السلطية البريطانية ووفق إراد تها لا يملكون من الأمر شيئا . وأنى للطير المقصوص الجناحين أن يطير؟ وهذا النوع من الحكم هو ما أسماه الحاكم البريطاني لوفارد بالحكم فير المباشر، ولا ينطبح هذه التسمية على مدلولها إلا من حيث المثلاهم الخارجية والهيئة الشكلية وأما من حيست المعنى والحقيقة فهو الحكم المباشر بعينه .

قال المندوب البريطاني مكفرفور Macerego ): "وليس من المعقول أن تمل سلطسة مؤلاء الطوك ، فأى محاولة لإحداث مثل هذا التغيير الجذرى ستقلل الأمور طينا رأسا على عقب وتعكر صفو الأمن الداخلي الذي يسود البلاد وستثيث الطبق قلم المحلية الحاكمة مما يؤدى حتما إلى مشاكل متعددة ، وإذا أردنا أن تتكون لنا حكوم مستقرة في هذه البلاد تعتمد تكاليف شئونها الإدارية على الموارد المحلية فيلزمن استخدام سلطة الملوك المحليين في الشئون الداخليسة . (1)

إن أول خطوة اتخذتها الحكومة البريطانية نحو تطبيق سياسة الحكم غير المباشر هــــى تشكيل عدة مجالس مطية للطوك في المدن الزئيسية برياسة مندوبيها وحكامها طـــــــى المقاطعات، وتعتبر هذه المجالس المحلية رابطة تربط عجلة مختلف المجتمعات المحليسة

<sup>(1)</sup> J.A.Atanda, The New Oyo Empire, London, 1973, P.94

مع قاطرة الحكام البريطانيين على المناطق والمقاطعات بحيث أصبحت تلك المجالس أداة طبعة تستخدمها بريطانيا في هدم السياسة المحلية وتفيير الحالة الاقتصادية والحياة الاجتماعيسة في البسلاد.

وقد كانت سياسة الاستعمار في مبدأ الأمر مبنية عناى منح السلطة القملية تدريجي الهذه المجالس في مجال السياسة والقضاء وغير ذلك من القضايا المهمة في شئون المكسم، ونتيجة لذلك قام النظام الاستبدادى البريطاني حيث وضعت المحكومة البريطانية أيديه بهساطى القضايا الكبرى وتركت البسائل الصغرى في أيدى الملوك والأمراء مع أنها لم تلحسست الحبل على غاربه حتى في تلك المسائل الصغرى وإنها جملت الحكم فيها تحت مراقبة نسوا بحاكمها الأطى في كل مقاطمة أو مديرية ولم يكن مجلس الطوك والأمراء ينظر إلا فسي عالا حوال الشخصية وبعض المماطلات وخلافات البيوع والمقارات وجع الضرائب المفروضة طسي الأحوال الشخصية وبعض المماطلات وخلافات البيوع والمقارات وجع الضرائب المفروضة طسي الأمالي وللحاكم البريطاني الأعلى مجلس إدارى برياسته يتكون أعضاؤه من الأوربيين في الأمالي وللمالا دارى الأعلى حيث واق الحاكم الأعلى حيث وقد المالية على المجلس الإدارى الأعلى حيث واق الحاكم الأعلى على تعيين نسبة قليلة جدا مسين فيها وفي المجلس الإدارى الأعلى حيث والمواصلات والمعارف والجيش وليس لبهذا المجلس حسست والأعمال الإدارية وشئون الصحة والمواصلات والمعارف والجيش وليس لبهذا المجلس حسست النظر في الشئون التشريمية وصرف الأموال وإنها يجوز له إبداء الرأى فقط وللحاكم سلماسية النظرة في المجلس أو قبوله و

لقد استخدمت بريطانياً نظام تأسيس المجالس المحلية والمجلس الإدارى الأعلى لتحطيميم السلطة الفعلية للحكومة المحلية كما وضعت المحاكم المحلية النظامية لتحديد دائميسية المنطاعات المحاكم الشرعية في شمال البلاد وتحطيم سلطة الطوك المحليين القضائيسية

في جنوب البلاد . وقد رأينا كيف تدرجت بريطانيا في مغططاتها حتى ثم لها انسستزاع السلطان من أيدى السلطات المحلية وجعله لنفسها خالصا من دون أعلها الشرعيين.

قال الحاكم البريطاني الأعلى سير لوفارد (Sir.F.Lugard) في تقريره الذي نشر سنة ١٣٣٩هـ ١٩٢٠ من توحيد الإقليمين الشطلي والجنوبي تحت وحدة وطنية في طلست السكم البريطاني: "كانت طريقة الإدارة المحلية في حكومة شمال نيجيريا مبنية على سلطلسة الأمراء المحليين، ولمن سياسة الحكومة البريطانية في ذلك هي أن يتولى هؤلاء الأمراء زمام الحكم على رعاياهم ولكن لا على طريقة الحكام المستقلين وإنما على طريقة المحلاء والأحسراء المحتمد بن على سلطة الحكومة البريطانية (اعتماد المعلوك الذي هو كُلَّ على مولاه) والحكومة البريطانية (اعتماد المعلوك الذي هو كُلَّ على مولاه) والحكومة البريطانية لا تجمل هؤلاء الأمراء ولي كانت حقيقة الأمر خلاصة ما يتلقونه من الإرشادات الأوامر مباشرة من قبل هؤلاء الأمراء ولي كانت حقيقة الأمر خلاصة ما يتلقونه من الإرشادات

" وبينما يكون توجيه هؤلاء الحكام المحليين في شئون السياسة والأمور الهامة عــــــن طريق الحكومة يكون ضبط شئون الشعب بواسطة الأمراء طي نهج سياسة الحكومة الاستعمارية ، إن الموظف السياسي يعتبر إعدار الأوامر منه مباشرة ألى كل فرد من أفراد الشعب أو حـــتي إلى رئيس قرية أمرا غير مناسب ، كما أن القائد المسكري المام الذي يشرف على فرقة مـــن الجيش سيجد من غير الملائم أن تصدر الأوامر منه مباشرة الى الجندي الفرد إلا عن طريسيق رؤساء الشعب وقواد الوحدات."

" وتستعمل القوانين المعلية في جميع المعاكم ولكن نظام هذه المعاكم في المقوب التهادة لا تطابق القوانين المعلية مضادة لا تطابق القوانين المعلية مضادة لأوامر الحكومة التي يجب تنفيذ ها حرفيا في كل مكان في هذه البلاد . كما يجب أن تكسون

الماكم تحت رقابة د قيقة من جانب حكام المقاطعات البريطانيين، والقوانين والتعليمات المريطانيين، والقوانين والتعليمات المتبعة في تلك المحاكم ليست مبنية على أسس القوانين البريطانية ولكن مع ذلك إذا ظهرت في صيافتها عيوب ونقائص فستكون عرضة للتعديل والتنقيح وإعادة التنسيق .

" ويحبس سجنا و هم فى سجنهم الخاص الذى يكون تحت رقابة ضابط بريطانى وتجسي الضرائب من السكان باسم الحاكم المحلى وبواسطة وكلاته ولكنه يسلم مقد ارا معينا إلى الحكومة ويخضع حق إنفاق القسم المخصص للاد ارة المحلية الذى تصرف منه رواتب الموظفين المحليين لتوجيه المند وب البريطانى والسلطة المطلقة من قبل الحكومة الاستعمارية . فيإن دور المند وب البريطانى في هذا الشأن كدور المستشار اليقط لا كدور الحاكم المتطفىل

لاأريد أن أناقش كل ماورد في هذا التقرير الطويل وإنما أريد فقط أن أقيم الأدلسية القاطعة على ما قررت سابقا من أن حكم الاستعمار في هذه البلاد كان قائما على أسسسس المذهب الاستبدادي الذي يمنح رجال الاستعمار سلطة مطلقة في شئون الحكم وأن مفهوم نظام الحكم فير المباشر من حيث الحقيقة والواقع لا يختلف عن الحكم المباشر، وقد انفتحست أبواب الحياة الاقتصادية الجديدة على مصرعيها وأخذت المسيحية تنتشر في ربوع المناطسق الجزية وبين القبائل الوثنية في بعض القرى النائية في شمال البلاد . كما قامت في المجتمع أساليب عديدة في نظام الحكم وشئون القضاء واخذت الثقافة الفريعة تشق طريقها بغضل انتشسار عديدة في نظام الحكم وشئون القضاء واخذت الثقافة الفريعة تشق طريقها بغضل انتشسار الارساليات التبشيرية في كل مكان ، ولقد كان الاستعمار أيام حكمه على البلاد يخطط لإبقاء الشعوب الأفريقية تحت حكمه الاستبدادي أزمانا لاتنقطع ولاتنتهي ، وأخذ يروج ادعاءات

<sup>(1)</sup> Nigeria: Report by Sir. F.D.Lugard on the Amalgamation of Northern and Southern Nigeria and Administration, 1912-1919, CMD 468, London, 1920, P.14-15

وقد كان لكل من الجمعية الوطنية للمستعمرات البريطانية في غرب أفريقيا واتحاد طلاب غرب أفريفيا بلندن وجمعية الشباب النيجيرية جهود كبيرة في مطالبة الحكومة البريطانيسسة بمنح حق الحكم الذاتي لكل مستسعمرة من المستعمرات البريطانية الأربع في غرب أفريقيا .

وقد ازدادت الأمة الأفريقية وعيا وانتباها على أعقاب الحرب العالمية الثانية، في التناف أصوات زعما عنجيريا بطلب الاستقلال فتجاوبت لها الأصدا من كل مكان افقامست مظاهرات جماهيرية ضخمة في المدن الكبرى في شتى أنحا البلاد، فسارع مكتب المستعمرات إلى الهرار دستور رتشارد عام ١٣٦٦ه ٢٤١٩م ولم يكن ذلك الدستور في صالح الأمقالا فريقية وإنمار روعيت فيه مصالح المستعمرون المحضة وإن كانت مخفية تحت ستار ادعا التعملة تتمثل في ثلاث نقيا الم.

۱ — النهوض نحو الحكم الذاتى . . ويهد ف بهذه النقطة إلى إعاقة تحقيق الاستقلال
 ٢ — حماية الثقافات والتقاليد الوطنية . . وهى خطوة استعمارية أخرى للابقاء على على التخلف الثقافي والفكرى .

٣ ــالتنمية السياسية نحو الوحدة المتجانسة • • وهي لمحاولة بذر بذور الفرقــــة والتنمية السياسية نحو الوحدة المتجانسة • • والشقاق في صغوف الشعوب الأفريقيــة

وتضخيم النعرات القومية والقبلية بينهم

وقد قوبل دستور رتشارد بمعارضة شديدة من جانب الشعب وقام قومة رجل واحد لتغييره لأنه يثبت الأغلال والقيود في أيدى الشعوب وذلك لما يمكه للحاكم البريطاني من سلطات مطلقة تمنع أى معارضة من قبل المجالس الإقليبية والمجلس المركزي في العاصمة . وقد اضطر مكتب المستعمرات إلى إجرا \* بعض التعديلات في هذا الدستور بحيث أصبح نظام الحكاسم فد راليا وهو شبه الاستقلال بالنسبة للأقاليم حيث حددت اختصاصات المجلس التشريعال المركزي وأطلقت اختصاصات المجالس الإقليبية . وقد كان الوطنيون يعتقد ون أنهم يحسرزون انتصارات كبيرة في هذه المعارك ولكنهم لم يعرفوا أنهم ضحايا المؤامرات والمخططات المحدرك وأنهم سائرون على الدرب الذي يزيد الاستعمار أن يسيروا عليه حتى يتم سوقهم إلى السدرك الاسفل الذي أعده الاستعمار لانزالهم فيه .

وعند ما اضطر الاستعمار إلى ترك هذه البلاد بطلب الشعب الاستقلال وفك قيود الاستعياد عن أيد يهم أوحى إلى المثقفين الوطنيين في ذلك الوقت فكرة تأليف الأحزاب السياسيية ووضع لهم نظام الحكم الديمقراطى المؤسم على المنزعات القومية أو القبلية أو المصالح الذاتية وتتألف هذه الحكومة الديمقراطية من الوزرا الذين يختارون من النواب المنتخبين من السيواد الأعظم عن طريق الأحزاب السياسية ، فهل المذهب الديمقراطي الذي جعله الاستعمار بديلا عن نظام حكمة الاستبداد وأقل منه وبالا وثبورا ؟ عاشا وكلا، لقد شاهدنا النتاعية

السيئة التي ترتبت على ذلك المذهب المغتار عند التطبيق العملى بعد الاستقلال فقد اوقع البلاد في الهاوية وسلبها وسائل الأمن والاستقرار وبات الشعب يعيش في ظلم الماك تسود مجتمعهم القلاقل والفوض والفتن وتراكم عليهم ركام الأزمات بشتى أشكالها والموانيها وقد أشرقت أرض هذه البلاد بنور الاسلام قرونا طويلة وعاش الناس في ظلمل عدل الاسلام آمنين مطمئنين وساد المجتمع الأمن والاستقرار إلى أن داست أقدام الاستعمار أن اللهلاد فغيروا مجرى تاريخ هذه الأمة الأسلامية فيها "إن الطوك إذا دخلوا قريسة أفسد وها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون ."

لقد خرج الاستعمار من الباب وهو مطرود من رحمة الشعب ولكنه كان قد مهد لنفسيه جميع الوسائل والسبل ليدخل بها ثانية من خلال السطوح والشبابيك بل حتى من مجارى الأقذار ولم يقدم الاستعمار/منح الاستقلال/بعد الاطمئنان إلى إتمام مسرحيته على حسياب الشعوب الأفريقية . لقد أصبح كل شق في المجتمع يسير على قناة المخططات الاستعمارية . وقد وجد المستعمرون من المبشرين والمثقفين الوطنيين أبنا البلاد خير خلف لهم في ميدان الحكم هذه البلاد ، وإذا ما انسحبوا هم من ميدان السياسة فهناك من يخلفهم في ميدان الحكم باسم الساسة الوطنيين بل قد أوجدوا من يخلفهم في جميع المياد بن وعلى الأخص في ميدان مجالية الاجتماعية .

ويحسن في هذا المقام أن نلخص وسائل الاستعمار في إبقاء الشعوب الأفريقية تعصيت سيطرته حتى بعد نيل الاستقلال المزيف ونستطيع أن نجمل هذه الوسائل في ثلاث نقاط:

١- اضعاف الشعب: وقد اتخذ الاستعمار وسائل عديدة في إضعاف الشعوب المستعمرة حيث عمد الى افتعال الفوارق المصانعة بين الشعب الواحد بتقسيم البلاد إلى مناطق وأقاليم بناء على النزعات القومية والقبلية وزرع بذور الشقاق والخلاف فيما بينه بنفخ روح تأليف الأحزاب السياسية في مصاف المثقفين وإبقاء بمض الشعب على الجهسسل والتخلف الثقافي والفكري ليكون عالة على غيرة غثاء كفئاء السيل وذلك لضمان وجود الصسراع

(١) سورة النمل [٢٤]

الداخلي المستمر الذي يعوق الرقي والتردم.

٢- إذابة شخصية الشعب وطمس معالمه ومعو خضارته وعقائده الموروثة وبالتالى يتم جذبه الى اعتناق الحدارة الفربية عن طريق الانبهار بآثارها الواقعية في المجتمع الذي صنعته أيدي الاستعمار ليكون نموذ جاحيا يبرهن على رقى حضارته وعلو ثقافته . وقر يقوم الاستعمار بالدعوة إلى احيا بعض الحضارات المحلية البائدة إذا أحسيانها ثالروح الدينية فسسسى صفوف الشعب وميلهم إلى العودة إلى الحضارة الاسلامية وهو الأمر الذي يجرب عليسسالويل والثبور ويهدم بنيانه من أساسه .

وليست دعوة الاستعمار إلى إحياء تلك العضارات على أساس استبد ال تلك العضارات العضارات وليست دعوة الاستعمار إلى إحياء تلك العضارات على أساس استبد ال تلك العبر من بعيد بحضارته وإنما لمجرد إحياء ذكراها ليشفل بها أفكار المثقفين ويوحى إليهم من بعيدون أن خضارة الاسلام أجنبية عن بلادهم فالعودة إليها عودة إلى الاستعمار الذي يحاول وليدون فك أغلاله من أعناقهم وأيديهم وأرجلهم.

٣\_ ربط الشعوب المستعمرة بعجلة الاستعمار المستغلة المستبدة.

لقد حاول الاستعمار أن يجعل هذه البلاد قطعة من أرض بريطانيا بتغيير معالمها وأنشاء مجتمعها على نحو آخر يسير على نمط الحياة الأور بية حتى لا يوجد شئى فيسيى ذلك الهجتمع إلا وعليه الطابع الأوربي .

وقد فرضوا نظمهم ومبادئهم على هذه البلاد ونشروا فيها ثقافتهم ومضارتهم وابن كـــل هذا إلا لربط هذه البلاد بمجلة الاستعمار حتى يتمكن من استفلال وامتماص غيراتهـــا كالبقرة الحلوب.

#### المبحث الثالث:

# ويلات نظام الحكم الاستعماري في البــــلاد

ر ــ تقرير نظام الحكم الد يموقراطى القائم على نظام الانتخابات الحرة عن طريق الأحزاب السياسيسة .

عند ما آذن الأستعمار على الرحيل عن البلاد، وفي فترة انبماث الوعي في صفوف الطبقسة المثقفة نفخ الاستعمار روح الوطنية والقومية في أد مغة هولاء المثقفين وأفكارهم وهو يعلسم ما تحمله هذه الفكرة من أخطار ولكبها أهون عليه من قيام النزعة الدينية بينهم وخاصة الوعسى الاسلامي الذي يعتبره معولا هداما لكل مابناه طيلة أيام حكه على هذه البلاد .

يقول الاستعمار إن الضرورة القصوى تقتضى بتقسيم هذه البلاد الفسيحة الأرجا والسسى القاليم متعددة ويقوم أساس هذا التقسيم طى دعائم القومية القائمة طى فكرة رابطة الارض والمصالح المشتركة كما تقصى بتأليف الأحزاب السياسية طى أسس النمرات القومية والنزعات الإقليميسة والقبلية لتدخل غمار حرب الانتخابات الحرة التى يغرج منها الحزب الفائز ليتولى زمام المحكم في الحكومة المركزية ويعتمد الاستعمار في هذا كله طى أن دولة نيجيريا تضم عددا كبسيرا من الشعوب والقبائل المختلفة اللغات والمتباينة العادات والتقاليد والأديان ولا يمكن تحقيق الوحدة المتجانسة بين هذه الشعوب والقبائل المتعددة لتتمكن من إقامة الحكم الديوقراطي الذي هو حكم الشعب بالشعب إلّا بإذابتها في أصولها الثلاثة وهوسا ويوبا وليوبا وليوسات تقسيم حدود حفرافية الأقاليم على هذا الأساس وقيام الأحزاب السياسية على هذه النوعسات الشعوبية والقبلية ووضع نظام الانتخابات على نفس هذه النصرة الإقليمية .

إننى أعتبر هذا النظام أكبر لفم من مجموعة الألفام التى زرعها الاستعمار لهدم بنيان وحدة هذا الشعبه لأن الاستعماريين هم الذين أوجدوا هذه الضرورة وأقاموا حولها الأسباب والمبررات ثم راحوا بعد ذلك يبحثون لها عن الحلول ، ولما دخل الاستعمار إلى هسسده البلاد وجدها مقسمة إلى ثلاثة أقسام فهناك الدولة الاسلامية القوية في شمال البلاد وقسسد

وفدة طعت أشواط! بعيدة في الزحف على المناطق الجنوبية المسلكة أويو الوثنية في غرب البلاد وقد يهسدو ومجموعة القباعل المتناثرة التي تدين بالأديان التقليدية في شرقي البلاد وقد يهسدو أن الاستعماركان يعيل إلى تقرير هذا التقسيم عندما قسم البلاد إلى ثلاثة أقالسيم، ولكن الذي فات الاستعمار هو أن هذا التقسيم الطبيعي الموجود في ذلك الوقت السيم يكن مبنيا على أساس القومية والقبلية وإنما كان نتيجة اختلاف الأديان والمعتقد التولا أعتقد أن الاستعمار لم يعرف هذه الحقيقة بل كان يريد إحلال القومية والقبلية معل الأديان .

وطي رفم كل ما كان يتملق به الاستممار من الادعامات وما كان يتمسك به من الأسباب ليبرر به ضرورة توحيد هذه الشعوب والقبائل المختلفة تحت رأية حكومة مركزية د يعقراطي فقد ثبت بالتجرية أن الطريقة التى قررها الاستممار لتحقيق ما يدعيه كانت أقرب إلى التوحيد والبنام . لقد قضى الاستممار على سلماة الملوك والأمرام وأبعد هم عن ميدان الحكم ووضعه في أيدى أبنائه المثقفين الذين رضعوا لبان الفرب وتكدرت أنكارهم واختارهم ليكونوا غير خلف له وليسيروا على الطريقة التى/يرسمبالهم لا يحيد ون عنها قيد شبر ثم أغراهم بكمة "الوحدة" وهي هدف نبيل ولكنها كلموق يراد بها الباطل والتضليل م فهل تقوم الوحدة على أساس المراع الداخلي المستمول وصراع الأحراب السياسية المناه ولا تقييات وصراع أصحاب المصالح الذاتهة المختلف وصراع الأحراب السياسية المناه في مجال الثقافة الفربية ، هل يمكن تحقيق الوحدة وها المراع قاعر في المجتمع الما يمن مختلف القبائل في مجال الثقافة الفربية ، هل يمكن تحقيق الوحدة وها المراع قاعر في المجتمع الما وما يكون عال المجتمع إذا كان الناسقيه متصارعين متقاتل في نهل يمكن أن يرضى أحد المتقاتلين عن الآخر أو يفرح أحد المتنافسين بتفوق منافس فهل يمكن أن يرضى أحد المتقاتلين عن الآخر أو يفرح أحد المتنافسين بتفوق منافس ولا أكون مبالغا إذا قلتإن الاست ممار لم يضع هذا النظام إلا للها إذا قلتإن الاست ممار لم يضع هذا النظام إلا للهام والتحطيس عمارين منافس

وضمان استمرارية الصراع المنيف إبتدا "من داخل الأسرة الواحدة إلى مختلف أحساد المدنية الواحدة وضواحيها ثم إلى مختلف المدن والقرى والمناطق والمقاطعات في الإقليسم الواحد ثم يمتد ذلك الصراع إلى القبائل والقوميات والأقاليم المختلفة ثم ينتهى الصراع اليشكل حكومة مركزية بين هؤلاء القوميين المتنازعين المتناحرين.

لقد مزق الاستعمار وحدة الشعب وفرق كلمته وخلق أجوا المنازعات والمشاكل والفسياد في صفوفه ، ومعا النزعات الدينية من ظوبهم وأقام سلم الحكم على أساس القومي وأما سلم الحكم على أساس القومي وأما سلم الحكم على أساس القومي وعمله فريسة القلاقل والأزمات الداخلية المتماقبة التي لا يرال دخانها مخيماً على سما البلاد حتى اليوم.

٢ جعل اللغة الإنكليزية لغة رسمية للدولة ولغة مشتركة بين مختلف الشعوب والقبائ .
 نى البــــلاد .

هذه خطوة أخرى لإذابة شخصية الشعب ومحو تراثه الحضاري والمعلمي ومقاومة تقاليد. وعقائده و لقد جعل الاستعمار اللغة الإنكيزية أساس كل شئ في المجتمع أصبحت لفلي الحكم والحكومة ولغة الساسة والمثقفين وعامة الناس ومعيار التفاضل بين أفراد الشعب في المجتمع ووسيلة العيش الرفد الرفيع حتى صار كل فرد من أفراد المجتمع يعلق عليها الآسيال وينوط بها الأمنيات في مستقبل حياته الراهر و لقد قضى الاستعمار على اللغة المربيدة التى كانت لغة رسمية للحكومة الاسلامية التى قامت في شمال البلاد منذ قرون طويلة ووقيف تيارها الجارف الذي أخذ يشق طريقه إلى جنوب البلاد وأبعدها عن ميدان الحكم والحياة الاجتماعية ومجال التعليم كما أبعد الشريعة الاسلامية عن هذه الميادين ولم يضع الاستعمار هذا المخطط إلا لربط الشعوب الأفريقية بعجلته المستغلة حتى تنال هذه البلاد كالبقيوت الحلوب يستغل غيراتها ويستمن ما ها ويبقى الشعب أبدا كالحاظة التي تجرها القاطيدين فيجرى ورا صغير الاستعمار لاحول له ولا قوة ولا اختيار و

### ٣- تقرير مبدأ حرية العبادة

دخل الاسلام إلى شمال البلاد منذ قرون طويلة ويكاد يرجع امتداد تاريخ ظم و الاسلام فيه إلى أصل تاريخ الجنس الشمالي نفسه .

ولم يكن الاسلام في شمال البلاد محدودا في أسوار المساجد ولا مقصور اعلى الشمائر التعبدية بل كأن قوة وسلطة ودولة قائمة على دعائم قوية فهو لشئون الدين والدولة معــــا. وقد عرفت بلاد يوربا الاسلام منذ عهد ملكة مالى الاسلامية ثم أخذ ينتشر في أرجا \* هــــــذه البلاد مع اتساع رقعة دولة أبن فودى الاسلامية إلى ناحية الجنوب، وقد وجدت الوثنيــــة والأريان التقليدية بين مختلف القبائل البدائية في بلاد يوربا وبلاد إيبو في الجنوب منهدد زمن بعيد • وأما المسيحية التي يدين بها الاستعماريون أو يتعلقون بها لنيل أطماعها المسيم الدنيوية فلم يعرفها سكان هذه البلاد إلا بعد دخول الأوربيين إلى بلادهم فالمسيعيي دين جديد في أصل لحاجة إلى التصريف والدعم والتشجيم ولا بدأن تلقى مقاومة عنيف\_\_\_\_ كأنت امتداد اللحروب الصليبة الأولى إلا أن حربها في هذه المرة لم تكن علنية ولكنها مخفيسة تحت مبدأ جرية التدين ، فالاستعمار/ لذي أطلق العنان للمبشرين ليارسوا أعــــال الاقتناص في تنصير أهالي البلاد وعقد المعاهدة مع الطوك والزعما "بحماية المبشرين وتمكينه بم من مزاولة أعمالهم التبشيرية في طول البلاد وعرضها ثم ألقى أعبا "التعليم الما معلى أكتسيما ف المبشرين ففتحوا المدارس التبشيرية وتوفل المبشرون داخل القرى والأرياف وانتشرت المراكسين وصن التبشيرية فنى جميع أنحا البلادغ بعد ذلك قرر الاستعمار حرية التدين /يدعى أنه لم يلجياً إلى هذا إلا ليقفى على تعصبات أهل الأديان المغتلفة ليتمكن كلإنسان أن يعبد ما يشا في حرية تامة ولا نكير عليه من أهل الأديان المغالفة لدينه وبذلك يعيش الناس متسامحيين

لا يحقد أحدهم على الآخرين، وقد دأب الاست ممار على إخفاء الحقائق وراء الكلام الممسول ليغلل به عقول الناس، فقد علمنا أن المسيحية دخلت هذه البلاد لتزحف على الأد يللام التي سبقتها ولا بد أن تقع ضحية المقاومة المنيفة فاحتضنها الاستحمار فقرر مبدأ حريسة التدين ليثبت به قدم هذا الدين الجديد على أرض البلاد ويقتل به نار الخيرة الدينيسة من ظوب أهل الأديان الأخرى وليلغى به الجهاد الاسلامى الذى يقوم به المسلمون لاد خسالُه الكار في الاسلام، فحرية التدين تمنع أمام المسلمين من تنفيذ حكم الله فيمن برتد عن دينه وتنصر أو دخل في الوثنية،

وعند ما يرى الأب المسلم أبناء الذين تتلمذ واعلى المبشرين يتنصرون فلا يملك من الأسر شيئا لأن الحكومة قد تكلت لكل فرد من أفراد المجتمع بحرية تأمة في التدين .

# ع نشر التعليم الغربي والثقافة الغربية

من هدف سوى تفكيك أجزاء هذه البلاد وتضميم النعرة القومية وإضعاف قوة الشعب ليكونسوا أما وقبائل متفرقين متناحرين لا تجمعهم كلمة حق ولا تضمهم راية دين.

وإنما تربطهم الحمية الحاهلية \_ القومية والوطنية وإن دور الأحزاب السياسي وإنما تربطهم الحمية الجغرافي وذلك لما ينتج عنها من التنافس الشديد علي عنها من التنافس الشديد علي مقاليد الحكم وما تثيره المعارك الانتخابية من التمصب والحقد والحسد والخداع وشراء الضماعر والأصوات وقطع الأرحام وارتكاب جرائم القتل والاختطاف ولا تزال البلاد تعانيي الويل والثبور من أثار هذه الألغام المزروعة على رغم ما تدعيه الحكومة المحلية من بيدل مجهودات كبيرة في سبيل محوها في المجتمع .

لقد هان على الاستعمار أن يخرج من هذه البلاد راغم الأنف وينتج الاستقلال المزيف لأهلها بمد الاطمئنان إلى وضع هذه المتغجرات وليجاد المملاة والجواسيس من أبنساء هذا الشعب الذين طبعهم بطابعه الغربي بتكبير أفكارهم وتحريف اتجاهاتهم ولفساد هذا الشعب الذين طبعهم بطابعه الغربي بتكبير أفكارهم وتحريف اتجاهاتهم ولفسات اسلايب حياتهم فكانوا له غير خدم في تغجير تلك الألفام وأثاره الفتن والقلاقل نتيجسس سريان سموم المبادئ والأفكار الفربية في المفتهم ، وتنفيذ هم لخطط الاستعمار بحرفيتها وتقد يسم للحفارة الفربية ، وإذا كان الاستعمار لم يترك وراعم إلا هذه المأسساة فلطذا كان يروج من قبل ادعا ات مغرية بأساليب براقة خلابة ؟ فقد كان يدعى رفع ستسوى البلاد الاقتمادي فها هو/اليوم قد استغل خيرات البلاد حتى أوقعها في حالة تخلسف وتأخر وانحطاط ، وكان يدهى تحمل أعباء تدريب وتهيئة الطبقة المثقفة لتسيير موكسب الحكم في البلاد ، فقد أبعدهم عنه زمناً طويلا بنظام حكمة الاستبدادي ، كان يه عسي الحماية البلاد من أخطار القوى الخارجية الطافية فقد سامها هو نفسه سوء العذاب وألسم حماية البلاد من أخطار القوى الخارجية الطافية فقد سامها هو نفسه سوء العذاب وألسم المقاب ولقبائل بوضيه

نظام الحكم الديموقراطى ونظام الانتخابات وتقسيم الأقاليم ليتوسل به إلى إقامة حكومة مركزية، فقد تبين بعد الاستقلال أن هذه الأنظمة الموضوعة لا تحقق الوحدة المنشودة لمسلدة للأمة فقد تفرقت كلمة الشعب وتعزق شطه وقامت في البلاد عدة أزمات سياسية نتيجة الحركات القومية والإقليمية المتصارعة وعدم صلاحية الأنظمة الوضعية لتحقيق العدالة والأسلسين والاستقرار، وما تلك الادعا التاليق فرور وخداع ومكر فالاستعمار ثعلب رواغ . . .

والأوربيون لما أراد واسوق العالم وراهم استخدمو الوسائل متمددة سواء أكانت هذه الوسائل سليمة أو حربية ، إنسانية أو وحشية ، فالغاية عندهم تبرر كلما يستخدم مسين الوسائل ولم تعلم البشرية أناسا أعطوا المكر والخداع والكيد مثل ما أعطى رجسال الاستعسار فإنهم بيطشون بالأمم ويتوددون إليهم ، إنهم يقتلونهم ثم يبكون عليهم، ويفرمون تعازيه إلى أسر ضحا يا مؤامراتهم ومكايدهم .

لقد اعتمد الاستعمار على الإنجيل والمدافع ومبداً " فرق تسد " حتى استطاع أن يهسدم ويعمى في الأرض فساد اوبصفد أيدى الشعب بأغلال الاستعباد وقيوب الاستعمار زمنا طويلا.

## البـــاب الثانـــى

التبشير المسيحى في مختلف مناطق نيجيريا ووسائل دعايته المختلفة وظهـــور الحركة القومية في الكنيســة المسيحيــــــة .

الغصــل الاول : حركة الغزو الصليبي في مختلف مناطق نيجيريا .

والسحث الأول: التبشير في جنوب نيجيريا ٠

المبحث الثاني: معركة الصليب مع الهلال في المناطق الشمالية المسلمة •

### 

إن تاريخ التبشير المسيحى يرجع إلى صدر النصرانية وببتدأ تأسيسها، وإن الصراع القائم بين المسيحية وبين الإسلام قد امتدت جذوره إلى فترة انبثاق فجر الإسلام على المالم، ثم جائت بعد ذلك الحروب الصليبية لتوسع فجوة العداوة بين القوتين المتصارهين ولم تكسسن المهزيمة النكراء التي منيت بها جيوش الصليبيين لتخمد نار الحقد والضفينة الكامنه في أفئد تهم وقلوبهم ولقد انسجوا من الحروب الصليبية في الجبهة الشرقية ليكروا على العالم الإسلامسي عن طريق الجبهة الفريية ولقد عرف الصليبيون أن قوة الإسلام جبل أثم وليسفى ميسورهم أن يبارزوه في ميدان القتال فلجأوا إلى حرب المراوغة والمكر بحركة الدوران حول أفريقيسا لتطويق العالم الإسلامي للقضاء على الإسلام وأهله ه

ولما دخل الأوربيون إلى بلاد السودان الفربي منذ القرن التاسع الهجرى الخامس عشر الميلادى وقد علموا بدور الإسلام التاريخي فيها وما شيدته تلك الأمة الأفريقية من الأمجاد في مضمار الحياة تحت لوا والإسلام في عهود الممالك الإسلامية الزاهرة فاظهم كثيرا أن يلتقسوا بالإسلام في هذه المبلاد وم يكن دينا متمكنا في نفوس أتباعه فحسب وإنها وجدوه سلطحت حاكمة ودولة قوية بسطت نفوذها على مناطق شاسمة من هذه المبلاد الفسيحة الأرجاء وقد تمركز الأوربيون في المناطق الساحلية الوثنية في غرب أفريقيا منذ فترة دخولهم ونشسووا فيها المسيحية والحضارة الفربية وأقاموا حاجزا منيما في وجه الزحف الإسلامي المتدفق إليها من المناطق الإسلامية ثم أخذوا يتوفلون ببط في داخل المبلاد بحجة التمرف على مجاهسل المبلا د تارة أو حجة التجارة ونشر الحضارة الفربية تارة أشرى ولكن الحقيقة أنهم كانوا يرسدون أن يكشفوا عن نقط الضمف التي يمكن عن طريقها الوصول إلى تحقيق الأهداف الصليبية وأن يتجارب الأوربيين مع المسلمين منذ الأحقاب التاريخية البميد ة قد علمتهم أن الإسلام هسو المقبة الكلداء الوحيدة في وجه أطها عهم السياسية والتجارية وأحقادهم الدينية وأنه لا يمكسن بأى حال من الأحوال أن يقر لهم قرار في أى بقمة كان الإسلام فيها قائما على قدم وساق وأنه لابد من القضاء على هذا الإسلام ومحوه من الوجود وإلا كان مآل أطهاعهم فشلا ذريمسا وانه المستر بلس : "إن الدين الإسلامي هو المقبة القائمة فسي

طريق تقدم التبشير بالنصرانية في أفريقية والمسلم فقط هو المدو اللدود لنا لأن انتشار الأنجيل (1) لا يجد معارضا لا من جهل السكان ولا من وثنيتهم ولا من مناضلة الأم المسيحية وغير المسيحية وقال لورنس براون: لقد كنا نخوف بشعوب مختلفة ولكننا بعد الاختبار لم نجد مبررا لمثل هذا الخوف و لقد كنا نخوف من قبل بالخطر اليهود ي والخطر الأصفر ( باليابان وتزعمها على الصين) وبالخطر البلشفي إلا أن هذا التخويف كله لم نجد له واقعا كما تخيلناه و إننا وجدنا اليهود أصدقا ولنا وعلى هذا يكون كل مضطهد لهم عدونا الألد. ثم رأينا أن البلاشفة حلفاء لنا أما الشعوب الصفر فإن هناك دولا د يعقرا طية كبيرة تتكفل بمقارمتها ولكن الخطر الحقيقسي كلمن في نظام الإسلام وفي قد رته على التوسع والأخضاع وفي حيويته إنه الجدار الوحيسد في وجه الاستعمار الأوربي و (٢)

ليسرمن هدفنا في هذه الرسالة أن نسرد التاريخ المام لحرك التبشير المسيحي في العالسيم قد يمها وحد يشها كما أن التاريخ التفصيلي لهذه الحركة في كانة أنحاء مناطق نيجيريا خيسان عن نطلق بحثنا • ولكن الذي يهمني أكثر هو موجة الفؤو الصليبي في المناطق الإسلامية مسسن نيجيريا ولا أعرج على المناطق الجنوبية الوثنية إلا بقد رما لتلك الحركة فيها من ارتباط بمحاولة السيطرة على الإسلام والوقوف في وجه زحفه المتدفق عليها من المناطق الإسلامية وما لها مسسن علاقة بتمهيد الطريق أمام الأوربيين لتحقيق أطهاعهم الاستعمارية وأهدافهم الصليبية •

ولقد مرت حركة الغزو الصليبي في نيجيريا بمرحلتين هامتين من تاريخها و ابتدأت المرطلط الأولى منذ القرن التاسع المهجري الخامس عشر الميلادي وذلك أثناء اكتشافات البرتفللدي والجفرافية واستمرت قرابة أرحمة قرون حتى أواخر النصف الأول من القرن التاسع عشر الميلادي وتحدد المرحلة الثانية بقيام حركة التبشير الحديثة عندما قررت الحكومة البريطانية إرسال البحثات والإرساليات التبشيرية المنظمة إلى نيجيريا لنشر المسيحية والحضارة الفردية فيها ابتداء مسن تاريخ البحثة التبشيرية المرحلة عنده المرحلة عرن ونصف قرن حتى الآن والمناق المرحلة قرابة قرن ونصف قرن حتى الآن والمناق والمناق والمناق والمناقرن حتى الآن والمناق والمناقرن حتى الآن والمناق والمناقرن حتى الآن والمناق والمناقرن حتى الآن والمناقرن حتى الآن والمناقرن حتى الآن والمناقرة والمناقر

<sup>(</sup>۱) النارة على المالم الإسلامي تأليف ١٠ في شاتليه لخصها ونقلها الى المهدية مساعد اليافي وحب الدين الخطيب ص ٣٥ ـ ٣٦

<sup>(</sup>۲) كتاب التبشير والاستعمار في البلاد المربية تأنيف الدكتور مصطفى خالدى ود عمر فروخ ص (۲) كتاب التبشير والاستعمار في البلاد المربية تأنيف الدكتور مصطفى خالدى ود عمر فروخ ص المدال المد

لقد قامت حركة انتهشير القديمة في المناطق الساحلية من غرب أفريقيا ـ وكانت وننيـة بمعفة علمة على أيدى البرتفاليين المفامرين في مرحلة الاتصال الأول التي سبى أن تحد ـ عنها في الفصول السابقة عند الكلام عن علا قات أوربا التجارية مع بلاد السودان الفربي إلا أن الكلام هناك كان مقصورا على جانب نشاطهم التجاري في تلك الأثناء و وذلك جانب هام مـــن جوانب أطهاعهم الدنيوية في استعمار شعوب أفريقيا ولكني في هذا الفصل أحاول دراســة جانب نشاطهم التبشيري وهو الجانب الصليبي من الاستعمار ويجب أن أؤكد أن ذلك ليـــس محاولة لفصل أحدهما عن الآخر لأن ذلك غير مكن بأي حال من الأحوال وإنها هي مجـــرد محاولة للترتيب والتنسيق وقد قال صاحب كتاب "المسيحية في غرب أفريقيا : "إن الهدف محاولة للترتيب والتنسيق وقد قال صاحب كتاب "المسيحية وجانب ذلك أبدوا اهتماما الأسبى وراء جهود البرتفاليين فيها وراء البحار هو نشر المسيحية وبجانب ذلك أبدوا اهتماما بالفا بالتجارة من أجل الدم الهادي الذي يأتي من ورائها لتقدم الأعال التبشيرية." (1) كانت منطقتا واري وبنين (Renin) من الإقليم الشرقي من نيجيريا أول بقمـــــة كانت منطقتا واري وبنين جميع مناطق نيجيريا وكان جميع سكان هاتين المنطقتين وثنيـــين دخلتها المسيحية من بين جميع ماطق نيجيريا وكان جميع مكان هاتين المنطقتين وثنيــين بالفشل ، وقد أدى هذا الفشل لفترة طويلة إلى جمل الاتصال الأوربي بهذه المناطــــــــة مصورا في التمامل التجاري والمناطـــــــة

وإذا كان نشاط الدعاية التبشيرية طوال أرسمة قرون مقصورا على المناطق الساحليسة الوثنية من غرب أفريقيا ، وكانت محاولات البيشرين في نيجيريا محصورة في حدود منطقسستي بنين و وارى ( Warri & Benin ) المطلتين على شوا طيء المحيط الأطلسي ، حستى مع ذلك الفشل الذريخ في نشر المسيحية بين أهالي هذه المناطق فلا يمنى ذلك أن مهمتهسم كانت مقصورة على تنصير الوثنيين وأنهم لايريدون التبشير في المناطق الإسلامية بل الحقيقسة أنهم تجافوا عن المناطق الإسلامية داخل البلاد لقيام موانع وحواجز حالت بينهم وبين الوصول إليها للتبشير فيها ، وقد رأينا كيف اندفموا نحو غايتهم بحماسة وتناثروا في أنحاء البسلاد كالجراد المنتشر عندما استطاعوا أن يزيلوا المقبات القائمة في وجه توغلهم بعد أن أقامسوا

<sup>(1)</sup> E.O. Babalola, Christianity in West Africa, Ibadan, 1976,

جميع الوسائل المكنة لهم من التفلفل للعمل داخل البلاد وتجدر الإشارة إلى أن البرتفسال كانت أول دولة أوربية أن المراب المراب المتدأت بفكرة إرسال المبشرين إلى مناطسة غرب أفريقيا منذ تلك المصور الفابرة وكان مبشروها ينشرون الببادئ الكاثوليكية التي كانسلوا يدينون بمها ٠ وكان الهدف من وراء جهودهم هو تحويل المجتمعات الأفريقية الى مجتمعات المربعة المجتمعات البرتفالية المسيحية والاستعانة بها للانقضاض على العالــــم الإسلامي والقضاء على الاسلام والمسلمين • ولا تهمنا تلك المجهودات المتواصلة التي قام بهــــا المبشرون البرتفاليون والاسبانيون والإرساليات الكثيرة التي وردت هذه المناطق في تلسك العُترة فإن ذلك مجرد تاريخ علم خارج عن نطاق هذا البحث كما أسلفنا • إن طريقة التبشيير في تلك المفترة لا تمدوينا المدارس وإقامة الكتائس ونشر التماليم المسيحية بين الأهالـــــى وزيارات دورية لبعض القرى والأرياف المجاورة وإرسال المبشرين للقيام بمهذه المهمة • وقد كان البشرون يمتقدون أن التأثير على الحكام المحليين دينيا وسياسيا واقتصاديا هو الوسيلة الوحيدة لإدخال رطياهم تحت حظيرة المسيحية ، ومن أجل ذلك رأوا ضرورة تنصير الحكام لكسيب موانقتهم ومناصرتهم ٢ إلا أن التجارب قد أثبت أن اعتقادهم هذا كان أمرا مبالفا فيه إلــــى حد كبير ، لأن أكثر الحكام الذين احتقوا المسيحية أو تظاهروا بها كانوا يسمون إلى تحقيدة مصالح مادية سياسية واقتصادية " لقد دأب الحكام المحليون على الترحيب بالبيشرين للعمل في بلاد هم والتظاهر بالمسيحية لدفع أخطار التهديدات الخارجية عن بلادهم والتفلب طسي الأزمات الداخلية وتحقيق التوسعات الإقليمية في المناطق المجاورة لهم بدون أن يكونوا طلسي بينة من أمر المسيحية أو يفهموا شيئا من تعاليمها ومبادئها مق (١) وهذا يدل على أن فتسبح الحكام المحليين مصاريح أبواب بلادهم لدخول البيشرين لم يكن عن إيمان بالديانة المسيحية وإنما كان طمعا في المعالج المادية التي تأتى من ورائهم وإذا ما أحجموا عن تقديم تلسك المصالح فلا أهلا بأعالهم ولاسهلا

ولقد فشل البيشرون البرتف اليون في جميع محاولاتهم لنشر المسيحية في هذه البلاد

<sup>(1)</sup> E.O. Babalola, op.cit., B.13-14

فى تلك الفترة وباستثناء بعض المستوطنات البرتفائية فى غرب أفريقيا لم تستقر المسيحية فى أى مدينة من المدن التى ظل المبشرون يكرزون فيها بالمسيحية قرابة أربعة قرون ، وحتى فى القصور الملكية وفى مصاف الأمراء والزعاء فإن الأمر كان كما قال قسيس مدينة ساوتوم (Sao Tome) منة ١٠٣٠ هـ ١٠٣٠م " إن الملك والأمراء هم الذين اهنقوا المسيحية حقيقة وأما حاشيتهم فإنهم كانوا يتظاهرون بالمسيحية إرضاء للملوك فقط " . (١)

إن هناك بعض المشاكل قد أسهت في فشل أعال البيشرين في هذه الفترة • وإن الأوربيين الذين ألفوا السكني في أجواء أورها الباردة لم يكونوا لينسجموا مع المناخ الأفريقييين لا رتفاع درجة الحرارة في المناطق الاستوائية • لذلك وقع كثير منهم ضحايا الأمراض المهلكة. وقد أدت هذه الظروف القاسية المحيطة بأمال التبشير في هذه الدفترة إلى قلة عدد المبشرين بحيث تبقى أحيانا مناصب القساوسة والأساقفة شاغرة مدة طويلة ولا يجرؤ أحد من المبشريسين أن يتقدم لملا الفراغ • ولقد وافتنا كتب التاريخ باحصائيات تدل طي ضخامة عدد ضحايــــا الأمراض الفتاكة من المفامرين للأوربيين • وقد أجدثت مشكلة اللفية عوائق عاتية في سبيل الببشرين عند محاولتهم لمرض المسيحية وتقديمها للشموب الأفريقية وخاصة عندما أرادوا ترجمة الكتب الدينية إلى اللفات المحلية المختلفة وتعريف الناس بالمبادئ والتعليمات المسيحيـــة ولذلك أبدوا اهتماما كبيرا منذ تلك الفترة بتعليم اللفات المحلية • قال أحد المبشـــريــن " يجب أن نبدأ أعالنا باستخدام اللفات المحلية في دعوة الناس إلى المسيحية وطينا أن تستمر على ذلك لكي يفهم المستجعون وأتباع المسيح ما يلقيه المبشرون من التعليمات الدينيسة فهما صحيحا " ٠ ويذكر المؤرخون أن قلة عدد المبشرين في ميدان العمل التبشيري فـــى مناطق غرب أفريقيا في هذه الفترة كانت نتيجة المشاكل المتحددة التي يواجهها المبشـــرون من ناحية اللغة ومن الناحية الصحية بالنسبة للأوربيين لعدم ملائمة المناخ الأفريقي مزاجهـــم بالإضافة إلى مشكلة المواصلات حيث ثمنح الأوربيون من التوغل داخل البلاد لمزاولة أعالهـــم التبشرية والتجارية وقد احبروا كل ذلك سببا مباشرا لغشل أعالهم ووجه حاجتهم الماسة إلىسى

<sup>())</sup> J.F.A. Ajayi, Christian Missions in Nigeria, London, 1973

<sup>(2)</sup> E.O. Babalola, op.cit., P.20

استخدام الأفريقيين • وقد عرف الأوربيون منذ هذه الفترة أن لا أمل لهم فى نجاح أعالهـــم وجهود هم إلّا باستخدام الأفارقة • ولم تكن هذه الفكرة مقصورة على أعال التبشير بل إن التجار الأوربيين ورجال الاستعمار من بعد هم قد أد ركوا ذلك أيضا فاستخدموا الطاقة البشريــــة الأفريقية كما استفلوا موارد أفريقيا الطبيعية لتحقيق أهدافهم وغاياتهم المختلفة •

وقد قررت البرتفال مشروع إعداد رجال الدين من الأفريقيين ليتولوا مناصب القساوسة والأساقفة والبيشرين وتدريب جماعة كهنوتية من صفوف النساء الافريقيات ليتولين مناصب البيشرات وذلك لتخفيف أعاء المسؤولية عن عواتق المبشرين الأجانب الذين أوهنت قواهم حمى الملارياء ولا عقاد هم أن الإنسان الأفريقي الذي نشأ على مناخ أفريقيا وكان بين أهله وذويه ويمرف لفسة قومه وطداتهم وتقاليدهم يكون بطبيعة الحال أقدر على العمل في هذا المجتمع من أولئسك المبشرين الأجانب • ومنذ القرن الماشر الهجرى ــ الساد سعشر الميلاد ي كان البرتفاليون يبتعثون الشبان الأفارقة المتازين لتلقى التعاليم المسيحية في البرتغال وماعتمت أن سارت جميم الدول الأوربية الأخرى \_ هولندا والدانمرك وأسبانيا وبريطانيا وفرنسا \_ على درب البرتفال عندما بدأت نشاطها التجاري والتبشيري في غرب أفريقيا في القرن الماشر الهجري ــ الساد س عشر البيلادي ، فابتعث إليها البيشرين ثم فنيت بإعداد الشبان الأفارقة لمهمة التبشــــير وللإ شراف على المدارس التبشيرية التي أقامها البيشرون في مراكزهم في المدن الساحلية لتعليم الأطفال في المراحل الأولية التعليمية • " ولقد اعترفت الحكومة البرتفالية والحكومة البريطانية المراب المراكزة الكاميشرو هاتين الدولتين الماملين في مراكزها في غسرب ووا فقتهما أفريقيا بأهمية مشروع إعداد مجموعة من الأفارقة الصابئين لمهمة الدعية التبشرية على أن يكهون اختيارهم من بين أسر الحكام والملوك ي (١) وعلى تلك المجموعة علقت كلتا الدولتين آماله\_\_ الكبيرة في تحقيق أهدافها في هذه المنطقة • وإذا كان بعض هؤلاء الشبان المنحلين الذين ابتعثوا في تلك النفترة إلى أوربا للتمليم قد انحرفوا عن جادة الطريق ، والبعض الآخيـــر الذين أكملوا تعليمهم فيها وقلدوا مناصب الأساقفة والمبشرين قد امتنعوا عن المودة إلى أفريقيا ، فإن النجاح المحدود الذى تم تحقيقه في حقل التبشير المسيحي خارج مستوطنات الأورسيين في

<sup>(1)</sup> E.O. Babalola, op.cit., P.16

مناطق غرب أفريقيا خلال القرنين الحادى عشر والثانى عشر المهجريين ـ السابح عشر والثامــن عشر الميلاديين كان على أيدى العدد القليل من هؤلاء الذين رجعوا بعد تخرجهم للعمل فسى بلا دهم، كما كان كذلك على أيدى النواة الأولى للمعاهد التبشرية التى أسست فى المدن الساحلية الهامة فى هذه البلاد ، وكان من بين هؤلاء المبشرين الأفريقيين الأوائل الذين كانوا أحجــار الزاوية فى ميدان التبشير فى غرب أفريقيا :

يمقوب اليساجون كابتان ( Jacob Elisa John Capitein

ر ( Thomas Thompson) توما ستب ون

فيلب وقواقب و (Phillip Quaque)

القديس يبتار كلافيا (St. Peter Claver)

سفنور جوزيسف (Signor Joseph)

لقد كانت الهيئات التبشيرية في هذه الفترة تماني الشيء الكثير من المشاكل المالية لأن الأموا ل

المخصصة لها كانت في أكثر الأوقات تقل عن احتياجاتها لتنطية وتنفيذ برامجها ومشاريعها و

" وقد حدا هذا الأمر بالبيشرين إلى التورط في تجارة الرقيق واحبارها وسيلة لتمويل النشاط (١) (١) التبشيري وتد عيم موارد ها المالية المحدودة " كما قال صاحب كتاب المسيحية في غرب أفريقيا "

ولو اختبرنا مدى نجاح أعال التبشير في المرحلة الأولى لم نجد سوى محساولات يائسة ومجهود التبذلت لتذهب أدراج الرياح ، وليس ذلك مجرد رمى للكلام على عواهنسسه ولكنه حقيقة شهد بنها الشاهدون من الفرييين والمستفريين والمستفريين الأفارقة ، قال صاحب كتاب آثار البشريين على دولة نيجيريا الحديثة : " وقد أثبتت التقارير أنه في خلال المرحلسة الأولى من اتصال الأوربيين بمناطق غرب أفريقيا والتي دامت أربعة قرون متوالية لم يكن للحضارة الأوربية أي تأثير على شئون حياة المجتمعات الأفريقية سوى الرطانة الإنكليزية التي كانسست تستخدم في الأغراض التجارية في مواني عذه البلاد . " (٢)

<sup>(1)</sup> E.O. Babalola, op. cit., Pp.17-18

<sup>(</sup>Y) E.A. Ayandele, Missionary Impacts on Medern Nigeria, London 1971, P.3

وقال الأستاذ أجابى: "لم تنتهج حكومات المناطق الساحلية التى وصل إليها الأوربيون منسذ أمد بحيد طريقة زبائنهم ومعلميهم الأوربيين فى الديانة وفى أسلوب الحكم وفى نظام الضرائب وشئون القضاء ولقد كان قادة الحركة التبشيرية الحديثة فى القرن الثالث عشر الهجرى للتاسم عشر الميلادى قلقين جدا لفشل التجارة الأوربية والديانة المسيحية فى إحداث تأسير حضارى ملموس فى شئون حياة شعوب المناطق الساحلية فى نيجيريا وقد رأوا بطبيحة الحال أن ذلك لم يكن حالة استثنائية وإنها كان جزا من فشلهم المام فى القارة الأفريقية " وقسال أيضا " وصهداية القرن التاسم عشر للميلاد لم يبق من أثر جهود المبشرين المبذولة فى مرحلسة عركة انتبشير القديمة إلا شيء قليل جدا " ( )

كانت هناك حوادث هامة سبقت قيام الحركة التبشرية الحديثة في نيجيريا وكان لها ارتباط وثيق بهذه الحركة من حيث النجاح والفشل ولا يتم الحديث عنها إلا بذكر شيء منها إن الحركة الدينية الإصلاحية التي قامت في أوربا إبان منتصف القرن الثامن عشر الميلادي هي التي أد خلت على الجماعات المسيحية في أوربا تنظيمات جديدة في شئون التبشير وجائت بفكرة تكوين الجمعيات التبشيرية المنظمة للعمل في أوربا والعالم الخارجي وزودت الجماعـــــات المسيحية بروح الحماسة الصليبية الدافعة للعمل التبشيري .

وكذلك كانت حركة تهجير الأفارقة المحريين من أوربا إلى أفريقيا منذ أواخر القرن الثامن عشسر الميلا دى والحركة الثانية لتهجير الأفارقة من سيراليون إلى بلاد يوربا فى نيجيريا حادثا ذا أهمية كبيرة باعتباره أهم الوسائل التمهيدية التى أتامها قادة حركة التبشير الحديثة لنشسسر المسيحية فى غرب أفريقيا ومع انقراض العصور المظلمة فى تاريخ أوربا حدث تغير خطير فسى تفكير الناسوأصبح للجمال قيمة معتبرة وصار للعقل تأثير كبير على كل شيء فى شئون الحيسات، وقامت على أثر ذلك الثورة الصناعية ثم تلتها حركة دعاة الإنسانية ولم يكن الانقلاب الصناعي ليقف عند حدوده الذاتية بل تخطاها إلى الناحية الدينية فقامت حركة الميثودية فى منتصف القرن الثامن

<sup>(1)</sup> J.F.A. Ajayi, op.cit.,P.7

<sup>(2)</sup> Ibid P.4

 <sup>(</sup>٣) الميثودية أى المنهجية وهى الحركة الدينية الاصلاحية المتى قادها فى اكسفورد عام ١٧٢٩م
 تشارلز وجون ويزلى محاولين فيها إحياء كنيسة انكلترا ٠

عشر الميلاد ى بقيادة جون ويزلل(John Wesley) حيث انفصل عن كنيسة إنكلترا وتبعه جمسع غغير من الفرقة البروتستانتية وأقاموا كنيسة منهجية جديدة وأسسوا جمعية كبيرة للمسيحيسيين المنهجيين داخل الكتائس الإنكليزية المعتمدة لدى الحكومة البريطانية • ولم يكن أثر هـــذه الحركة الإصلاحية مقصورا على هؤلاء الذين تبنوا أفكار الميثودية من البروتستا نتيين في أورسط وفي أمريكا الشمالية بل امتدت أبعاد ها إلى الفرق المسيحية علمة فقام عدد كبير من المؤسسات التبشيرية منذ المقد الأخير من القرن على المراب الثامن عشر الميلادي في أوربال وما عتمت أن تأسست جمعيات على شاكلتها في اسكوتلنده وأمريكا وألمانيا والدانمرك وهولنهده والسويد والترويج وسويسرا وغيرها وقد تعذر على الافرنسيين أن يقوموا بشيء من هذا القبيسل لانشفالهم بالثورة التي آلت الى الانقلاب المشهور •

إن المعمداني الإنكليز ي وليام كاري (William Carey) هو الذي فاق أسلافهم في مهمة التبشير قد رس لفة اللاتين واليونان والفرنسيس والمولنديين والمبرانيين كبا تعليسم كثيرا من الملوم وقد قوبلت كتبه في التحريض على التبشير بالاستحسان • وهو أول من قام بتأسيس الجمعية المعمد أنية للتبشير سنة ١٢٠٧ هـ ١٢٩٢م ثم تأسست بعد ذلك جمعية لنسد ن التبشيرية سنة ١٢١٠ هـ ــ ١٧٩٥م وهي التي تقوم بتشجيع مبشرى الكتيسة الإنكليزية والميثوديين والمشيخيين الاسكتنلنديين وتشرف على شئون ابتماثهم إلى الخارج لمهمة التبشير • ثم قسمام مبشرو الكتيسة الإنكليزية في أوربا سنة ١٢١٤ هـ - ١٧٩٩م فأنشأوا جمعية الإرساليـــات التبشيرية في أفريقيا والشرق وقد عرفت فيما بعد باسم جمعية إرساليات الكنيسة الرنكليزية النبشم بالأم وتمتبر جمعية الإنجيل لبريطانيا والمالم الخارجي التي تأسست منة ١٢١٩هـ ١٨٠٤م عونا كبيرا بالنسبة للميئات والجمعيات الأخرى حيث إنها كانت تقوم بتمويل مشروع ترجمة الكتساب المقد س إلى اللغات المختلفة وتشرف على طبعه ونشر كمية كبيرة منه في شتى أنحاء العالم • ولقد كان الدكتور توك (Dr. Cook) أحد قادة الحركة الاصلاحية أول من وضع الخطط لتأسيــــس الهيئات التبشيرية للعمل في العالم الوثني ولكن الكنيسة المنهجية لم تنفذ تلك الخطط بصفة رسمية حتى سنة ٢٨ ١٨هـ - ١٨١٣م عدما أسسوا الجمعية المنهجية والويزلية للتبشير • وقـــد

المعمد انهة : هي إحدى الكتائس البروتستانتية وهي تذهب إلى أن المعمودية يجب أن لاتتم إلا بعد أن يبلغ المراسنا تمكنه من فهم معناها الله المعد الله عليه المراسنا تمكنه من فهم معناها الله

جائب مد ذلك جمعية الإرساليات الأفريقية وجمعية الآباء البيض من الإرساليات الكاثوليكيسة الفرنسية لنفس المهمة • وكأن قادة الحركة الاصلاحية في أوربا قد اعتبروا القارة الأفريقية جسزًا من المالم الفربي الذي طش قرونا طويلة تحت المظالم السياسية والاجتماعية المتراكمة وطفيان الكنيسة ورجال الدين ، فوجهوا اهتمامهم البالغ إلى محاولة نشر المسيحية والحضارة الفرسية في أفريقيا • وقد استغل قادة الحركة الإنسانية محاولة بريطانيا للقضاء على تجارة الرقيــــــق واقترحوا تهجير الأرقاء المعتقين إلى أفريقيا وبناء مدينة خاصة لهم في سيراليون، ولم تمض فترة طويلة حتى انتشرت في مناطئ غرب أفريقيا فروع الهيئات التبشيرية التي قامت في أوربا بمد الحركة الاصلاحية · كانت حركة تهجير العبيد المحررين من أوربا وأميركا إلى مدينة فريتون rreetown في سيراليون التي بدأت منذ سنة ١٢٠٧ هـ ١٢٩٢م حلقة مهمة من سلسلة الخطط الركيزة التي وضمها قادة الحركة التبشيرية الحديثة لتوطيد قوائم المسيحية في غرب أفريقيا في هدنه المرة • لقد قام المبشرون بنشر المسيحية وتعليم اللغة الإنكليزية بين السبيد كما دروهم على على الحراثة والصناعة اليدوية والتجارة أثناء وجودهم تحت أغلال المبودية في المزارم والمناجس في أوربا وأميركا وكان هؤلاء الأفارقة ينتمون إلى قبائل متعددة في غرب أفريقيا " وقد أثيرت فيهم المصبية الدينية وروح الحنين إلى الوطن،ووضعت برامج خاصة لجمع كل من يرغب في الممسسل التبشيري منهم سواء من المبشرين والمد رسين والفلاحين وعال المصانع والحرفيين وحث قسادة حركة التبشير الحديثة الكتائس في أوربا وأميركا على تعيينهم مبشرين ." (1) وإرسالهم لمهست التبشير في مناطق غرب أفريقيا وخاصة إسيراليون وليبيريا • وهكذا أخذ يزداد هد المهاجريس على مرالأيام حتى شكلوا الأغلبية الساحقة من بين سكان مستعمرة سيراليون وبدأوا يلعبسون أدوارا هامة في شئون الزراعة والصناعة والتجارة وفي حقل التعليم الغربي ومجال التبشيير، وقد وضعت الحكومة البريطانية إدارة شئون هذه المستعمرة في يد شركة سيراليون البريطانيست للتجارة ثم نقلت السلطة بعد استقرار الأمر إلى يد الهيئة! لاستعمارية البريطانية منة ٢٢٣ اه ١٨٠٨م. وقد اتخذت الميثات التبشيرية العليا في أوربا مستممرة سيراليون مركزا لأعالمسا في غرب أفريقيا فنظمت سلسلة من البحثات للعمل فيها منذ سنة ١٢١٠ هـ ١٢٩٥م، وقسد ذكرت كتب التاريخ تفاصيل جهود إرساليات جميع الفرق المسيحية التي علت في هذه المنطقة ٠ (1) J.F.A. Ajayi op.cit., P.44

وقد كان شيئا طبيعيا جدا أن تنجع أعال التبشير في هذه الفترة لأن الظروف القاسسسية المحيطة بمهؤلاء المبيد منذ فترة وقوعهم تحت أغلال العبودية حتى وقت تحريرهم كانت من جملسة الأسباب والوسائل التي تمهد الطريق لنجاح أعال التبشير في هذه الفترة وأول مد رسسة أسسها المبشرون لمهمة إعداد رجال الدين والمبشرين والمد رسين من الأفارقة المحررين كانت سنة ١٢٥٨ هـ ١٨٤١م وقد عرفت تلك المد رسة فيما بعد باسم كلية فورابي College وقد ظلت هذه الكلية المؤسسة الوحيدة للتعليم الجامعي في غرب أفريقيا حتى أربعينسسات القرن المشرين الميلادي ولم تمني فترة طويلة بعد تأسيس كلية فورابي حتى أصبحت مستعسرة سيراليون مركزا هاما للتعليم الغربي وقاعدة الانطلاق لأعال التبشير، وكان يقصد ها رجال الدين المسيحيون والملمانيون الأفارقة الأوائل لتلقي تعليمهم المالي فيها ومنها انطلق الفسوج الأول من المهاجرين المثقفين إلى شتى أنحا مناطق غرب أفريقيا وكان من بينهم المبشرون والأساتذة والمحامون والقضاة والموظفون ويظهر أن هذا هو السبب الدي من أجله أطلسق طي مستممرة سيراليون أنها أم غرب أفريقيا

ولو اختبرنا كل ما ذكرناه حول حركة تهجير الأفارقة المحررين واستيطانهم في سيراليون وقيام البشرين والمد رسين الأوربيين بنشر المسيحية والثقافة النربية بينهم وانتشار أوكار مراكز الإرساليات ومدارسها في مستممرة سيراليون لعلمنا أن هذه المستممرة لم تكن مقصودة لحسد ذاتها ولكتها قصدت لأجل أن تكون قاعدة الانطلاق إلى بقية أنحاء مناطق غرب أفريقيسا وخاصة إذا عرفنا أن هؤلاء الأفارقة المحررين كانوا ينتمون إلى جنسيات مختلفة وقبائل متمسددة ويتكلمون لفات مختلفة و وقد جمعهم الأوربيون في منطقة يميدة عن بلاد هم الأصلية و ولا بسسد أن يأتى يوم تنبعث في أهال الفرياء روح الحنين إلى العودة إلى بلاد هم الأصلية مسواء أن يأتى يوم تنبعث في أهال الفرياء روح الحنين إلى العودة إلى بلاد هم الأصلية مسواء أن يأتى يوم الثانية لتهجير الأفارقة المحررين ولكنها لم تكن من أوربا في هذه المرة وإنها كانت الحركة الثانية لتهجير الأفارقة المحررين ولكنها لم تكن من أوربا في هذه المرة وإنها كانت الحركة الأولى حطقة من أفاعيل أيدى قادة حركة التبشير الحديثة الثانية كانت أساسا كا كانت الحركة الأولى حطقة من أفاعيل أيدى قادة حركة التبشير الحديثة ورجال الاستعمار أو كان دورهم فيها على الأقل دور المشجع والمستفل وقد عرفوا بخلق الأجواء

والظروف المسهدة لوقوع الحوادث والوقائع ثم استفلال تلك الحوادث والتعلق بأذيال تلسك الوقائع لنيل مآرسهم الشخصية ومصالحهم الذاتية •

يقول بكستون (Buxton) في مناقشته لجهود الحكومة البريطانية للقضاء على تجارة الرقيسة عن طريق الملاقات الدبلوماسية في أورما وعن طريق قواتها البحرية الجوالة على طول شواطسى، المحيط الأطلسي بأن هذه الجهود لم تكن لتقلل من عدد العبيد الذين ينقلون إلى أورما من أفريقيا ولكن محاربة تجارة الرقيق من الناحية الاقتصادية هو الملاج الناجع: "يجب أن نرسى عقول شعوب أفريقيا ونعمل على إخراج محصولات أراضيها ٠٠٠ ابعثوا المبشرين والمدرسيين والمحراث والمسحاة جميعا إلى أفريقيا وستزد هر فيها الشئون الزراعية وتنفتع الطرق لدخول التجارة المشرعية ويسود الأمن جميع المجتمعات حيث تتقدم الحضارة الأوربية بطبيعة الحسسال وتنتشر المسيحية كتيجة مباشرة لهذا الانقلاب السريع " (١)

<sup>(1)</sup> T.F. Buxton, The African Slave Trade and Its Remedy, London, 1839, Pp. 282, 511

<sup>(</sup>Y) J.F.A. Ajayi, op.cit., P.11

إلا أنها لم تتميز كظاهرة اجتماعية تسترى الاهتمام والانتباه إلا في هذه المفترة وقد وصلل مجموعة كبيرة من المهاجرين إلى مدينتي بداغرك Bada وأبيوكوتا (Abeokuta) في المناطق الجنوبية وry) في نيجيريا من سيراليون والبرازيل وكوبا (دعهم) واستمرت موجة الهجرة حتى نهاية القـــرن الثالث عشر الهجرى ــ التاسع عشر الميلادي • ولكن المحكومة البريطانية والهيئات التبشيريسة في بادئ الأمرام تبد اهتمامها بهذه الهجرة لكونها هجرة العوام ولأنها تخالف ما اقترحه بكستون من هجرة منظمة وبحثة كبيرة مكونة من ذوى الكفاءات المختلفة من الببشرين والمد رسيسين والخبرا والسياسيين والمسكريين والمهند سين وغيرهم • ويقول الأستاذ أجابي " وهناك فسرق (1) كبير بين هجرة هؤلاء الموام وبين الحركة المنظمة للبيشرين المثقفين التي اقترحها بكستسون." وسهما كانت الروح الدافعة لهذه الهجرة وكيغما كانت طبيعتها فقد استغلتها الهيئات التبشيرية في سيراليون وأرسلت المبشرين وراء هؤلاء المهاجرين في مدينة بداغرى ومدينة أبيوكوتا بمسسد حملة نهر النيجر المشهورة التي قادها بكستون سناة ١٢٥٧ هـ ١ ١٨٤١م والتي كان المؤرخسون يمتبرونها بداية الفترة التمهيدية لحركة التبشير الحديثة ، وكانت ذات أهمية كبيرة في تاريخ التبشير في هذه البلاد 6 وذلك بالنسبة للانتشار الكبير الذي جاء بعدها في أيام الحك النيجر في مهمتها من أن الأوربيين قد استطاعوا أن يجعلوا مستعمرة سيراليون مركزا هامس للتمليم الفربى والثقافة الفربية كبا استطاعوا أن يتخذوها قاعدة الانطلاق لرسل التبشــــ إلى كافة أنحاء غرب أفريقيا على المنحو الذي فصلناه سابقا ٠ ولم يختلف شأن الهجرة الثانيسة كثيرا عا قررناء في الأولى ٥ فقد كان لـهؤلاء المهاجرين أهمية بَبيرة لا تتناسب مع عدد هـــــ وباحبارهم متناثرين في أماكن كثيرة في المناطق الجنوبية "لقد جمعت الحركة التبشيريــــــ هؤلاء المهاجرين في مراكز/وأفسحت أمامهم مجالات العمل وشجيعتهم على العمل من أجيل نشر المسيحية والثقافة الفربية فخدم المهاجرون السيراليونيون في الشئون التجارية وشفلها مناصب المبشرين والمعلمين الدينيين والمدرسين ٤ بينما خدم المهاجرون البرازيليون في تعمــــ الببانى الحديثة وتعبيد الطرق وغيرها • وبالجملة فإن هؤلاء المهاجرين هم الذين أدخلـــ

<sup>())</sup> J.F.A Ajayi, op.cit.,P.28

البيشرين إلى هذه البلاد ، ومن أجل ذلك يعتبرون عنصرا أساسيا في الحركة التبشيرية السبقي زحفت على البلاد. أولكي نعرف مدى أهبية تلك المهجرة ودور المهاجرين في حركسسة التبشير الحديثة يجب أن نتبح طبيعة هذه الحركة وطريقة توغلها وانتشارها ونتا عليه الدينية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية في مناطق مختلفة من هذه البلاد ، وكذلك العوامل المحلية التي مكتبها من تحقيق أهدافها الصليبية وأطماعها الاستعمارية ،

لقد دخلت المهيئات التبشيرية ومن ورائها رجال الاستعمار إلى نيجيريا بحجج أوهسى من خيوط المنكبوت منذ سنة ١٢٥٨ هـ ١٨٤٨ م وكانت البلاد في تلك الفترة عارة عسسن قسين نيجيريا الجنوبية ونيجيريا الشمالية وقد كانت في المناطق الشمالية ممالك إسلامية ذات تاريخ إسلامي مجيد قصعب بذلك على الأوربيين أن يجدوا منفذا إلى النيل منها ولم يستطيعوا أن يدخلوها لبسط نفوذهم نيها إلا في أوائل هذا القرن عدما زحفوا طيها تحت ظلال الأسلحة النارية الحديثة على ما سنبينه في الفصل التالي إن شاء الله تعالى وأما نيجيريا الجنوبية التي كانت مناطق وثنية نقد وصل إليها الجهاد الإسلامي المتدفق مسسن المناطق الشمالية الإسلامية منذ أوائل القرن الثالث عشر المهجري التاسع عشر الميلادي وثم أم كل ما ذكرت سابقا من أمر المهجرة ودور المهاجرين في بلاد يوريا فاقتفي البشرون آثار المهاجرين إليها وتمركزت المهيئات التبشيرية فيها منذ تلك الفترة ويعتبر قيام حركة التبشير الحديثة في المدن الساطية من المناطق الجنوبية الوثنية في هذه البلاد منذ هذه الفترة بداية نقطة تحول هام في مجرى الأحداث المدينية والسياسية والاجتماعية فيها وقد قلت مرارا وتكرارا أن جهود المبشرين في سبيل نشر المسيحية هي التي مكت الأوربيين من إقامة سلطة سياسية وإحداث تأثير جذري في شي شي أنحاء هذه البلاد و

ولقد حظيت جهود هم الأولية بالدع والتأييد من قبل مكتب شئون المستعمرات البريطانية والمهيئات التبشيرية في بلاد يورما وكانست والمهيئات التبشيرية في بلاد يورما وكانست لجمعية يورما التبشيرية التابعة لميئة إرساليات الكنيسة الإنكليزية ، وجمعية البشرين الميثوديين الويزليين ، وجمعية الإرسالية المعمد انية جهود كبيرة في هذه المنطقة حيث جندت كل طاقاتها ،

<sup>()</sup> J.F.A. Ajayi, op.cit.,P.51

وعلت بمؤازرة البيشرين الأفارقة ومجموعة الصابئين من المهاجرين كما استخدمت كل الوسائسلل الممكنة لتحويل مجتمعات بلاد يوربا إلى المسيحية وقد كأن البيشرون في أمس الحاجة إلسم حماية الحكومة البريطانية في بادئ الأمر ولذلك قال المبشر صمويل كراوذر ( S.Crowther " يجب أن تتبع بريطانيا المبشرين والمثقفين الأفارقة بمين رعايتها وكفالتها حيثما كانوا في حلهم وترحالهم "(1)

" وقد أصدرت الحكومة البريطانية أوامرها إلى قواتها البحرية الجوالة على طول شواطى والمحيط الأطلسي بمنبع المبشرين كل الرعاية المطلومة والصاية اللا زمة 🌯 (٢) وكذلك عندما هدد تجيوش دولة دا هوس بشن هجوم عسكرى كاسع على منطقة أييا Egbaland في بلاد يوربا والتي تمركز فيها البيشرون منذ أول دخولهم إلى هذه البلاد وازدهرت فيها أعالهم التبشرية وشئونهسم التجارية ورفع البيشرون الاحتجاج إلى الحكومة البريطانية "أرسلت الحكومة قرارات إنذار صرحت فيها بأن أى احدام من جانب سلطة دولة د اهومي على هذه المنطقة يعتبر احتدام مباشــــرا (٣) على الحكومة البريطانية وإطلانا لقيام حالة حرب بين الطرفين البريطاني والداهوس. "ولقسد أتجهت جمعية النيجر التبشيرية التابعة لهيئة إرساليات الكنيسة الإنكليزية صوب المناطق المطلسة طي ضفاف نهر النيجر ، وكذلك استقرت جمعية الكتيسة المشيخية الاسكتلندية في المدن الواقعسة على شواطبئ المحيط في الأقليم الشرقي من هذه البلاد ، وقد استطاعت بعد سنوات قليلــــة أن تحقق بعض أهدافها في ميدان التبشير وحقل التعليم والشئون الاجتماعية • ولقد حساول البيشرون تهجير مجموعة من المبيد المحررين إلى بعض المدن العاطية في المناطق الشرقيسة كما فعلوا في بلاد يورما ولكتهم فشلوا في ذلك حيث لم يكن من المبيد المهجّرين إليها من ينتمي إلى قبائل الإيبوالأصلية إلَّا نفر يسير جدا بخلاف الأمر في الهجرة إلى بلاد يوربا، فإنها عبودة إلى البلاد الأصلية واجتماع بالأسر والأقارب بمد طول الفراق والغياب الطويل في متا هـــــات الضياع والهلاك • وقد كانت هناك بعض عادات جاهلية سادت مجتمعات المناطق الشرقية في تلك

E.A. Ayandele : من مذكرة تقارير الجمعية المشيخية علم ١٨٤٣ م وردت في كتاب op.cit., P.8

۱۸ ص مذکرات البیشر هوب وادیل Hope Wadell ص (۲) (3) E.A. Ayandele, op.cit., P.12

الفترة مثل قتل الأيتام والتوائم وتقديم الجنس البشرى أضحية في بمض المناسبات وتكليف الحالف بشرب السم ودفن المبيد أحياء عند موت سيدهم وغير ذلك وهذه مشكلة اجتماعية تتمارض مسسم أبسط قواعد الإنسانية وساعدت الجمعيات التبشيرية في القضاء عليها • وقد يكون ذلك عسسسن دوافع روح إنسانية أو يكون وراءه مطامع أخرى دنيوية •

ولقد وقف المبشرون في بداية الأمر موقفا حياديا من شئون السياسة المحلية في المناطق الجنهية وأبد وا احتراما بالفا لسلطة الحكلم المحليين طمعا في تحويلهم إلى المسيحية ليقود وا راهياهـــو وراهم إلى اعتناق المسيحية ولكن رغم فشلهم في ذلك فقد حققوا بمض التقدم واستطاعـــوا أن يحصلوا على مساندة الملوك وأن يستفلوا نفوذهم لحماية مصالحهم والدفاع عن قضايا المهاجرين والشايئين ودفع عجلة نشاطهم التبشيري إلى الأمام حتى انتشرت مراكزهم في المدن والقـــري الكثيرة وضدما أحس المبشرون بمنزلتهم المرموقة عند الحكام المحليين بسبب الأدوار الهامــة التي كانوا يلعبونها في كثير من شئون الحياة في المجتمع حاولوا التأثير على مجارى السياســة الخارجية وبذلوا في سبيل ذلك كل غال ورخيص، حيث بدأوا يقاومون الحركات التي تنبه الشمـب المارعية وبذلوا في سبيل ذلك كل غال ورخيص، حيث بدأوا يقاومون الحركات التي تنبه الشمـب إلى أخطارهم وتحاول أن تجعـل له سبيلا إلى الحياة المستقلة ولكتهم فشلوا في ذلك فشــلا ذريما وقد أدى ذلك إلى إجلاء المبشرين الأوربيين من مدينة أبيوكوتا فأووا إلى مستمعرة لاجوس ذريما وقد أدى ذلك إلى إلجلاء المبشرين الأوربيين من مدينة أبيوكوتا فأووا إلى مستمعرة لاجوس البريطانية وكلًان السلطة المحلية قطمت أغمان الشجرة وأبقت جذعها من غير أن تقلمه فلما أتــى طيه المطر أورق فعادت الشجرة كا كانت و

إن احتلال مدينة لا جوس وخيانة البيشرين الأوربيين بتدخلهم السياسي في شفسون المحكومات المحلية قد أدى بالحكام المحليين إلى تغيير موقفهم تجاه المثقفين الأفارقة و لقد نظر الحكام إلى كونهم أبنا علدتهم الذين تستهمد منهم الخيانة لبلاد هم فوثقوا فيهم واهد واعلى مشاوراتهم وإرشاداتهم ولكتهم أخطأوا في اعتقادهم أن أخطار الأوربيين الاستعمارية في هسذه البلاد قد قضى عليها بسبب إجلائهم ليشريهم منها ولو أن السلطات المحلية عرفت أن المبشرين الأفارقة والمجموعة المسيحية من المهاجرين والصابئين علا الامبريالية لقضوا عليهم منذ تلك الفترة ليذهب خطرهم دون ما رجعة ولا عودة ولكتهم لم يشعروا بذلك إلا بعد فوات الأوان ويجب أن نؤكد هنا أنه لو لم تكن هناك مساندة فعالة وجهود كبيرة من قبل البيشرين المحليين أمشال

Samuel Crowther وجي من تايلور صبويل كراوذار J.C. Taylor وغيرهما ولم تكن هناك أيضا موافقة ومناصرة من جانب بعض الملوك المحليين المستغفلين ولسسم يخلق المبشرون في المجتمع قضية المهاجرين التي استُّفلت لمصالحهم الذاتية حيث وَجدت أعالهم تجاربا كبيرا في صفوف المهاجرين فكوتوا منهم عناصر أساسية لإحداث الثورة الدينية والاجتماعية في هذه المنطقة لولم يكن هناك شيء من هذا كلم لضاعت أعال الببشرين الأوربيين بين الفابات الوعرة وسفوح الجبال ولذهبت الرياح بمطامعتهم حيث لايشتهون وقال الملك بيبول ملك منطقسة بوني في الإقليم الشرقي وكلن يحذر الببشر تشامينيس Champness من اتخاذ موقف شديد ضد بعض الأديان التقليدية فيها : " ليسهناك أحد في منطقة بوني يوافقك على هدم ممابد الآلمة التقليدية وإذا أخبرني بذلك أحد فسأعتبر ذلك منه خداط وكذباء ولكن هــــؤلا مدرستك لتلقى التعليم الفرس سيتبعون طريقتك واستطاهك أن الناشئين الذين يردون تأمرهم بكل ما تريد كما طحيهم أن يمتثلوا أوامرك إذا اقتنعوا بما تدعوهم إليه الم (١) إنـــنى لا أريد هنا أن أسرد الوقائم التاريخية المجردة في شأن الهيئات التبشيرية المتعددة التي دخلت غار الفزو الصليبي في السناطق الجنوبية منذ قيام حركة التبشير الحديثة فيها كما لاأريسد أن استطرد في ذكر تفاصيل المجهودات المبذولة والوسائل المستخدمة للتبشير في الأفراد والأسسسر والمجتمعات المختلفة فيبها وأخبار البمثات والمراكز والكتائس والمدارس التبشيرية التى أقيمت فسى مختلف المدن والحرى لأن مجال ذلك كله كتب التاريخ • ولكنني سأتناول دراسة وسائل البيشرين العامة بشي من التفصيل في فصل خاص إن شاء الله تعالى •

والذى يجب أن نوضحه هنا هو أن تمركز أعال التبشير في المناطق الجنوبية الوثنية وخاصة بلاد يوربا قد أمفر عن نتائج ملووسة في نواح كثيرة سياسية ودينية واجتماعية واقتصادية ، فقد استطاع الفزو الصليبي أن يوقف الزحف الإسلامي المتدفق من المناطق الشمالية على المناطق الجنسوبية وصهدت الحركة التبشيرية الطريق أمام القوى الاستعمارية لتحقيق أطماعها الاستعمارية وسيطرتها الاقتصادية عن طريق إحداث ثورة عنيفة في تلك النواحي المختلفة على أيدى الوكلاء المحليين من التجار ومجموعة المهاجرين الصابئين وطبقة المثقفين الأفارقة والمبشرين ، قال سير جونستسون عليه النواحي المحليدة المتعاربة عن المناسون المناسون الأفارقة والمبشرين ، قال سير جونستسون التجار ومجموعة المهاجرين الصابئين وطبقة المثقفين الأفارقة والمبشرين ، قال سير جونستسون

أفريقيا بوصفهم الحكام والمستكثفين والمدرسين ، يرجع الفضل فيها إلى جهود المبشريدين والمدرسين ، يرجع الفضل فيها إلى جهود المبشريدين والمهيئات التبشيرية أكثر من استخدام الأسلحة النارية ، ولكن لو ترك الأمر بعد ذلك في أيدى المهيئات التبشيرية لما تمكت من إقامة المحميات والمستعمرات الحديثة إلا قليلا، ولم يكن في المهيئات المتطاعم النائرة بأعام مسؤولياتها على الوجه المطلوب .\* .

ويقول الأستاذ أينديلي Ayandele: " وطينا أن نتسائل كيف تم احتلال بريطانيا لبسلاد ، يوربا في جو آمن وبأسلوب تدريجي مركز على خلا ف ما كان عليه الأمر في بقية مناطق هذه البلاد ، والجواب الصريح لهذا التساؤل هو أن الدعاية التبشيرية قد مهدت الطريق لدخول الحكسلم والمستكشفين والمدرسين، وتلك حالة وظروف مواتية لم يتسن مثلها في بقية مناطق هذه البلاد . ((٢) وبذلك خرجت هذه المنطقة عا كان معروفا في طبيعة الفزو الأوربي في أفريقيا كما جاء في كتساب وذلك خرجت هذه المنطقة عا كان معروفا في طبيعة الفزو الأوربي في أفريقيا كما جاء في كتساب آثار المبشرين في نيجيريا الحديثة : " أن الحرب دائما هي الوسيلة لفتح الباب لدخسسول التبشير إلى بلد ما ه وأن سيف الحديد يتقدم على سيف الروح " ، (٣)

إن السياسات المحلية المعقدة في بلاد يوربا وسلسلة الحروب الأهلية التي قامست فيها في فترات متعاقبة خلال القرن التاسع عشر الميلادي تقع خارج نطاق هذا البحث ، ولكننا نقول بايجاز إن منطقة ايبا Egbaland قبل فترة توفل البشرين فيها بسنوات قليلة كانت تقود حروبا مريرة مع جاراتها تستهدف استثمال شأفتها ومحوها من الوجود، وأخذت تقلب وجهها ذات اليمين وذات الشمال علها تجد قوة خارجية تسعفها وإذا بالبشرين البيض على هبسات ذات اليمين وذات الشمال علها تجد قوة حاكم مدينة أبيوكوتا أبواب بلاده لأطباع البشريسسن بابها فطمعت في الأسلحة الأوربية وفتح حاكم مدينة أبيوكوتا أبواب بلاده لأطباع البشريسسن وأكور وفاد تهم وجعل بلاده في أيديهم ووضع رطياه تحت خدمتهم ورطيتهم، ولم يكن يدري لأي شيء جاء أولئك المبشرون بل أوي إلى ركتهم لتحقيق مصالح بلاده السياسية والعسكرية و

لقد كان انتصار جيوش الفولانيين المسلمين على مدينة الورن وإقامة دولة إسلامية فيها في أوائل القرن التاسع عشر الميلادى نقطة تحول خطير في مجرى الأحداث السياسية والدينية في أوائل الجنوبية من نيجيريا ، وقد أدت كتيجة طبيعية إلى تدمير مملكة أويو القديمية

<sup>(1)</sup> H.H. Johnston, Are our Foreign Missions a Sucess? cited by E.A.Ayandele, op.cit., P.28

<sup>( 2)</sup> Ibid P.29

<sup>(3)</sup> Ibid, P.67

وماتلا ذلك من الحروب الأهلية التي قامت بين مختلف الإمارات نتيجة ضعف مركز القياد ة فيها والم بيوش الفولانيين المرابطين في قواعد مدينة إلوزن الحربية قد دمرت مدنا كثيرة في شمال بسلاد يوربا في السنوات ما بين سنة ١٢٤١ هـ ــ ١٨٢٠م وسنة ١٢٥٦ هـ ــ ١٨٤٠م التي هزمسوا في السنوات ما بين سنة ١٢٤١ هـ ــ ١٨٢٠م وسنة ١٢٥٦ هـ ــ ١٨٤٠ ما التي هزمسوا في السنوات ما بين سنة وقد فر جمع غفير من اللاجئين إلى اتجاه أد ني الجنوب وازداد بذلك سكان منطقة الجنوب الأد ني في مملكة أويو القديمة وقد تحالف هؤلاء المهزمون مع أهالي ايفي Ife من قبائل أيلك Egbalang واستولوا على أراضيهم ثم طرد هم إلى أد نسسى الجنسوب والجنسوب والمدن قبائل أيلك المعالمة والمنافقة الجنسوب والمدن قبائل أيلك المعالمة والمنافقة الجنسوب والمدن قبائل أيلك المعالمة والمنافقة الجنسوب والمدن قبائل أيلك المعالمة والمنافقة المنافقة ال

ويمبارة أخرى لقد كان رد فمل شعوب بلاد يوريا لهجوم جيوش الفولانيين المسلميين على مملكة أبيو القديمة هو الانسحاب إلى ناحية أدنى الجنوب نتيجة الهزيمة النكراء التي ألحقتها بهم جيوش المسلمين ، وقد قام نزاع كبير بين مناطق هذه الملكة بسبب ضعف مركز القيادة فيهما وتفكك أجزائها وتنازع دويلاتها فاندلمت نار الحروب الأهلية بينها في فترة متعاقبة واضطربت وسائل الأمن والاستقرار في أنحاء المنطقة كلها ولم تقو جيوش الفولانيين المسلمين على سحق هذه الدويلات والقضاء طيها ، وفي هذه الأثناء قامت حركة الشهجير إلى بلاد يوربا وقامت معهـــا حركة التبشير الحديثة وطمعت تلك الدويلات في الحصول على الأسلحة الأوربية للتغلب علسسى المشاكل السياسية القائمة ولكن لم يكن المدف إطدة بناء ملكة أويبو المتصدعة لتعود إليهسا قوتها القيادية وإنها كانت كل دويلة تسمى نحو تحقيق استقلال ذاتي لنفسها، فقامت نتيج ـــــــة ذلك سلسلة الحروب الأهلية وكانت قوات الدويلات المتحاربة متكافئة فاستمرت حالة التوتر فسسترة طويلة، ولم تكن هناك قوة خارجية ذات احبار وتقدير لدى الجبهات المتنازعة تستطيع أن تؤثر فيها لوقف إطلاق النار ومن هنا برز دور المبشرين الأفارقة والتجار المطيين الذين استغلتهم الدولسة الاستعمارية وشكلت منهم الطبقة الوسطى في المجتمع، فشفلوا دور الوسطاء بين رجال الاستعمار والتبشير وبين الحكومات المحلية فرمطوا عجلة تلك الحكومات بقاطرة الاستعمار والتبشير فلا الأزمات سوّوا ولا المشاكل طّوا • قال الأستاذ أجابى : " إن الأسلحة النارية التي زودت بها الدول الاستممارية حكومات هذه البلاد من الناحية الجنوبية عن طريق شواطى البحر المحيطام تكسسن رر) لتحل المشاكل السياسية القائمة آنذاك في بلاد يوريا. ؟

<sup>(1)</sup> J.F.A Ajayi, op. cit, P.19

وقال صاحب كتاب آثار أعال المبشرين في نيجيريا الحديثة • " كانت الأوضاع السياسيسسة في بلاد يوربا علمة في فترة دخول الفوج الأول من المبشرين إليها في حالة اضطراب تماما حيث إن الحكام المحليين في المناطق الداخلية كانوا في حالة انقسام وتفكك وضعف وتناهر وقد أخسنة كل حاكم يعمل لتشجيع أعال المبشرين في بلاد ه لأجل المصالح السياسية والمسكرية التي تأتسي من ورائهم • • ولم يكونوا ليرجموا بالمبشرين ويستقبلوهم بكل تلك الحضاوة والتكريم ويجملوهم في مقدمة مستشاريهم الخاصين ويكفلوا لهم الحرية التامة لو لم يكونوا يرجون من وراء المبشريسسن مصالح عمكرية وسياسية تمكنهم من التغلب على بعض المشاكل والأزمات القائمة في بلاد هسمسم في تلك الفترة ، • (1)

وقد ندهب بمضالكتاب إلى تعليل الأسباب والموامل التي مكت الدول الاستعمارية من التوفل لبسط نفوذها السياسي وأعالها التبشيرية في المناطق الجنوبية في تلك الفترة بمسادي أدى إليه الزحف الإسلامي عليها من حالات التوتر والأزمات السياسية وقال الأستاذ أجابي:

"إن التقدم الذي أحرزه الاسلام في الفترة الأخيرة في غرب نيجيريا هو الذي مهد المطسريوي لتوفل نفوذ دول أوربا المسيحية داخل هذه البلاد بطريق غير مباشر " (٢) وكأنه يحساول أن يقول إنه لولم يتقدم الإسلام نحو المناطق الجنوبية ليدمر مملكة أويو القديمة لما قامت الأزمسة السياسية المضطربة في البلاد ولما قامت سلسلة الحروب الأهلية ولما كانت لأهالي منطقة أبيسسا (Egbaland) وجميع المناطق الجنوبية بعد ذلك حاجة إطلاقا إلى الحصول على الأسلحة الأوربية وإذا لم يكن هناك شيء من هذا كله فلم يكن الأوربيون يستطيعون التوغل داخسسل الزحف الاسلامي على هذه المناطق عاملا أساسيا غير مباشر و ويظهر أن هذا الرجل يجهسسل التاريخ أو يتجاهله أو أنه نقط يردد ما كان يقوله الفربيون لتبرير أعالهم بانتحال أسباب معينسة القيامهم باستعمار شموب أقريقيا في تلك الأحقاب التاريخية ولمت أنكر وجود عوامل محليست القيامهم باستعمار شموب أقريقيا في تلك الأحقاب التاريخية ولمت أنكر وجود عوامل محليسة لقيامهم باستعمار شموب أقريقيا في تلك الأحقاب التاريخية ولمت أنكر وجود عوامل محليسة القيامهم باستعمار شموب أقريقيا في الك الأحقاب التاريخية ولمت أنكر وجود عوامل محليسة القيامهم باستعمار شموب أقريقيا في تلك الأحقاب التاريخية ولمت أنكر وجود عوامل محليسة القيامهم باستعمار شموب أقريقيا في تلك الأحقاب التاريخية ولمت أنكر وجود عوامل محليست

<sup>()</sup> E.A. Ayandele, op.cit., Pp. 5-6

<sup>(</sup>Y) J.F.Ade.Ajayi. op, cit., P.23

قال الأستاذ أجابي بعد سرد تلك العوامل المحلية: " وكل هذا قد جعل مدينة بداغسري (1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(Badagry) مدخلا للأوربيين الذين طالما كانوا يرغبون في التوغل داخل هذه البسلاد، وقد كشف البيشر هند را رالنقاب عن وجه حقيقة من حقائق التاريخ تدل على أن دافع الحسسد الصليبي هو الذي كان وراء تعزيز بريطانيا لقوة الحكومات المحلية في المناطق الجنوبية لئسسلا تنكسر شوكتها أمام جيوش الغولانيين المسلمين فيقضي على المسيحية والمهيئات التبشيرية فيها وقال البيشر المعمداني هند رار (Hinderer) في رسالة بعث بها إلى هنري فيسسين (Henry Venn) سكرتبر هيئة الإرساليات التبشيرية المليا بلندن سنة ١٢٧٧ هـــ١٨٦٠،

<sup>())</sup> J.F.A.Ajayi, op.cit., P.23

"طالما بقيت مدينة إلورن قوة محدية في هذه البلاد فيجب أن نعلم أن ذلك سيضعف من قدوة مدينة إباد ن الحربية في جميع الأحوال أو أن المسلمين سيسحقون كافة بلاد يوربا وسيكون ذلك نهاية أعال الميئات التبشيرية فيها .\* (١)

cited in
()) J.F.Ade.Ajayi, op.cit.,P.171

#### البحث الثاني:

## معركة الصليب مع الهلال في المناطق الشمالية المسلمسة

معتبر بلاد شمال نيجيريا جزا هاما من الأراضى الواسمة المطلة على السحوا الكسبرى تقع بين خطعوض ٩ وخط ١٢ شمال خط الاستوا ، وتقدر مساحتها بثلاثمائة ألف ميسل مربع وهو ثلث مساحة بلاد الهند .

لقد سبق الاسلام المسيحية إلى نيجبريا بقرون كثيرة وانتشر منذ فترة دخوله إليها انتشارا سلبيا كبيرا ، ثم قام في بداية القرن التاسع عشر البيلادي الجهاد الاسلاس الذي قسداده المالم الشيخ عمان بن فوديو في السنوات ما بين سنة ١٢١٩هـ/ ١٨٠٤م ووسنة ١٨٠٤هـ/ المالم الشيخ عمان بن فوديو في السنوات ما بين سنة ١٢١٩هـ/ ١٨٠٤م ووسنة ١٨٠٤هـ/ ١٨٣١م ، واستطاع أن يقيم إمبراطورية إسلامية بسطت سلطانها على المناطق المعروفة اليوم بشمال نيجيريا حيث ضم المجاهدون (١) بشمال نيجيريا حيث ضم المجاهدون المسلمون المنطقة الشمالية لبلاد يوبا إلى هذه الإمبراطورية الإسلامية ، وكذلك انتشر الإسلام ألمسلمون المنطقة الشمالية لبلاد يوبا إلى هذه الإمبراطورية الإسلامية ، وكذلك انتشر الإسلام في معظم المدن الكبري في بلاد يوبا مثل مدينة أوشود Oshogbo وإود الموردة الإمبراطورة ولافوس Lagos وغيرها ،

يقول البندوب البريطاني سير تشارلز وليام أور Sir Charles William Ory):

" لقد تحولت كافة إمارات بلاد هوسا " بسبب جهاد الشيخ عمان بن فوديو" إلى حكومات إسلامية وخضمت المناطق الوثنية في أدنى الشمال لسلطة الحكام المسلمين وبالجملسة لقد صار للإسلام قوة دافعة هائلة وانتشرت تماليمه في ربوع المناطق المعروفة اليوم بالمحميسة (٧)

الشمالية " إن القوة الوحيدة التي كائت الهيئات التبشيرية تخافها وتهضفها في نيجيريسا هدما قامت حركة الفرو العليبي الحديثة في نهاية النصف الأول من القرن التاسع عشسسر

<sup>(</sup>۱) وقد فصلنا الكلام في تاريخ الإسلام في شمال نيجيريا في معرض حديثنا عن السالك (۱) الاسلامية في بلاد السودان الغربي في التمهيد الأول • (2) Sir Charles William Orr, The Making of Northern Nigeria London, 1965, P.258

البيلادى هى الإسلام • فهو المقبة الكأدا والتى وقعت فى طريق توفل البيشرين إلى الإمسارات الإسلامية فى شمال نيجيريا • والتى وقعت فى وجه تقدم أعال التبشير فى المناطق الجنوبية الإسلامية فى شمال نيجيريا • والتى وقعت فى وجه تقدم أعال التبشير فى المناطق الجنوبية الوثوق الوثنية • قال البيشر الدلائل الموثوق الوثنية • قال البيشر الدلائل الموثوق بها إلى أن التقدم الملموس الذى أحوزه الإسلام فى بلاد يونا كأن موضع قلق كبير للمشريسين الفيئة والفيئة \* • بين الفيئة والفيئة \* •

وهناك حقيقة يجب أن نرضحها في هذا الصدد هي أن الأوربيين المهشرين شهــــ والمستكشفين والتجار والمستصمرين ولم يتمكن أحد منهم من دخول المناطق الشمالية خسسلال الفترة الأولى من اتصال الأوربيين بهذه البلاد والتي دامت أربعة قرون متتالية • وهدمــــا أعادت الهيئات التبشيرية الكرة في حركة غزوها المليبي الحديثة تبركزت في البناطق الجنوبية الوثنية فترة طويلة من الزمن لا تقل عن ستين سنة ، وحاولت بريطانيا خلال تلك المدة السيط وة على كافة البناطق الواقعة على شواطى البحيط الأطلسي والبناطق المطلة على طول ضفاف نبهسر النيجر ورافده نهرا البينوى حيث يمكن وصول المعدات المسكرية إلى قواتها عثم أعدت كسسل ما استطاعت من قوة لدخول معارك ضارية مع الحكومة الإسلامية القائمة في شمال نيجيرياً • وقد كانت المناطق الشمالية ذات أهمية كبيرة باعتبارها جزاهاما من الأماكن الأساسية الستي كانت محور السياسة المالبية الكابنة وراء الزحف الاستممارى ، وكذلك باعتبارها البنطقيسية الوحيدة المتبقية للتقسيم بين القرى الاستعمارية خلال تسمينيات القرن التاسع عشر البيلاديه وأوسم المناطق التي لم يدخل إليها التبشير في العالم في تلك الفترة • وقد وردت في تقاريسو كثير من المستكشفين وخاصة بارك (Barth) أن شموب هذه البلاد كانت ذات حنيارة رفيمة. وخبرة كبيرة في الصناعة وأنها كانت تميس حياج مليئة بالسعادة والهنائروأنها شموب منقفسة فاقت في جميع النواحي شعوب المناطق الساحلية \* وقال الأستاذ أينديلي Avandele " لقد أصبحت المناطق الشمالية من نيجيريا مرضع اهتمام الهيئات التبشيرية بصورة خاصة منسذ

<sup>(1)</sup> CMS G3/A2/O14 Tugwell to Baylis, 21 Feb., 1910, cited by E.A. Ayandele, op, cit., P.117

<sup>(2)</sup> E.A.Ayandele. op.cit., P.120

قيام ثورة المهدى في السودان الشرقي واغتيال المهشر جنرال غوردون General Gordon ف الخرطوم • وقد قامت روح حماسية معادية للإسلام في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكيسة عدما بدأت جيوش المهدى وخليفته من بعده تحرز انتصارات باهرة متتالية وكذلك اعتقال خليفية المهدى للقساوسة الكاثوليك الفرنسيين وتقهقر الأمين باشا أمام قواته البظفرة ثم انسحسساب الخليفة من أراض الأمين باشا • وإذا كان احتلال بريطانيا لأوفندا بمد سنة ١٣٠٨هـ ١٨٩٠م دليلا على عدم استطاعة الخليفة توسيع حدود دولته الإسلامية إلى ناحية الجنوب فقد كان هنساك قلق شديد لتوقع زحف حركة المهدى إلى اتجاء الفرب لتطويق المناطق المعروفة بالسسسودان الأوسط وهي ما عرف اليوم بمناطق شمال نيجيريا تقريبا • وقد كانت الهيئات التبشيرية تترقبب وتنتظر بتلهف شديد يوما يقوم فيه المسيحيون البريطانيون بأخذ الثأر عن قتلة المهشر غيرودون وتدمير الحكومة الإسلامية في السودان الشرقي ، وقد سبق أن فصلنا الكلام عن دوافع الفـــزو الصليعي للمالم الاسلامي عامة في التمهيد الثاني من هذه الرسالة وبينا أن جميع محساولات الأربيين في أفريقيا إبتداء من حركة الكشوف الجفرافية التي قادتها البرتفال في المصور الفابرة إ ثم الحركة الحديثة لاستكشاف أفريقية الداخلية وما تلاها من الحملات التبشيرية وما أعقبها مسسن الزحف الاستمماري كانت كلها امتدادا للحروب المليبية بلاشك ولم يكن قيام ثورة المهدى فيي السودان الشرقي ولا اغتيال البيشر جنرال غوردون في الخرطوم ولا كل ما ذكر من شأن خليفيسة المهدى هو أصل عداوة الأوربيين للمسليين ومفضهم للإسلام في السودان الشرقي أو في شمهال نيجيريا 6 وإنما جذور العداوة والحقد كانت أعق من ذلك بكثير كما سبق أن أشرنا إليهم

لقد خاف الأوربيون في الحقيقة من قوة حركة المهدى وعرفوا أنها تشكل خطرا كبيرا مسلن مأنه أن يمرقل الزحف الاستعماري في أفريقيا ، فأسرعوا إلى تطويقها لمنع امتداد سلطانها الاكتساح الحكومات الإسلامية المجاورة ثم هجموا عليها فحطموها • " ومنذ وقت مهكر سنة ١٣٠٤هـ المحالة التو غلل المحالة التو غلل المحالة التو غلل المحالة التو غلل

<sup>(1)</sup> E.A. Ayandele, op.cit., P.118

د اخل بلاد شمال نیجیریا " (۱) .

وقد قام المبشر غراهام ويلمات بروك Graham Wilmot Brooke بمغامرات كبيرة في البحث عن الطريق الذي يوصل الى شمال نيجيريا وللتبشير فيه ، وقد دامت محاولاته اكثر مسلسن خمس سنوات و

وعند ما اهتدى فى النهاية الى ان الطريق البحرى عبر مصب نهر النيجر فى المحيط هــــــو الطريق الوحيد لدخول المناطق الشمالية خرج سنة ١٢٠٧هـ ١٨٨٩م على راس بعثة تبشيريـــة كبيرة تكونت من اثنى عشر مبشرا كانوا خريجى جامعة كيمبيج وجامعة اكسفورد ، وقد اطلق على هو لا البشرين اسم جماعة السود ان التبشيرية ، ولم يسبق ان بعث عدد كبير من المبشرين كهذا الى بلد واحد وفى وقت واحد كما حصل لجماعة السود ان التبشرية ، ولكن رغم ذلك فقد فشلت البعثة فى مهمتها ولم تستطم الجماعة ان تحول شخصا واحد ا من اهالى الشمال الى المسيحية ، وقد شعرت الجماعة بملاح الفشل عند وصولها الى اول مدينة من المناطق الشمالية المسلمة وعرفك ان المهمة شاقة وعويصة وانها لم تمتلك تلك القوة السحرية التى تستطيع ان تحول بها المسلمين الى المسيحية ، وقد اعتقــــدت الجماعة انها تستطيع ان توثر فى قلوب المسلمين بالمظاهر الخارجية فارتدى المبشرون زى المسلمين ولبسوا المعامة والنعال ، قالت جريدة السود ان " ولما راى المسلم العادى المبشرين بهذا المظهر ولبسوا المعامة والنعال ، قالت جريدة السود ان " ولما راى المسلم العادى المبشرين بهذا المظهر اعتبر ذلك خطوة اولية منهم نحو اعتناق الاسلام" (٢) ،

وعند ما بعثت جمعية الارسالية المعمدانية الاميريكية المبشر ديفيد هند رار وعند ما بعثت جمعية الارسالية المعمدانية الاميريكية المبشر ديفيد هند رار المبتناف المباطق الشمالية لاستئناف اعمال التبشير فيها رأى خطورة التقدم الى الشمال مباشرة واقترح ضرورة اقامة سلسلة مراكسسسن تبشيرية في مختلف المدن الكبرى وعواصم الحكومات المحلية في كافة انحناء المناطق الجنوبية بحيست لا يبعد بعضها عن بعض، وذلك في سبيل تمهيد الطريق لدخول المناطق الشمالية، قسسال

<sup>(1)</sup> C.M.S G3/A3/O5 L.K. Shaw to C.M.S 5 Dec., 1892

<sup>(2)</sup> Sudan Leaflet No 9

البهشر هندرار "لقد استطعنا أن نقيم مركزين تبهيريين في مدينتي بداغرى وأبيوكوتا وأنا وأثق جدا أن الإله الرب سيستجيب لدعائنا ويعطينا مدينة إبادن، وأن النقطة الثالثة هسى مدينة إلورن وستوصلنا الوابعة أو الخامسة إلى دولة تشاد حيث نستطيع بعدها أن نصافي إخواننا المسيحيين في شرق أفريقياً (أي بلاد الحبشة المسيحية ) وقد صرح البهشر بسوون Bowen أن علية تنظيم سلسلة البراكز التبهيرية في المدن الرئيسية في هذه البلاد حستى تمتد إلى مناطق نهر النيجر ومنها إلى مناطق بحيرة تشاد ثم إلى الحبشة ليست مهمة سهلة هيئة و "إنها ليست عبل يوم واحد بل ليست عبل جيل واحد،

ولكن مع ذلك سيقوم جيلنا المعاصر بتمهيد الطريق حتى تتكن الأجيال القادمة أن تحقيق في سنة واحدة ما حققاه نحن في فترة عبرنا كلها ولقد وددت أن أقداع أشواطا بعيدة في سبيل نشر المسيحية في هذه الميلاد ولكن لا سبيل إلى ذلك في الوقت الحاضر ولذا أرى وجوب إقامة أساس قوم لهذا العمل من وقد عارض البشر هنرى تونسند Henry Townsend وقد المهلسة الدينية التي دفعت البيئات التبشيرية إلى محاولة توسيح رقعة أعالها إلى بلاد هوسيا الشمالية لشن هجمات صليبية على الإمارات الإسلامية فيها ه في حين كانت هذه الهيئسات التبشيرية في حاجة ماسة إلى توحيد جهودها وحشد جميع طاقاتها من أجل تحقيق أهدافها المشتركة في جنوب نيجيريا و وما أكر ما بذله أولئك الأوربيين من الجهود الكبيرة وما وضعيو من المنظمات لإدخال المسيحية إلى الإمارات الإسلامية في شمال نيجيريا ه سواء ما كان مسين أفراد المبشرين المفامرين والمستكشفين ه وما كان من المبيئات التبشيرية المليا التي كانت ترسل المبشرين لم يستطيعوا أن يدخلوها إلا في نهاية القرن التاسع عشر الميلادي • الأن هؤ لاء المبشرين لم يستطيعوا أن يدخلوها إلا في نهاية القرن التاسع عشر الميلادى • ثم إنهم ليستطيعوا أن يدخلوها إلا في المدافع والميارات النارية المورا البريطانييين المنوان العرب ولاء ولاء ولكنها ودوى المدافع والميارات النارية •

وقد بحث الحاكم لورد لوفارد مجموعة من البيشرين إلى مدينة كانو قبل قيام الاحتسلال

<sup>(1)</sup> CMS CA2/049

<sup>(2)</sup> Bowen to Taylor 7 Sept., 1851, Bower's Letters

البريطانى على البناطق الشمالية ، ولما دخلوا المدينة وضموا تحت مراقبة شديدة وهدما الدخلوا على أمير المدينة ونهض المبشر تفويل Bishop Tugwell بحماسة شديددة ليكرز بالمسيحية أرغم على القمود بشدة ، وأخبروا المبشرين أنهم ليسوا في حاجة إلى المسيحية وأن كل ما يرغبون فيد في شئون هذه الحياة كان موجودا في القرآن الذي بين أيديه محرودا في القرآن الذي بين أيديهم وهكذا فشلت المحشة ورد المبشرون على أعقابهم خائبين .

وقد وجدت في تقارير جمعية إرساليات الكنيسة الانكليزية أنها لم تكن تتوقع أن يتفلسب المليب على الهلال في شمال نيجيريا بمجرد مجهودات البيشرين في أعمال التبشير ومنسبذ وقت مهكر في سنة ١٢٩٩ هـ ١٨٨١ م حذر القسيس هنري جونسون الممام تحذيرا شديدا في التقرير الذي كتبه من حتية فشل التبشير بين المسلين •

قال القسيس هنرى "لم يكن في المالم شموب متعصبة ومقلدة تقليدا أعبى مثل ما في هذه البلاد • وإن حكام هذه البلاد لا يمرفون ذلك التسامح الديثى الذي يسبى حرية التدين • وقد تحجرت عقولهم بسبب تمسكهم الشديد بالمعتقدات والتمليمات التي قررها القرآن بحيست لا يمكن أن تنجح ممهم أي معاولة لتصيرهم "٠٠

وقد كان أمرا طبيعيا أن تؤدى حادثة مدينة كانو إلى قطع العلاقات القائمة بين الحاكسم لوفارد وبين أبير المدينة وكما حصل فى منطقة إجيبو فى جنوب نيجيريا عدما منمت دخسول المبشرين إليها أن أرسل الحاكم البريطاني على مستعمرة لاجوس حملة عسكرية كبيرة لإخضاع أهالى تلك المنطقة وفتح أبواب مدن المنطقة لدخول الميتلت التبشيرية فكذلك كان الحال بالنسبسة للمناطق الشمالية وإذا كان المبشرون وهم طلائع جيوش الاحتلال البريطاني قد ردوا عسلى أعقابهم خائبين " فلابد من العودة مرة أخرى بالأسلحة النارية لدخول المنطقة عنوة " و

<sup>(1)</sup> CMS G3/A3/Ol Report on the Upper Niger Mission, 1881, by Henry Johnson

<sup>(2)</sup> E.A. Ayandele, op.cit.,P.135

إن المشاكل السياسية والاجتماعية التى قامت فى جنوب نيجيريا منذ بداية القرن التاسم عشر الميلادي وتملق بها المبشرون ليبرهنوا على حاجة شموب هذه البلاد إلى المسيحية والحضارة الأوربية ، والتى برروا بها ضرورة قيام أعال التبشير فيها ، إن هذه المشاكل السياسيسة والاجتماعية لم توجد فى شمال نيجيريا على الإطلاق ، وإن حالة الأمن والاستقرار التى سسادت أرجاء هذه البلاد رغم مساحتها الواسمة ، وآثار الإسلام فى توجيد شمومها وقبائلها ، والمستوى الرفيح من التمليم الذي كان يتمتع به معظم أهالى هذه البلاد ، وانمدام المادات الجاهلية فى المجتمع مثل قتل التوائم واستخدام وسائل المنف عد التحقيق مع البتهمين وخدم حاكمتهم ، وقتل النفس ، كل ذلك قد جمل الحكومة الاستعمارية لاتجد ما تتذرع به لتستجيب لمطامسع الهيئات التبشيرية كما هو الظاهر فى الحملات المسكرية التى نظمست لإخضاع حكومات المناطق المنهية الرثنية ،

وقد أبدى البشرون عدا "سافرا للقبائل الفولانية التى قادت حركة الجهاد الإسسالي التى شملت ربوع البناطق الشمائية وقالوا : " إن مدّه القبائل كانت أعدا "بريطانيا الألدا" وهم قوم نهابون متسلطون جبابرة أقاموا بجهادهم حكومة جائرة تافهة وقرروا على شمسوب هده البلاد ولا يأسلان أن ينتصر السليب على الهلال في هسسنده البلاد ولا إذا انتزعت الحكومة البريطانية سلطة الحكم من أيدى الأمرا "الهولانيين واستبدلت قبائل هوسا المفلهة على أمرها بالقبائل القدولانية التى فرضت سلطانها على شعوب الشمال بالقوة " وقد كان البشرون يمتقدون أنهم متى ما استطاعوا أن يفعلوا ذلك يكونون قد استطاعوا أن يمحوا الإسلام من الوجود في هذه البلاد وأن قبائل هوسا ستدخل في السيحية زرافسات ووحدانا وقد رأينا كيف بدأ البشرون منذ أيام الاحتلال باثارة النعرات القبلية بسين شموب الممان وقد رأينا كيف بدأ البشرون منذ أيام الاحتلال باثارة النعرات القبلية بسين شموب الممان وقد رأينا كيف بدأ البشرون منذ أيام الاحتلال باثارة النعرات القبلية بسين شموب الممان وقد وقد فاتهم أن الجهاد الذي قادته تلك القبائل لم يكن عن دافسند وروح للقبلية ولا القوية وإنها كان لنشر الإسلام وإعلاء كلمة الحق والده لا يمكن أن يقهر الإسلام القبلية ولا القوية وإنها كان لنشر الإسلام وإعلاء كلمة الحق والده لا يمكن أن يقهر الإسلام القبلية ولا القوية وإنها كان لنشر الإسلام وإعلاء كلمة الحق والده لا يمكن أن يقهر الإسلام

<sup>(1)</sup> E.A.Ayandele, op.cit., P.136

بمجرد القناء على سلطة الحكام النفولانيين · قال المبشر هالبغي العالم النفولانيين ، قال المبشر هالبغي

متحضرة محل الحكومات الإسلامية والسلطات الوثنية الاستبدادية البغيضة القائمة في هسنده البلاد أمر إلهي وتدخل شرى كريم من جانبنا "•

وقال مؤلف كتاب آثار التهشير في نيجيريا الحديثة نقلا عن المبشر تضويل ( Thapwell ) "إن الحكم البريطاني هو الحل الوحيد للمشاكل السياسية والاجتماعية التي سادت بلاد نيجيريا • وإن معتولية حل تلك المشاكل تقع على عواتق كل من المشرين والحكام المستصرين \* ثم قال " إن فده فكرته عن المملكة المثالية التي كان يدعو إلى إقامتها في هذه البالاد الله وقد رأينا كيف كانت جمعية إرساليات الكنيسة الإنكليزية تتوق توقا شديدا منذ سنية ١٣١٢ هـ ١٨٩٧ م إلى قيام معارك ضارية لإخضاع هاد السلطة الحاكمة في شمال نيجيريـــا وضح أبواب هذه البلاد لدخول التهدير كما هو الحال بالنسبة لجنوب تيجيريا • وكانت تحرض الحكومة على استعمال كل ما تملك من قوة لكسر شوكة الإسلام ومحو آثاره من هذه البناطق ـ وكما سبق أن قررنا أن سيف الحديد وسيف الروح كانا دائها يسيران جنبا إلى جنب بحيث يمهد أحدهما الطريق للآخر ، وأن المبشرين والمستعمرين كانوا دائما يتكتلون لإحباط محسلولات ومقا ومأت أى شعب يرفع رأسم لمنع السيطرة الأجنبية على بالده، وفي كل منطقة منع دخــول البيشرين إليها أرسلت الحكومة الاستعمارية جيوشها الجرارة لفتح المنطقة عوة وفرض سيسادة حكمها عليها واطلاق العنان للمبشرين للعمل فيها على رغم أنف الكارهين والمعارضين وحيشما أرادت الحكومة الاستعمارية أن تبسط نفوذ هاالسياسي أرسلت مبشريها لبيهدوا لها الطريق، ويكونوا لها الأنصار ، ويخلقوا لها الأجواء والطروف المناسبة لتتصلق بأعدابها لنيل مآربها السياسية والاقتصادية فيها • إن المستمرين والمشرين أناس من ضرب واحد وإن الطيور على أشكالها تقع ؟ وإن اختلفت أهدافهم في الظاهر وتباينت وسائلهم في تحقيقها ، ولكن الفايسة التي يسمون اليها واحدة وهي الميطرة السياسية والاقتصادية والدينية • " وقد جمع سسير

<sup>(1)</sup> E.A Ayandele, op. cit., P.2

<sup>(2)</sup> Ibid., P. 126

Sir Geørge Goldie أكثر من مائة عبد تم إنقاذ هم بعد حرب بـــــلاد جورج غولدي الله منة ١٨٩٧ م ١٨٩٧م وبني لهم مدينة في منطقة منحته إياما شركة النيجر التجاريسة سيت بفكتوريا ثم سبح للمشرين بالقيام بتحويلهم إلى المسيحية " وقد انتهز المهشرون الفرصة (٣) المواتية لمنالبة الحكومة الاستعمارية باستعمال القوة للقضاء على الملال من أجل الصليب "•

وقد سبق أن قررنا عند حديثنا عن احتلال بريطانيا لنيجيريا أن الأوربيين لم يستطيموا السهيل • ولم تكن لتنفصهم المصاهدات التجارية ولا الملاقات الدبلوماسية ولا محسساولات المشرين وقد شرع المستعمرون السيوف في وجه المسلمين فأثخنوا فيهم القتال ودمروا سلطانهم وبلادهم ولم يرقبوا فيهم إلا ولا ذمة ولم تكن في شمال نيجيريا مدينة ولا قرية إلا دخلتهــــا جيوش بريطانيا مدججة بالأسلحة والممدات الحربية الحديثة وفتحتها بالقوة وطردت منهسك حكامها وفرضت سيحارثها وسيادة حكمها عليها " إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون " و

ويجب أن نتدبر سياسة الحكام البريطانيين تجاء أعال التبشير في همال نيجيريا لنتبسين موقفهم في الناحية الدينيسة • حقا أنه ررد في تصريحات الحاكم لورد لوفارد عقا أنه رد في تصريحات والعكام البريطانيين الذين جاءوا من بمده أن الحكومة الاستعمارية قد تعهدت بمدم التدخسل في هنئون المسلبين الدينية ولكن ذلك لا يمنى منع قيام أعال التهشير في هذه البلاد وقد صحرح الحاكم لوفارد نفسه أخيرا أنه لم يسبق أن وعد السلطان والأمراء البسليين بمدم السمسلاح للإرساليات التبهيرية بدخول البائد الإسلامية إطلاقا •

الله فير بلاد النوبة الموجودة في جنوب مصر •

<sup>(2)</sup> CMS G3/A3/07 The Hausa Association Occasional Paper NOx111 1998

<sup>(3)</sup> E.A.Ayandele op.cit., P.139 (4) CMS G3/09/03 Memo of interview with Lord Lugard July 1912

ورغم اعتقاد الحاكم لوغارد بأن المسيحية من أقوم وسيلة - فى نظره - لوضع مستحدوي الأفارقة فى شتى المجالات إلاّ أنه عرصا على مصالح حكومته المسكرية والسياسية والاقتصادية حاول الايثر غضب وبغض الحدكام المسلمين على الأوربيين بفرض المسيحية عليهم بالقوة وقد كحال بين عين وآخر يحسب حسابا للشجور الإسلامي ولا يودّ أن يجرحه بأعمال التهشير الملنية وقد كان يؤكد مرارا وتكرارا أنه مهما تكن عيوب الحكومة الإسلامية فى الشمال فإن لها مظاهر مسازة جدا جملتها جديرة بتقدير أى حاكم وأن كل ما يلزم عله هو محاولة تحديد سلطة الحكاما الفولانيين المسلمين تدريجيا وقد رأى أن من الحكمة أن يكون واقميا فى مهمته لا مثاليا مسل المهشرين و

وعلى هذا كان رأيه أنه لا ينهضى أن تسند الحكومة الاستعمارية معلحة البيشرين فى جبيسح الأحوال بل لابد من مراعة مصالح الحكومة واعتبار الأحوال والظروف وعيثما يكن أن يحسسنت فيه البيشرون البشاكل للحكومة يجب أن تحدد/نشاطسهم أو تقرض الحظر على أعالهم إن لزم الأمر وقد ظهر من خلال هذه الدراسة أنه لم يكن هناك أحد من الحكام البريطانيين على المناطسسة الشمالية أكبر من الحاكم لوفارد مواطة لمصالح البيشرين ، ولا أقدر منه على تحمل بمغن التعرفات الطائشة التى كانت تصدر من يعضهم ولم يكن يؤنب مهشرا لخطأ ارتكبه أو على جريمة سياسيسة أو اجتماعية تورطفيها وقد ظل طوال أيام حكمه على هذه البلاد يناصر الهيئات التبشيريسسة ويدائع ضها يكل ما أعطى من قوة و فوقد ذكر البيشر تفويل (Bishop Tugwell) أنسه ويدائع ضها يكل ما أعطى من قوة و فوقد ذكر البيشر تفويل (اكبرون عن حصول جمعيته عبلى موافقة مدير شركة النيجر التوارية وتشجيمه لها لبدو أعال التبشير في المحبية الشمالية و وأنسه عوض عليه المجمعية الموافقة التامة من حكومته لأعال التبشير في وأنه أكد له عدم رغبسسسة الموافقة التامة من حكومته لأعال التبشير وأنه أكد له عدم رغبسسسة الموافقة التامة من حكومته لأعال التبشيرين من التخلفل داخل المناطق التبشيرية وأعظاما الإذن التام لبدو أعالها وشم حذر البشرين من التخلفل داخل المناطق التي يكون في استطاعة الحكومة أن تشل لهم الحماية التامة فيها وكان الحاكم لوفارد يريسسد بذلك أن يسير الاحتلال المسكري وأعال التبغير جنبا إلى جنب و والآ يتورط البهشرون في محاولة:

(1)

دخول المناطق التي لم يتم فتحها. " لما وراء ذلك من أخطار جسيمة على حياتهم • وقد صسرح ريا لوفارد أن الدعاية التبشيرية كانت ذات أهمية كبيرة للحكومة الاستممارية " وقال " إن المسيحيين أكثر ولا وطاعة للحكومة البريطانية من المسلبين ، لأن السلبين لا يمكن أبدا أن يقلموا مـــن قلوسهم جذور بخضهم للكفار وحنقهم عليهم لذلك كانت هذه الحكومة تنظر دوما إلى انتشار الإسلام بمين البفن والكراهية. وتعتبره خطرا كبيرا على استقرار حكمها وتحقيق مصالحها السياسيسة والاقتصادية والدينية في هذه البلاد ، وهدما أراد لوفارد تحديد نشاط التهشير في المناطبة التي سادها الإسلام ومنع قيام المؤسسات والمراكز التبشيرية فيها إذا لم يكن هناك دعوة خاصصة من حكام تلك المناطق لطلب دخول الميشريين ٥ عارض المبشرون هذه السياسة بعنف وأدى الأسر إلى تباعد وجهات النظربين الحكومة ربين الهيئات التبشيرية ، رنتج عن ذلك إعادة النظر في علاقة الحكومة مع الهيئات • وعلينا أن نؤكد هنا أن أي شمور مناد لأعال التبشير يوجد فسي تقارير الحاكم لرغارد الرسمية منذ سنة ١٣١٨ هـ ١٩٠٠م وكذلك أي محاولة صدرت منه لتحديد نشاط البشرين كان سببه يرجع إلى حماسة البشرين الطائشة التي فاقت كل تصور • وعلى أيست حال " فان الحاكم لوغارد قد وقع في حيرة شديدة من أمر التبشير في هذه البلاد ، وأخسست يتسائل مرة : "لماذا أراد البيشرون أن يحولوا هؤلاء الناس الذين لا يقبلون التحويل؟ لمسادًا ري) لا يركزون جهودهم على المجموعة الوثنية في هذه المنطقة؟ "وقد لاحظ المبشر ملار Miller

قشل أى محاولة لتحويل المسلبين • وقد زعم "أن سبب دلك ضيق عقولهم فى المتفكير" ثم وجم المتمامه الكبير إلى تثقيف وتحنير القبائل الوثنية المتأخرة لإحداث ثورة عارمة "فى مجرى (ه) الأحداث السياسية والاجتماعية والدينية "فى مستمورة نيجيريا وقد دلهرت صموية الأمر لا فسي تحويل المسلمين فى المناطق الشمالية المسلمة فقط وإنما ظهرت كذلك فى بلاد يوربا من المناطق

<sup>(1)</sup> E.A. Ayandele, op.clt., P.129

<sup>(2)</sup> CMS G3/A9/10 Miller to Baylis April 1901

<sup>(3)</sup> Native Archives Kaduna 1270/1906 Lugard to Bailey 15 June 1906

<sup>(4)</sup> CMS G3/A9/10 Memo of interview with Lugard 23 July 1906

<sup>(5)</sup> Walter Miller, An

الجنهية وفي محافظة زاريا التي اعتبرها البشرون أهم قاعدة لأعال التبشير في شمال نيجيريا كان نجاح أعال التبشير محدودا جدا ٥٠ وقد أثبتت التقارير أنه رغم كل مجهودات جمعيـــة إرساليات الكنيسة الإنكليزية في تنصير المسلمين التي استمرت خمس عشرة سنة لم يهلغ عسسده الصابئين المشرين ؟ وقد عارض المندوب البريطاني بوردون Resident المداية سياسة Burdon) لوفارد تجاء البشرين ونسب عوامل النفور القائمة بين الحكومة ومين الأمراء المسلمين إلى شمورهم وانطبأعاتهم نحو تدخلها في الشئون الدينية وتوقع قيامنها بتحويل المسلبين إلى المسلي المسيخية • وقد دهب المندوب إلى أبعد من هذا حيث طلب من لخارد الاعتراف بالدهـان المسيحيين وخضوعهم لسلطة الإسلام كما قرره القرآن ، وأن يملن إدعان الحكومة كذلك فسي شئون الدين لسلطة أمير المؤمنين وسلطان سوكوتو عاصمة حكومة شمال نيجيريا الإسلاميسة • وقال بورد ون إذا استطاع لوفارد أن يفعل هذا ستتم معالجة الأمور في شمال نيجيريا في حالسة سلمية حيث يقوم السلطان باستعمال نفوذ قيادت الروحية لدللب جميع الأمراء الآخرين بقسول سيطرة بريطانيا." وقد كتب سكرتير اللجنة العليا لجمعية إرساليات الكنيسة الإنكليزية ف بيليس Baylis إلى الحاكم لوغارد عد استقالته من منصب الحاكم الأعلى على المحمية الشمالية سنة ١٩٠٦ م ١٩٠٦م رسالة جاء فيها : " لقد علمت اللجنة عندما وصل إليها نبأ استقالت ... ك أنها قد فقدت صديقا حميما في مذا البيدان كانت اللجنة تعتبد دائما على عنايته الكبسبيرة. واهتمامه البالغ ومماملاته الطيبة • وقد طلب منى أعنا اللجنة أن أعرب لسمادتك عسسسن تقديرهم الكبير لما مددته من يد المون والمساعدة إلى هذه الجمعية وجميع مبشريها عد مسيس صاحبتهم إليها وفي أوقاتها المناسبة عن المناسبة

وقد تغيرت سياسة الحكومة الاستعمارية تجاه أعال التبشير في هذه البلاد منذ تولى سير يرسى غروارد ( Sir Percy Girand ) منصب الحاكم الأعلى على المحمية الشمالية سنة المحمية الشمالية سنة مروارد ( موروق جميع نشاط التبشير في بلاد المسلمين وفسيى

<sup>(1)</sup> E.A.Ayandele op.cit., P.133

<sup>(2)</sup> N.A. Ibadan, C.SO 1/27 vol.2 Burdon to Lugard, April 1902

<sup>(3)</sup> L.P. Baylis toLugard, 11,0ctober 1906

وفى المناطق الوثنية متى ما أمكن ذلك وإذا كان الحاكم لوفارد لم يمتبر بما كان يجرى فـــى البلدان الإسلامية الأخرى التى وقمت تحت الحكم البريطانى فإن الحاكم بيرسى غرواردSirPercy) قد عرف أن لورد كروم (Lord Cromer) قد امتح من السماح للإرساليــات التبشيرية بالممل فى الخرطوم بعد تدمير بريطانيا لجيوش المهدى سنة ١٣١٣ هـ ١٨٩٨ م كما أن الشركة التجارية البريطانية التى احتلت الهند الشرقية فى القرن الثامن عشر الميلادى قــد منمت قيام أعال التبشير فيما وكل ذلك حرصا على مصالح الحكومة الاستصارية فى هذه البسلاد، ولئلا يظن الحكام المسلمون أن المبشرين معموثون سياسيون متنكرون بقبمات القسمى والأساقفة وأنهم طلائع الحكم المسيحى الذى أرادت بريطانيا أن تفرضه عليهم بالقوة ٠

وقد قال الحاكم سيرغروارد (Sir Girouard) " لقد وددت أن أرى الإرساليات التبشيرية تنسحب كليا عن المناطق الشمالية لأن أحسن مهشر في الوقت الحاضر هو المنسدوب البريطاني صاحب المشاعر النبيلة الذي يحيا حياة طاهرة شريفة ، ومع شديد الأسف أرى أن المهيئات التبشيرية لا تقدم أي خدمة ولو قليلة في شئون حكم هذه المبلاد ، ومع ذلك فقسد كانت مصدرا أساسيا لحدوث القلاقل والمشاكل ، وقد قال المبشرون أنفسهم أنه لا علاقة بسيين ديانتهم وبين الفطرة السليمة "، وقال المندوب البريطاني سي ، ل ، تبول (C.L Temple) " أن وكلا الحنارة الأوروبية من المثقفين الأفارقة والتجار والمهشرين والمندوب نفسه كانسسوا يشكلون خطرا كبيرا على شئون الحياة في المجتمعات المحلية ولكن الخطر الأكبر هو المبشسسر ويجب ألا يترك له مجال للممل في هذه البلاد"

وقد صرح سكرتير الشئون الخارجية البريطنية لورد سالزبوري المدورة الذي القادفي قاعة اكستار (Exeter Hall) من المسئولة بطريق ماشر وكشف فيه النقاب عن وجه الحقيقة بقوله : " إن المهيئات التبشيرية هي المسئولة بطريق ماشر عن كثير من المعارك النارية التي وقعت في أماكن كثيرة في أفريقيا " ثم أولى موضوع محاول مدوريل المسليين إلى المسيحية خايته الخاصة م قال سالزبوري: " لا تستطيعون أن تحولوهم

<sup>(1)</sup> Girouard to Lugard, 25 January, 1908

<sup>(2)</sup> C.L. Temple, Native Races and their Rulers, Cape Town 1918 cited by Ayandele op.cit., P.149

(أى المسلمين) إننى لم أقل بأنكم لن تستطيموا أن تفعلوا ذلك ــ علم الله أننا لانخاف ذلك ــ ولكن نظرا إلى ما توملنا إليه فى الوقت الحاضر وحسبها دلت عليه خبرتنا وتجاربنا مطن أن الفرص المبتاحة أمامكم لتحويلهم كانت قليلة جدا ويجب ألا تغيب عن أذ هانكـــم الأخطار ألتى تكبن ورا خلق المشاكل الكبيرة وإحداث القلاقل الشديدة التى قد تكـــون دموية وعليكم أن تعلموا أن تلك الأخطار ستكون عقبة كبيرة فى وجه تقدم المسيحية التى تهدف ونرغب فى نشرها أشر من نشر أى شيء آخر فى هذه البلاد "

<sup>(1)</sup> The Times Weekly Edition, 22 June, 1900

<sup>(2)</sup> E.A.Ayandele op. cit., P.151

تبول Resident Temple الله الله الله المواد والتي استنبطت من مجموعة الرسائل المتبادلية وضمها المهشرون أيام حكم الحاكم لوفارد والتي استنبطت من مجموعة الرسائل المتبادلية وين ذلك الحاكم وبين المهشر والتار ملار (Bishop Walter Miller) سنة 1971 هـ 190 م إنها من حيث الحقيقة أفكار غير قابلة للتنفيذ على الإطلاق و فإن المهشر ملار كلان رجلاً مثاليا وشابا صغيرا لم يكن لديه خبرة كبيرة في السياسة وإنها كان فقط مؤيدا منطوفا لفكرته المهادفة إلى إقامة حكومة مسيحية في شمال نيجيريا على أنقاض الإمارات الإسلامية القائمية وقد أكدت تلك الخدلة ضرورة تولى المسؤولين البريطانيين إدارة شئون حكم هذه البلاد بدلويق مهاشرو وكذلك أبدت اعتماما كبيرا بقيائل هوسا واعبرتها العناصر الأساسيسة ذات الأصالة المويقة من بين شموب هذه البلاد وادعت أن هذه القبائل كانت على أثم الاستملال الكامل والإدعان التام لسلطة الحكومة البريطانية ثم أكدت الخطة ضرورة استممال للاستسلام الكامل والإذعان التام لسلطة الحكومة البريطانية ثن مذه القبائل ساعلى حد وعصما المهشرين ساطة الحكام المولانيين الروصية والسياسية لأن هذه القبائل ساعلى حد وعصما المهرين ساطة الحكام المولانين المولين المائين والأخرى في أعال المنف والظلم والخيانة وعدم الاعتراف بحقوق الانسان و ولذا يجب على كل ما يلزم للقناء على حكم الفولانيين المسلمين القائم و وذلك من أجل مسلحة بربطانيا نفسها ولأن هؤلاء الحكام لم يمانوا ولا هم للحكومة ولا يمكن أن يمانسوا ذلك أبدالة .

وقد وردت في خطة البيشرين السياسية أن جميع التعليم الإسلامي الذي كان منتشرا في شمال نيجيريا كان عديم الفائدة بل هو تعليم فاسد ولذلك يجب تزويد الشعب الشمالي بالتعليم المقلى أو التربية الروحية (Liberal Education) التي كانت الجمعيات التبشيرية تقوم بنشرها فسى أفريقيا • ويجب كذلك عمل كل ما يلزم لرفع وإزالة كراهية الشعب الشمالي للتعليم الفربي باخاء كل من أدخل أولاده في المدارسين دفع الفرائب " ولا يمكن إزالة الجهل المفرط الذي كان سببا لفدر هذا الشعب وخيانته للحكومة البريطانية إلا عن طريق عاملين أساسيين هما المسيحيسة والتعليم الفربي • " وقد ورد في رسالة البيشر ملار(Bishop Walter Miller) إلى الحاكسم

<sup>(1)</sup> CMS G3/A9/01 Miller to Lugard 29 July 1903

<sup>(2)</sup> CMS G3/A9/01 Miller to Lugard 29 July1903

لوغارد (Lugard) ما يلى: "يسرنى أن أؤكد لسمادتك أن المستقبل الزاهر في هذه البسلاد يمتد على نشر المسحية فيها ولكن ليست المسيحية المنحرفة الزائفة التي صهفها الأوربيسسون بمهفة عصرية ولكن المسيحية المقدودة هي التي تكون تفييرا حقيقيا للقلوب ويتهمه تفيسسير حقيقي في أسلوب الحياة ومنهج التفكير "())

وقد كان البشرون يريد ون انقلابا مسيحيا كاملا • كانوا يريد ون تفييرا كليا في شئون الحكم وفي شئون القضاء وفي شئون المهادة وفي سلوك الأقواد والمجتمعات • وكل ذلك من أجل محسو الأديان وتفيير شئون الحكم والشئون الاجتماعة القائمة في هذه البلاد قبل دخولهم وخاصسسة في المجتمعات الإسلامية • وقد أولت الخطة التمليمية التي وضعتها جنمية إرساليات الكيسسة الإنكليزية سنة ١٣٢٤ هـ ١٩٠٦م اهتماما بالفا بلفة هوسا باعتبارها اللفة المشتركة في المناطق الشمالية وإن لم تكن لفة مكتوبة بحروف خاصة • وقد أكدت الخطة أهمية بذل الجهود لكتابتها بالحووف اللاتينية بدل الحر وف المربية التي كانت تكتب بها مئذ زمن بميد • وقال المبشروين بالحوف اللاتينية بدل الحر وف المربية التي كانت تكتب بها مئذ زمن بميد • وقال المبشروين الإسلامي فقط • وقد نوه الحاكم لوفارد الذي اعتمد هذه الخطة بأهمية التمليم الترسيوي في الخطة التمليمية المحيحة وقرر وجوب تدريسه وتسويته بالتماليم المسيحية • " وقد ذكسرت في الخطة التمليمية المحيدة وقرر وجوب تدريسه وتسويته بالتماليم المسيحية • " وقد ذكسرت الشراء التمليم الوثور بنويد أبنا أللسلين بينبسا بعمية إرساليات التكيسة الانكليزية أن هذه الخطة ستكون وسيلة للتبشير في بلاد المسلمين بينبسا تقوم في نفس الوقت بتزويد أبنا أللسلمين بالثقافة الغربية التي يريدها الحاكم لوغارد " •

وهذا كل ما كان المبشرون يريدون أن يقوموا به في مثل المناطق الشمالية التي كان الإسلام فيها قوة هائلة بسط سلطانه الروحي والسياسي والاجتماعي والثقافي على ربوعها منذ زمن بعيد أن سياسة الحكام البريطانيين بمنح قيام التبشير في هذه البلاد لم تكن معادية للمسيحية نفسها كما ذكر ذلك الكاتب المسيحي وإنما كاتت في المقام الأول من أجل تهدئة حماسة المبشريسين الجياشة المفرطة ، والحد من تطرفهم الشديد ، ثم إنها كانت بحد ذلك مكيدة مدبرة وحيلسة محاكة لإخراج التبشير المسيحي في مظهر آخر خلاب ، وذلك نتيجة خوف رجال الاستحسسار

<sup>(1)</sup> CMS G3/A9/01 Miller to Lugard 27 July, 1903

<sup>(2)</sup> E.A. Ayandele op.cit.,P.140

من قيام ثورة هيفة من جانب جماهير المسلبين ضد أعال التهشير والمطامع الاستعماريــــــة يمكن أن تحدث من جراء أعال التبشير الملنية ولذلك قال الحاكم بيرسى غروارد (Girouard) الذي كان أول حاكم يقرر سياسة مضادة لمصالح البهشرين في شمال نيجيريا: "لقد وددت أن أرى الهيئات التهشيرية تنسحب كليا عن المناطق الثمالية لأن أحسن مهشر في الوقــت الحاضر هو المندوب البريطاني صاحب المشاعر النبيلة الذي يحيا حياة طاهرة شريفة " •

وقد استحسن الحاكم البريطاني بيرسي غروارد سياسة الحكومة البريطانية الاستعمارية مسم المهيئات التهشيرية في مصر والخطة التعليمية التي وضعها لورد كرومر (Lord Cromer) سنة المهيئات التهشيرية في مصر والخطة التعليمية التي وضعها لورد كرومر عدت حكومته بضرورة تقريسر مثل هذه السياسة مع شعب شمال نيجبريا " وقد كانت مصر وبلدان شمال أفريقيا تعتبر أنبوذ جا حيا سارت على منواله الحكومة الاستعمارية في شمال نيجيريا في الشئون الاقتصادية وفي شئسون التعليم وفي شئون الحكم " •

ومنذ بداية فترة حكم الحاكم بيوسى غروارد على شمال نيجيريا سنة ١٩٠٧ هـ ١٩٠٧ م بدأت الحكومة الاستممارية تتمامل مع الإسلام كحليف لا كمدو لدود ، وتتظاهر للمسلبين بالحسب وتتودد إليهم كأصدقا وحيمين وكذلك أخذ المندوبون البريطانيون يحاولون الاقتراب من المسلمين لإزالة عوامل النفور القائمة بين المسلمين وبين الأوربيين بصفة عامة و وقد كان المندوب البريطاني بوردون (Resident Burdon) يشهد الصلاة مع المسلمين في أيام الجمعة بصفة مستبرة وكذلك المندوب تبول (Resident Temple) الذي كان متضلعا بلغة موسا واللفسسة وكذلك المندوب تبول (Resident Temple) الذي كان متضلعا بلغة موسا واللفسسة والمربية وبعض المسئولين الآخرين في الحكومة كانوا يفضلون أن يقنوا إجازاتهم في طرابسلس والمذرب والقاهرة و وقد أولى الحاكم بيرسي غروارد (Hanns Fisher) موضوع التعليم سنسة التعليم كل امتمامه و وقد عين هائس فيشر (Hanns Fisher) أول وزير للتعليم سنسة

<sup>(1)</sup> L.P Girourd to Lugard 25th Jan. 1908

<sup>(2)</sup> E.A Ayandele op.cit., P 147

<sup>(3)</sup> L.P. Girouard to Lugard 28 Apr. 1909, CMS G3/09/03 Alvarex toManley 1912 G3/A9/02 Miller to Baylis 5 Feb., 1908

لورد كرور للمريين ، ومن أجل دراسة الأساليب المتبعة في الأقطار الأخرى قام دلك الوزيسر بزيارة عدة مدارس في مستمعرة لاجوس وفي ساحل الذهب وفي مصر بالإضافة إلى زيارته السابقسة (۱)

لكلية غورد ون في الخرطوم • (Gordon Memorial College) وقد عرف الحاكم البريطاني الكلية غورد ون في الخرطوم • (إلى الملم والدين في وجهة نظر المسلمين يكادان يكونان شيئا واحدا حيث يخدم أحدهما الآخر • ومن أجل ذلك كان بميدا جدا أن لا تثير شئون التمليم التي كانت الجمعيات التبشيرية تحاول أن تقوم بها في هذه النفطةة أيام حكم لوفارد شبهة الامتزاج بالبيول الدينية المسيحية ولذلسك ألفى هذا الحكم خطة البهشرين التمليمية وعهد إلى وزير التمليم بوضع خطة جديدة تقوم فسسى الظاهر على أساس احترام التمليم الديني القائم في الهلاد والاعتراف بالمؤهلات الملمية الستى تندحها المدارس الإسلامية • وقد اشترط الوزير على كل من يوغب في الالتحاق بالمدارس الحكومية تندمهم التمليم الابتدائي في المدارس المحلية لتمليم القرآن الكريم • وقد كان يسمح للطسسلاب المسلمين الذين كانوا يتلقون التمليم في المدارس الحكومية بحضور المدارس الإسلامية للاستمساع إلى الدروس التي كان بعض المله التمليم في المدارس اليونها على طلابهم •

دد وقد تقرر إعطاء إجازة لا تقل عن شهر واحد في كل سنة لطلاب هذه المدارس وقدراً عالوزير (ب)
الن الوقت المناسب لمثل هذه الإجازة هو شهر رمضان وكان مدتها تنتهي بعد عيد الفطر"،

ولقد قام هانس فيشر (Hanns Fisher) بوضع مخططها في القواعد الببسطة لتهجى لغة هوسا بساعدة بعض الشهان الذين كانوا يتتلمذ ون على البشرين والذين كانوا يشتغلون عند بعض السئولين البريطانيين ثم وضع مجموعة من الكتب المدرسية والمطالعات بلفة هوسا وبعد ذلك وضع مناهج تعليمية دقيقة لجميع المراحل التعليمية وقرر استعمالها في جميسح المدارس الموجودة في المنطقة وقد أنشأ هذا الوزير أول مدرسة حكومية في مدينة كانو سنسة المدارس الموجودة في المنطقة وقد أنشأ هذا الوزير أول مدرسة حكومية في مدينة كانو سنسة المدارس وكانت المدرسة تضم ثلاثة أقسام وكان القسم الأول خاص بتعليم أبنساء الملوك والأمراء والقسم الثاني ويقوم بإعداد المدرسين والمعلمين والقسم الثالث يقسسوم بتعليم المناعة واللفات المحلية والمناعة واللفات المحلية والمناعة واللفات المحلية واللفات المحلية والمناعة والمناعة واللفات المحلية والمناعة والم

<sup>(1)</sup> Sir Charles W.Orr, the Making of Northern Nigeria, London 1965, P. 267

<sup>(2)</sup> Ibid., P. 273

وقد كان التعليم في جبيح البراحل والأقسام يعطى بلغة هوسا وكافت تكتب بالحسسوو اللاتينية وكان القسم الخاص بأبنا البلوك والأمواء يقوم باعطاء طلابه التعليم العام على مستسوى جيد ليؤهلهم لتولى مناصب أساسية في شئون الحكومة المحلية وقد فضل الوزير أن تكسسون تربيتهم وتنشئتهم في المدارس الداخلية ولكند كان يحذر دائبا من تأثير التعليم الفريي عسسلى مظاهرهم الخارجية فلا ينبغي أن يُشجعوا على تقليد الأوربيين في اللباس وفي كل عبل لا يتناسب مع مجتمعهم أو يخالف تعاليم دينهم مظلفة صريحة وكان القسم الثاني يقوم بإعداد المدرسيين المحليين للممل في المدارس التي ستنشأ في هذه المنطقة وإعداد الكتاب والوكلا التجاريسيين والموظفين للعمل في الدوائر الحكومية المختلفة وكان القسم الثالث يقدم التعليم الابتدائسي

ولم يكن من الخطة أن تقوم مدرسة كانو المركزية بأقسامها الثلاثة مقام المدارس الإقليبية ولكن كان المقرر أن تكون لكل إقليم من الأقاليم المتعددة في هذه المنطقة مدرسة مركزية في العاصمة وعدد من المدارس لتعليم اللغات المحلية في مختلف المدن والمقاطعات المهامة ولكن كان يجب مع ذلك أن يظل تعليم أبنا والملوك والأموا في مدرسة كانو المركزية وأن تقوم دار المعلميين فيها بتزويد المدارس الإقليمية بالمدرسين و

وهذه الخطة من شأنها أن تنمن وحدة تعليمية لجميع مدارس المنطقة كما تجعل جميسه هذه المدارس خاضعة لنفوذ وزير التعليم والأساتذة الأوربيين مذا وسيأتي بحث مستفيسفي عن التعليم الفريي والثقافة الفربية هد الحديث عن وسائل المبشرين لنشر المسيحية في هسنده البلاد •

# الغصل الثاني: وسائل المبشرين في نشر الدعاية التبشيرية •

السحث الأول: التعليم الغربي ميدان فسيح للتبشير ونشر العلمانية اللادينية •

البيحث الثاني : ميدان التطبيب

السحث الثالث: دوروسائل الإعلام في نشر الدعاية التبشيرية •

السحث الرابعة وسائل أخرى ذات أهمية في الدعاية التبشيرية •

### (( الفصل الثانسي ))

# وسائسل المشريسن في نشر الدعامة التبشيرية

إن طرق التبشير بالمسيحية تختلف من جيل إلى جيل ومن قطر إلى قطر وحتى بين الجيميات التبشيرية المختلفة وإن كانت هناك قاعدة أساسية متمسارف عليها بينها جميما ، وإن سبب اختلاف وسائل التبشير وتفنيل وسيلة على أخري لا يصود إلى الأوضاع القائمة في أى بلد يدخله التبشير سياسية كانت أو اجتماعية أو دينية ، وحالة الأقواد والمجتمعات فيسه تقدما وتأخرا ، وقوة وضعفا ، وحبا للمسيحية وإقبالا عليها أوبضفا لها ونفسسوا منها ، وإن أشال هذه الظروف التي تحيط بأعمال التبشير في أى قطر من أقطسار المالم شي التي تعلى على رجال التبشير الأساليب المتبعة والتنويع فيها والظهرو بأقتمة مختلفة ووجوه متهاينة ، فقد ظهروا في المرة الأولى على شواطئ المحيسط بأقنمة مختلفة ووجوه متهاينة ، متدرجوا إلى داخل القارة الأفريقية وننكروا في صورة المستكشفين ، ثم بمد ذلك جا وافي صورة المشرين مرتدين مسرح المبسسادة ثم دخلوا بمد ذلك من ورا ستر مختلفة ، فهم المدرسون والأطباء والجنود والحكام المستمعرون والمملاء الأفارقة ، بل ظهروا في الآونة الأخيرة حتى في صسيرة المدربين الرياضيين في الملاعب وأفنية المدارس !

وتتبع الإرساليات التبشيرية البروتستانية والكاثوليكية طريقتين في التبشير:
الطريقة المهاشرة والطريقة غير المهاشرة • أما الطريقة المهاشرة فهى التي تقصم
على دعوة غير النماري إلى المسيحية بشرح أمور المقيدة المسيحية والمهادئ والتماليم
المسيحية • وقد ظهر للمهشرين أنفسهم أن هذه الطريقة قليلة الجدوى لاتفسني
شيئا • وهبب ذلك أن ما يحوزة المهشرين من المقيدة المسيحية وبادئها وتماليمها
مجموعة أضاليل وترهات لاتصمد في ميدان الجدل أمام الحق • وهذا الذي جملهم

أخرى أكثر النواء وخفاء •

أما الطريقة غير المهاشرة فهى التى تتمثل فى الأعمال الخيرية والإحسان السادى وما أشهه ذلك • ولقد استخدم المبشرون جميع الطرق والوسائل فى سبيل نشر المسيحية واستخلوا جميع المناسبات والظروف فى ميدان التبشير • فعجا ل التطبيب وشئون التعليم ودورالنشر والنشاط الاجتماعى والمواسسات الزراعية ، وإعداد رجال الدين المحليين ، واستغلال مركز النساء والشيان فى المجتمع ، ونقدل الكتب من لفة إلى لفة أخرى ، والأعمال الخيرية والإحسان ،

كل هذه طرق ووسائل وجهها الميشرون توجيها يجملها تخدم التبشيييين في المقام الأول قبل أي شي آخر •

ولقد أراد المشرون أن يكون للأعمال الخيرية والملاقات ذات الصبخة الإنسانية مقلم كبير في خططهم الموضوعة لأعمال التبشير ، ولكن على أساس أن تكون وسأئسل وقد كان المشرون والمشرات يتقدمون إلى من يريسدون فقط لاغاية في نفسها [[ تنميره بأنواع كثيرة من الأعمال ذات المظهر الخلاب • فيتظاهرون بالمحبة والمطسف والسهر على تخفيف آلام المرضى ومساعدة المساكين والمحتاجين وإغاثة المنكو بسين وما أشبه ذلك من الأعمال الإنسانية • وقد يقال إن هذه أخلاق نبيلة وصفات حميدة في ذاتها • نعم إنها قد تكون كذلك في الظاهر ، ولكن تشابه ظواهسر الأشياء لايدل على تماثل القيمة والجوهر • إن مايقوم به المهشرون من الأعسال الخيرة وما يتحلون بع من الأخلاق الفائلة إنها مى أعمال نفمية وأخلاق ماد بسه فهي ذات قيم شكلية تستهدف غاية معينة ، ولا تسمى أعمال خير وإن اتخذت الفضيلة مظهرا لها مادامت تبذل في سبيل تحقيق أهواء ذاتية ، ومطالب تفعيدة والا فهاذا نقول ياترى في حق الصياد الذي يضع طُمَّما دسما في شبكته ليفرى بهـــا الأسماك الجائمة ؟ فهل ذلك منه كرم خلق ، أم حيلة للوقيمة بفريستم ؟ إن الذي يريده المشرون هوأن ينفذوا من خلال هذه الوسائل إلى طـــرق جديدة للتبشير ٠

وحتى زيارة المسجونين والعتقلين والمرشى قد اتخذها المشرون وسيلية للتبشير ، وقد كان نادرا جدا أن يستعمل المشرون الطريقة المهاشرة فى التبشير بين المسلمين ، يقول السير ريدر بولارد 'Sir Reader Bullard" إن المسلمين كثيرا ما يقدرون أعمال الجمعيات التبشيرية فى التعليم والتطبيب ولكنهم يصمون آذانهم عن دعوتها الدينية \* (۱) ، ومرة " رفع طلاب المدارس التبشيرية فى بلاد إيبو فى الإقليم الشرقى من نيجيريا احتجاجا إلى جمعية إرساليات الكنيسة الإنكليزية غمواه أنهم قد تلقوا الحد الكائى من التعاليم المسيحية فى الكنيسة ومدارس أيام الأحد ولايريدون هذا النوع من التعاليم المدارس على الإطلاق \* (۲)

وفى منطقة بونى Bonny الوثنية صن الحكام المحليون الذين كانوا يموّلون الدين أن المدارس التي أقامها المهشرون في هذه المنطقة بأنهم لايريد ون من المهشريسان أن يعلموا أبنا هم التعاليم الدينية لأنهم قد تعلموا ذلك في بيوتهم وأن مس ولية هلذا التعليم واقعة على عوائق آباء هؤلاء الأولاد • وإنها الشيء الذي يريد ونه مسلن المهشرين هوأن يعلموهم كل ما يتعلق بالتجارة في أقرب وقت ممكن " (٣) •

وقد ظهر أن وسائل المبشرين الظاهرة والخفية لم تجد نفعه كبيرا ولم تحقق من أهد افهم الأساسية إلا يسيرا • وقد حيّر هذا الأمر كثيرا من المسئولين المعنيين بأمر التبشير والهيئات التبشيرية المليا التي تمول الجمعيات وترسل الهمشلال الم أفريقيا فقد أصدرت لجنة مكونة من المبشرين كتابا عام ١٣٥٧ هـ / ١٩٣٢ م باسم " التفكير الجديد في أمر الإرساليات " قرروا فيه ضرورة استمرار أعملال التبشير في المالم ، ثم اقترحوا وجوب تنويع وتلوين وسائل التبشير لائن المالمم دائما يتبدل ، فتتحول فيه الأحوال وتتفير فيه الظرف والمناسبات ، ولملذا يجب أن تتبدل خطط التبشير دوما حتى تساير تقلبات الأزمان وتفيرات الأحوال،

<sup>(1)</sup> Sir R.Bullard, Britain and Middle East, New York, 1951, P63

<sup>(2)</sup> CMS G3/A3/Oll, J. Brandreth, Memo on Edcation Committee.

<sup>(3)</sup> L.J. Lewis, Society, Schools and Progress in Nigeria, Oxford, 1975, P.32

<sup>(4)</sup> The Committee of Appraisal, (Ernest Hocking Chairman)
Re-thinking Missions, New York, London, 1932

وتجارى الظروف والمناسبات المستجدة • وليس فى استطاعتنا أن نستوب جميسة وسائل المهشرين فى شتى أشكالها وأنواعها • لأن المهشرين أنفسهم لم يحدد وها فى نطاق ممين وإنها كانوا يستحدثون الوسائل ويتنجون فيها وينتقلون من وسيلة إلى أخرى كلما استجد بهم الأمر أوعندما تثبت التجارب فشل وسيلة ممينة أو بسبب تيمام ظروف ممينة ووجود أحوال خاصة • وقد تختلف وسائل المهشرين فى التبشير بسين أقراد المجتمع الواحد وكذلك بين جيل وآخر وبين قطر وقطر آخر • فكل مايسراه المهشر صالحا لأن يحقق له غايته فهو وسيلته إلى تلك الفاية بصرف النظر عسسن كونها شريفة أم غير شريفة • فالفاية عندهم هى التى تقرر الوسائل وتبررها • وأن من بين وسائل المهشرين الهامة لنشر المسيحية فى هذه المبلاد التعليم الفربسي من بين وسائل المهشرين الهامة لنشر المسيحية فى هذه المبلاد التعليم الفربسي مسيحية فى طريق تكتيل الجماعات الميسيحية للانتضافي على المجتمعات الإسلاميسة وإعداد رجال الدين المحليين • وقصر أعمال التبشير على أسر معينة لتقم هسى بدورها فى تنصير المدينة برشها • والأعمال الخيرية والإحسان وتشجيع السنواج بدورها فى تنصير المدينة برشها • والأعمال الخيرية والإحسان وتشجيع السنواج بالأجنبيات المسيحيات واستفلال مركز الشهان والنساء فى المجتمع • وما إلى ذلسك بالأجنبيات المسيحيات واستفلال مركز الشهان والنساء فى المجتمع • وما إلى ذلسك بالسنولي تفسيله في هذا الفسل •

## (( المحسنة الأول ))

## التمليم المربى ميدان فسيح للتبشير ونشر الملمانيسة اللادينيسة

لقد خبا نور العلم في العالم الغربي في العصور الوسطى التي اشتهـــرت بالعصور العظلمة بسبب انتشار الجهل وتراكم العظالم السياسية والاجتماعية وقيــام حالة التخلف والانحطاط • شم بدأت غياهب تلك الظلمات تنجاب عن العالم الفربي شيئا فشيئا عندما طلع عليه العلم بنوره من ناحية الشرق • ولم تعن فسترة طويلة حتى ازدهرت فيه المدنية وعشه الحضارة • ولقد كانت الرح الدينيـــة البنحرفة على أشدها في أوبا في العصور الوسطى ولم تكن فيها حضارة ذات قيمـــة ولكن لما تزودت بقوة العلم قامت بحماسة شديدة فقضت على طفيان الكنيسة المسيحية وأصبحت بمد ذلك قبلة الحضارة في العصور الحديثة • فالحضارة الأوبية لم تكسن وليدة الدين المسيحي وإنها كانت وليدة العلم وحده •

ولقد أدرك المشرون أن البوجه الحقيقى لكل نرد إنها هو البيئة الأولى الستى احتضنته صغيرا ومرفوا أهبية هذه البيئة التى يجب أن تستغل فى سبيل جسسلا شخصية الفود و بنا شخصية المجموع ومن أجل تحقيق السمادة والرفاهية للمجتسط، ولكنهم مع ذلك لم يقيموا أى وزن لهذه الأهداف النبيلة و بل استخدموا الملسسم والتمليم لإنساد النبل الإنساني و حيث جملوا الملم وسيلة إلى استعماد الأفسراد والأم ثم سوقهم بعد ذلك بسيف الاستعمار إلى الخضوع المذل والاستكانة أمام سلطان السياسة المادية و وقد سخر المهشرون الديانة المسيحية في سبيل ترويج بضائسه من الأهداف التبشيرية إلا يسيرا و فقد رأى المهشرون ضرورة اتخاذ طرق غيسسر ما الأهداف التبشير و وانقت آراؤهم على أن التمليم هو أفضل هذه الطرق و وذلك لما له من أثر في نشر المسيحية بين الناشئين و وقد دلت التجارب على أن تمليسه للأولاد الصفار هو أقوى وسيلة تأتى بأحسن الثمار في الدعاية التبشيريسة و

ولذلك استفل الميشرون العلم للتوصل إلى غايات لم تكن يقصودة في حد ذاتها وإنها هي كذلك وسيلة إلى غايات أخرى ، غانهم في الحقيقة يريد ون أن يصلوا عسن طريق هذا النشاط البرئ في ظاهره إلى استمباد شموب هذه الهلاد واستفلالها سياسيا واقتصاديا ، قال الميشر جسب : " إن المدارس شرط أساسي لنجساح التبشير وهي بمد هذا واسطة لاغاية في نفسها ، ولقد كانت المدارس تسبى بالإنمائية إلى التبشير " دق الاسفين " وكانت في الحقيقة كذلك في ادخال الإنجيل إلسي مناطق كثيرة لم يكن بالإمكان أن يصل إليها الإنجيل أو المهشرون عن طريق آخر " (1) وقال ملفان : " إن المدارس قوة لجمل الناشئين تحت تأثير التعلم المسيحسي وقال ملفان : " إن المدارس قوة لجمل الناشئين تحت تأثير التعلم المسيحسي أثر من كل قوة أخرى ، ثم إن هذا التأثير يستمر حتى يشمل أولئك الذيسسن نو كد في جميع ميادين التبشير جانب الممل بين الصفار ، وينما يسد و شسل نو كد في جميع ميادين التبشير جانب الممل بين الصفار ، وينما يسد و شسل عذا الممل وكأنه غيرية ترانا مقتنمين لأسباب كثيرة بأن نجمله عمدة عملنا فيسب أن يحمل الأطفال الصفار إلى المسيح قبل بلوغهم سن الرشسد أجل ذلك يجب أن يحمل الأطفال الصفار إلى المسيح قبل بلوغهم سن الرشسد قبل أن تأخذ طبائمهم أشكالها الإسلاميسة "(") .

ولقد كانت أكبر وسيلة استخدمها المهشرون في إحداث تغيير جذرى فسسسى المجتمعات الأفريقية هي محاولتهم نشر الثقافة الغربية فيها • وإن المعالسسح الاقتصادية التي تأتى وراء الثقافة الغربية والمنافع الاجتماعية المتعددة التي ينالها الأفراد الذين يتلقون هذا الثقافة في البلاد التي دخلها الاستعمار هي التسبي جعلت هذا النوع من الحضارة عنوان التفاضل ومعيار الترقية إلى المنازل العاليسة

<sup>(</sup>۱) من كتاب التبشير والاستعمار في الدول المربية • تاليف د • مصطفى خالـــدى و د • عمر فرخ من ۲۷ نقلا عن كتاب جسب

Henry Harris Jessup, <u>Fifty-Three yéars in Syria</u>, New York, 1910 P.592

 <sup>(2)</sup> A.A.Milligan, op.cit., P.108 & P.124-5
 (3) J.Mott, <u>The Moslem World of Today</u>, London, 1925, P.371-372

فى هذه البلاد • ولقد كانت الدول الاستعمارية التى تمول الهيئات التبشيريـــة تمتقد أن اللفة هى التى توجه الثقافة ولذلك رأيناها تنفق بسخا على جميـــــع المدارس التى تملم اللفة الإنكليزية واللفة الفرنسية •

وكما سبق أن قلنا إن المهشرين عندما وصلوا إلى البلدان الأفريقية دفعتهـ رج الحماسة الدينية الشديدة بإلاضافة إلى مطامعهم السياسية والاقتصادية إلى اعتبار مهمة تحويل الناس إلى المسيحية أمرا هينا وسهاد فتصد والتنصير الكبار والصفار • وأخذوا يكرزون بالمسيحية بين المامة والخاصة وغي المجامع والمحافل وعلى عتبات الهيوت وفي المدن والقرى بين المسلمين والرشنيين • ولكنهم رغم رغبتهم الشديدة في تحريبل الكبار ومجهود اتهم الكبيرة المهذولة في هذا السبيل \_ لم يلبثوا أن أيقنوا بغش\_\_\_ل أعمالهم في صفوف الكيار ، وعند ذلك وجهوا اهتمامهم البالغ إلى اجتـــذاب الأولاد الصفار عن طريق المدارس • وقد اعترف بذلك كثير من المهشرين ، وأكدوا أهميسة المد ارس في التأثير على عقول التالميذ الصفار الفضة، وإن فراغ عقول الأطفال يجملهم الأمريكية مايلي : " إن الوسيلة الوحيدة التي بقيت لنا أن نستخدمها في محاولـــــة تنمير الكبارهي الاستمانة بقوة الرج القدس في دعوتهم إلى السيحية ، ويجهب أن نؤكد للرجال والنساء بأن الإنجيل قديم ولكن لاينبني أن يقال ذلك للأطف الله أبد الآن الاله الرب يستطيم أن يحول قلوب الآباء كما يفصل بالأبناء ٠٠٠ ولك ي التعليم المدرسي هو الوسيلة الناجحة بالنسبة لالمُلفال ، ولكن يجب على الزمسلاء أن يمرفوا أن عمل المبشر داخل أوربا الايوازى عمل زميله في ميدان التبشير في خــارج أوربا ، وقد كان أكثر المهشرين يأتون إلى أفريقيا وهم يصتقد ون أن العمل في أفريقيسا مثله في أوربا ولكن سرعان ما اقتنموا بصموبة الأمر في تنصير الكبار ولذلك توجهــــوا نحوتنمير الأملفال" رقال المشر دردين (M.J.Harden)

<sup>(1)</sup> Cf. Official 'Baptist View at Home in America, cited in J.F.A.Ajayi, op.cit., P.134 (from footnote)

" إخواني أوكد لكم أيضا أني قد يئست من نجاح محاولة تنصير الآباً ، ولكن أمليي كبير جدا في إمكان تنصير الأولاد " (١) • رقال المشر ستونه R.H.Ston قاربت حد الإقناء أن تأسيس المدارس للأجيال القادمة هو أساس أعمال المهشريـــن في المجتمعات الرثنية في أفريقيا • ويجب علينا أن ندعو إلى المسيحية باستمرار ونحمون على استمداد تام وايمان راسخ ودعا كبيروسيتولى هو لا والأطفال مهمة قلم جدد ور الوثنية وتنصير جماهير هذا الشعب في المستقبل \* (٢) • وإذا كان الكبار متمكيس بما وجدوا عليه آباءهم من ديانة وعقيدة وحضارة وكانت قلومهم قاسية لاتنفذ فيه مواعظ المهشرين ولا تؤثر غيهم جميع خططهم ووسائلهم ه غإن الأطفال الصف بقلوسهم النضة الرطبة التي لم تتحسن بمدّ بمقومات دينية وحضارية سيقومون بتمهيد جميع الطرق والوسائل لتمكين هذا الدين الجديد ونشره في هذه البلاد • وقد أدرك المهشرون بمد تجربة طويلة وخبرة كبيرة في ميدان التبشير أن محاولة تحويد الكبار إلى السيحية كانت بمثابة بذر الحبوب في جانب الطريق أو نثرها فوق الأحجار الصماء

رقد جاء في تقرير الجمعية المعمد انية الأميريكية مايلي: " دعوا الأطفال يأتسوا إلى المد ارس الآي غرض كان فسيكون المشرون مسؤ ولين عن فشلهم إذا لم ينتهزوا هـــذ ٥ الفرصة السانحة لتنصير هؤلاء الأطفال. " (٣) " ولكن المشكلة هي كيف نستطيب في أن نحبب التمليم الشربي إلى هؤلاء الأطفال حتى يأتي عدد كبير منهم إلى المدارس؟ كيف يمكن أن نجمل حاجة الناس للملوم الفربية لاتقتصر على المدن الساحلية فحسب بل يجب أن تكون حاجة عامة تشمل جميع أنحا البلاد ؟ وكيف نستطيم أن نخليق الأجواء لتقبل النمليم الغربى في المناطق الداخلية حيث لايقدر غير تعليم صناعب البنادق والرشاشات؛ (٤) وهكذا رأينا المهشرين يلجأون إلى أسلوب المراوف

(4) Cf. George Meakin, European Catechist at Oyo, 1858-59 CMS Ca21069

<sup>(1)</sup> M.J.Harden 4.May 1858, to Poindexter The Commission

July 1858

(2) R.H.Stone to Culpepper 9, July 1858

(3) Cf.Official Baptist View at Home in America, cited in op.cit., P.134 J.F.A.Ajayi

والتحايل عندما أيقنوا بفشل التبشير الملنى حيثكان المظهر الدينى المساخ من المبشرين يمرقل أعمال التبشير وينفر النلس من حولهم وخاصة الكبار • ولم تكسن المقاومة من جانب المسلمين فقط ، وإن كانت من جانبهم أشد، وأعنف منه فسسى غيرهم ولكن كانت هناك مقاومة من جانب الوثنيين من أجل الحفاظ على معتقد التهم الجاهلية وتقاليدهم البالية والعادات الشنيعة المنتشرة هنا وهناك •

وعند ما يئس المهشرون تماما من تحقيق أى نجاح ملموس فى صغوف هؤلا الكهار اكتفوا بممل كل مايستطيمون لكسب موانقتهم ومساند تبهم لأعمال التبشير أوعلى الأقسل الآيتخذ وا موقفا عدائيا ضد مصالح المهشرين ، ولكن ذلك أيضا لم يجدهم شيئسسا فسرعان ما انكشفت نواياهم وتبينت للنامر, تلك النايات والأغراض الكامنة ورا أعمالهم .

ولقد عرف المهشرون أهمية تربية الناشئين وتعليمهم في المجتمع والدور المهام الذي سيلمبه الجيل الناشئ في مستقبل ذلك المجتمع ومن أجل ذلك وجهاوا المتمامهم الهالخ إلى تعليم الأطفال فأقاموا مدارس كثيرة في المدن والقرى و بنوا إلى جانب كل مدرسة كنيسة وتولى المهشرون مهمة التدريس نحيها وقد كانت تلك السدارس تجبر جميع طائهها على دخول كنيسة المدرسة مرة كل يوم ولا يزال هذا العمل جاريا في مدارس الإرساليات إلى يومنا هذا وكذلك كانت تجبرهم على حضور مادة الديانية المسيحية حيث يقوم المدرس بتدريس "المهد الجديد " للأطفال قرائة وتفسيسرا وحفظا وكذلك كانت تلزم الطلاب بحضور قداس الوط يوم الأحد و كما أن هنساك بعض اجتماعات دينية يفوض حضورها على بعض الدللاب المتقدمين ولكن جهودهم في حقيل التعليم لم تكن لوجه العلم ولم يقصد من ورائما تحقيق مسلحة أوغاية يعسود نفسها على شعب هذه الهلاد كما سنبين نهيا بعد وإنها كانت جهودهم في موسدان نفسها على شعب هذه الهلاد كما سنبين نهيا بعد وإنها كانت جهودهم في موسدان التعليم من أجل استفلال الملم لأهد انهم التبشيرية ليس إلا و لقد أراد المهشرون أن ينفذ وا إلى نفوس الأطفال المشار من أهون الطرق لاجتذابهم إلى الديانة المسيحية أن ينفذ وا المن نفوس الأطفال المشار من أهون الطرق لاجتذابهم إلى الديانة المسيحية أو على الأدل لتوجيههم ترجيها مسيحيا و ومروف أن التمليم قوة توجيهية عطيسة أو على الأدل لوبيههم ترجيها مسيحيا و ومروف أن التمليم قوة توجيهية عطيسة ذات آثار بالفة في تقدم أى مجتمع أو تأخره، وأن مستقبل أى شعب يمتمد أساسيا

على نوع التمليم الذى يقدم لناشئيه وعنى هذا التمليم وقدرته على أدا واجاته في رفع مستوى ذلك الشعب وإصلاح أسلوب حياته الدينية والا جتماعية والسياسية وتحسين شئون حياته الاقتصادية مما يحقق له السمادة والرفاهية والأمن والاستقسرار ولهذا كله لا يجوز أبدا أن تكون شئون التمليم في أيد أجنبية حتى لاتلب بها ولا تستغلها لمآربها وأغرافها المختلفة وأي شعب جعل شئون بلاده التعليمية في أيدى قوة خارجية لا تربط بينه وينها رابطة المقيدة ولا المعلحة المشتركسة فقد أضاع مستقبله من جميم الجوانب وجمل بلاده فريسة لأطماع الطامعين وهدفا لمطامع المستفلين ولابد أن تتمثر الهلاد التي كان هذا شأنها في حياتها الدينية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية و

"ومنذ تيام علاقات البرتفال التجارية خارج الدول الأوربية في القرن التاسيسيط المهجرى / الخاس عشر الميلادى كان البرتفاليون يمتبرون التمليم وسيلسة ذات أهمية كبيرة في نشر المسيحية \*(۱) • و في سنة ۲۹۹ هـ/ ۲۰۱۱م أسسس المهشرون في جزيرة ساوتم (Sao Tome) الواقمة خارج شواطئ نيجيريا علسسي المحيط الأطلسي مصهدا لاهوتيا لإعداد الشهان الأفارقة لمهمة الكهنوت • وكمسا سبق أن قلنا أكثر من مرة أن جهود البرتفاليين والأسيانيين من بعدهم في ميسدان التبشير ونشر الحفارة الأوربية في المدن الساحلية والتي دامت قرابة أربعة قسسرون مننالية لم تترك أي تأثير يذكر على شئون هذه البلاد الدينية والاجتماعية • ويجسب أن نؤكد هنا أن التمليم الغربي الذي غزا به المهشرون هذه البلاد منذ قيسام حركة التبشير الحديثة في الربع الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي قد ظلت جميع شئونه في أيدي الجمعيات التبشيرية لمدة لاتقل عن نصف قرن قبل أن تتمكن بريطانيا من احتلال جبيع أجزا هذه البلاد وقرش سيطرتها السياسية عليها • وإن المجهودات الكبيرة التي بذلتها هذه الجمعيات في تلاء الغترة كانت تعتمد اعتمادا كليا علسسي

<sup>(1)</sup> L.J. Lewis, op.cit., P.23

دعم الكنائس الأم في أوربا والهيئات التبشيرية العليا فيها والتبرعات التي كانت تأتيهم من قبل الأصدقاء والمعارف وحمض الناس الذين كان لهم رغبة خاصة في نشر المسيحيسة في أفريقيا •

قالت الجريدة الأغريقية التي صدرت في شهر ابريل عام ١٢٩٥ هـ ١٨٧٨م:

" إن مستقبل أغريقيا يمتمد اعتمادا كليا على جهود الهيئات التبشيرية ولم يكن في استطاعة عطيات بريطانيا المسكرية وشؤ ونها التجارية أن تحقق في حد ذاتها الفسئي الكثير ولا يمكن أن تحقق بمفردها شيئا كبيرا وخاصة في مجال إصلاح التربية الأخلاقيية والتقدم الاجتماعي " (١) وقد أثبتت التقارير أن الهيئات التبشيرية كانت ترفيسب في أن تجمل نيجيريا دولة مسيحية حقيقية وقد عرفت تلك الهيئات أن سبيلها إلى تحقيق ذلك محفوفة بالمخاطر فلجأت عن سابق عمد وتصميم إلى إحداث ثورة اجتماعية وانبصات روحي مسيحي عن طريق الكناشي والمدارس و" وفي مستميرة لاجوس حيث ازد هر التمليم الغربي منذ قيام الحكم الهريطاني فيها في منتصف القرن التاسع عشسسر الميلادي كان المثقفون الأفارقة ينظرون إلى الثقافة الغربية على أنها الوسيلة الوحيسدة الميلادي كان المثقفون والأطباء والمحامون ورجال الدين والتجار والمثقفون" (١) ويكثر الموطفون والأطباء والمحامون ورجال الدين والتجار والمثقفون" (١) ويكثر الموطفون والأطباء والمحامون ورجال الدين والتجار والمثقفون" (١) ويكثر الموطفون والأطباء والمحامون ورجال الدين والتجار والمثقفون" (١) ويكثر الموطفون والأطباء والمحامون ورجال الدين والتجار والمثقفون" (١) و

ولقد كانت الصالح الاقتصادية والاجتماعية التىكانت الحضارة الأوربية تقدمها إلى الأم المتخلفة ذات تأثير عميق جدا في نظر تلك الأم وإن هذه المنافع الماديسة البحتة هي التي كانت تستفز مجامع عقول هذه الأم إلى التعلق بأذيال الثقافيسة الفربية والجرى وراء الأوربيين لامثين وقد كانت تلك المصالح المادية ذات إغراءات كبيسرة أكثر من مجرد التعاليم المسيحية التي كان المشرون يحاولون أن يستخدموا الثقافيسة الفربية وسيلة لنشرها ، ولذلك رأينا هذه الأم المتخلفة عندما وقفت على المصالح المادية

<sup>(1)</sup> cited in E.A. Ayandele, op.cit., P.282

<sup>(2)</sup> Ibid. P.284

التى تأتى وراء الثقافة الغربية لم تعد ترغب في تقبل برامج البهشرين الدينية والأخلاقية إلا بقدر ما يمكنها من الحصول على الثقافة الغربية •

إن الهد ف الأساسى من جميع أنواع التمليم ومراحله المختلفة بالنعبة لكافسية الجمعيات التبشيرية التى كانت تنفق أموالا باهظة على مدارسها هو نشر التعالىليسيم المسيحية في هذه الهلاد ولم تكن جميع هذه الجمعيات تنظر إلى التمليم إلا من خلال وجهة نظر تبشيرية بحتة وإن البؤسسات العلمية التى أقامتها هذه الجمعيات لسم تستهدف غاية غير إعداد البدرسين الوطنيين الذين يتدرجون من مهنة التدريسس إلى معلمين دينيين ثم إلى شماسة ثم الى قسس وأساقفة و وإعداد البنات ليكسسن زوجات للصابئين وقد كانت فكرة جميع الجمعيات التبشيرية هي أن تستخدم كافسة الوسائل الممكنة لتخلق في الصابئين قوة جياشة تجملهم ينعاقون إلى خدمة المسيحيسة ويحيون حياة رجال الدين القدامي حياة التقشف والزهيد و لا يقيمون أي وزن لحطام ويحيون حياة رجال الدين القدامي حياة التقشف والزهيد و لا يقيمون أي وزن لحطام الدنيا وزخارفها وإلى هذه الفاية تهدف الجمعيات في تربية الأطفال الصفار على التماليم الدينية والمهادي الأخلاقية المسيحية وإليها أيضا توجه أنظار الصائبيسن لحملهم على بذل النفس والنفيس في سبيل نشر المسيحية بين أهاليهم ومواطنيهم والمنيهم على بذل النفس والنفيس في سبيل نشر المسيحية بين أهاليهم ومواطنيهم

وحين تمكن المهشرون من دخول هذه البائد وجد واظاهرة الأمية تعم كاف وحيد الرجاء المناطق المناطق الشمالية رغم وجسود أرجاء المناطق المناطق الشمالية رغم وجسود عدد كبير من المدارس الإسلامية و تقاموا عن سابق عمد وتصميم لإبقاء الجهسل سائد الأنه مادام أهالي هذه البلاد جملاء فسيظلون ضففاء مستخمفين ويبقى المهشرون والمستعمرون هم الملماء والأقوياء والمتحكين ولكنهم اضطروا لخدمة ممالحها الاستممارية وتحقيق أهد افهم النبشيرية أن يفتحوا مجالا واحد اللتمليم وهو التمليم النظرى الكتابي و وذلك لتخريج قسي وأساقفة يقومون بدعوة الناس إلى المسيحيسة وكذلك لإعداد موظفين في خدمة الحكومة الاستعمارية لتسيير شئون الإدارات المحليسة ولقد كانت مناهج التمليم ومجالاته محدودة وعاجزة عن الوفاء باحتياجات المجتملية وتطور الحياة الزراعية والصناعية في هذه الملاد وكانت هذه المناهج ذات شقيسين

أساسيين ، فأغلبها يتجه نحو تحويل الناس إلى المسيحية وإعداد رجال الديــــن المحليين ، والشق الآخريتجه نحو الأمور النظرية والمكتبية لتخريج الموظفين ،

ولقد أبدت الإرساليات التبشيرية اهتماما كبيرا بتأسيس المدارس الابتد اليمسسة لتعليم الأطفال الصغار القراءة والكتابة والحساب وكانت تركز كثيرا على تعليمهم الإنجيل والمادئ والمعتقدات والتعاليم المسيحية وجملت التعليم في هذه المرحلة باللفات المحلية ، ولم تمتهر هذه الجمعيات من مسؤ وليتاتها توفير التعليم الثانوي لأن ذلك خارج عن حدود أعمالها التبشيرية ، لأنها كانت تريد فقط أن تملم المسيحية ، وهسة ، غاية يمكن تحقيقها عن طريق المدارس الابتدائية من غير ما حاجة إلى التمليم الثانوي. كما يمكن ذلك أيضا باستخدام اللغات المحلية دون ما حاجة إلى التعمق في اللغسة الإنكليزية والملوم الغربية • رقد اعتبرت الجمعيات التبشيرية التعليم الثانوى مسسن مسو ولية الحكومة الاستممارية التي كانت تدعم التمليم النظري الكتابي من أجـــل الحصول على الموظفين لتسيير الإدارات المحلية • وسنبين بمد قليل الأسبسساب التي أدت بتلك الجمعيات إلى هذه الفكرة في تقسيم التعليم والاكتفسام بتوفير التعليم " ولكن التمصب الديني الذي أظهرته الجمعيات التبشيرية فــــــى مد ارسها ومؤسساتها العلمية منذ بداية الأمر هو الذي سبب قلة إسهامها في شئيون التعليم المام ، وقد ظهر أثر ذلك في مجال التعليم الثانوي حيث كانت تحجم عـــن توفيره • وإن هذا الممل لما يؤكد لنا وجهة نظر هذه الجمعيات في الشمب النيجيسري الحقيقي الذي كانت تريد أن تكونه \_ أي المسيحي \_ كما يبين لنا الهدف مــن وام أعمالها في تحويل الوثنيين إلى المسيحية بالقوة ، والقضاء على الإسلام ومحوه مسب الوجود" • (1)

قال هنرى جسب: "إن التمليم في مدارس الإرساليات التبشيرية إنها هو واسطة إلى غاية نقط • هذه الفاية هي قيادة الناس إلى المسيح وتمليمهم حتى يصبحوا أفرادا (1) E.A.Ayandele, op.cit., P.286

مسيحيين وشموبا مسيحية ولكن حينما يخلو التعليم ورائمة والحدود ليصبح غايسة في نفسه وليخرج لنا خيرة علما الفلك وطبقات الأرض ولما النبات وخير الجراحيسان والأطباء في سبيل الزمو العلمي و فإننا لانتردد حينئة في أن نقول إن رسالة مسلم هذه قد خرجت عن المدى التبشيري المسيحي إلى مدى علماني محض والي مسلم علمي دنيوي ومثل هذا العمل يمكن أن تقوم به جامعات هايد نبرج وكبرج واكسفورد لا المدارس التبشيرية التي تسمى إلى أهدان روحية فحسب (1)

رقد كان كثير من المبشرين يشكون في نجاح المؤسسات العلمية إن لم تحسدد فايتها في نطاق خدمة الأهداف التبشيرية • وعندما أقامت جمعية إرساليات الكنيســة الإنكليزية مؤسسة مهنية في مدينة لاجوس ، وكانت هذه المؤسسة تقوم بإعطاء دراسيية متوسطة لمدة ثالث سنوات الإعداد المدرسين الذين سيتولون مناصب القسمى في المستقب لل قال المشر هنرى تارسند ( Townsend ) رئيس جمعية يوبا التبشيرية : "لست أثن كثيرا في نجاح المؤسسات المهنية في هذه المرحلة التي كنا فيها نجاهد في إنجاح أعما في التبشير وتقدمها في هذه البلاد • وإن الذي أريده نقط هو إعداد مجموع .....ة من الرجال عن طريق التعليم الابتدائي حتى يتمكنوا من قراءة الكتب الدينية المسيحيسة باللغات المحلية ليقوموا بعد ذلك بدعوة إخوانهم الوثنيين إلى اعتناق المسيحية • ولسبت أريد هؤ لاء الشبان الذين يركزون على تعلم اللفة الإنكليزية وينكبون على الثقافة الفربيسة حتى يصبحوا أفرادا من الطبقة المتازة المتحضرة والذين تحالفهم السمادة حيثما حلهوا ويتباهون بمنزلتهم الثقائية المالية في المجتم المتخلف" (٢) " وقد سأل المســـر (Townsend) مو تمر إقليم ساحل الذهب عما إذا كان من الحكمسة تثقيف ذلك المدد الكبير من الأطفال الصفاركما تفعل الإرساليات التهشيرية في الوست الحاضر مع أنها تعلم علم اليقين أن أكبر عدد من هؤ لا الأولاد لايكونون أفــــرادا مهملين في المجتمع فحسب بل سيكونون كذلك مؤذين وضارين لرفاهية المجتمع وسمادته Henry Jessup, op.cit., P.592,597 (1) رقد ورد هذا الكالم في كتاب التهشير والاستممار في البلاد المربية د/مصطفيي • الدى وعمر غريخ ص. ١٦ ــ ١٢ • ١٧ (2) CMS CA2/085 Townsend to Wright 20 Dec. 1875

وذلك على حساب ممالحهم الذاتية بنشر الكسل والخمول والتطرف؟ (١) ولقــ بذلت الجمعيات التبشيرية جهودا كبيرة في إعداد المشرين والنخبات المثقفة مــــــــ أبنا عذه البلاد ، وجملت الكهنوت الوسيلة الوحيدة لرفع مستوى الفرد التمليمــــــ من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة المالية وكانت تبمث بمض المدرسين والمشرين إلىـــى كلية فورابي في سيراليون أوجاممات بريطانيا لإتمام دراساتهم المالية مناك فسسى اللاهوت وفي العلوم والآد اب • " وفي السنوات مابين سنة ١٢٩٥ هـ / ١٨٧٨م ويسن سنة ١٣٢٦ هـ / ١٩٠٨م بمثت كنيسة لاجوس وجمعية إرساليات الكنيسة الانكليزيسة عشرين مبشرا من قبائل يوربا إلى كلية نورابي لإتمام دراساتهم المالية في اللاهسسوت والملوم الغربية . (٢) وقد ظلت شئون التمليم في أيدى الجمعيات التبشيرية لمسدة طويلة من الزمن وحتى في الرقت الحاضر فإن مجموعة كبيرة من الشخصيات المارزة فسسس هذه البلاد في شئون السياسة والطب وصهنة المحاماة وفي الخدمات الشمبية وفي شئسون التمليم نفسها تنتبي إلى المدارس التهشيرية في تكوينهم التمليبي من المراحل الابند اليسسة إلى المراحل المالية حتى احتلوا مراكز هامة في هذا المجتمع ولذلك قال المؤلسيف البريطاني لويس (Lodo Lewis) الرمن المدارس التبشيرية جاء هؤلاء المثقفون الأفارقسة الذين كان لهم ارتباط وثيق بالمالم الفربى ، وكانت حاجة هذه الهلاد ماســــ إلى وجودهم في تلك الفترة • وهؤلاء الناس هم الموظفون والمدرسون والوكسسلاء التجاريون والمهشرون الذين بذلوا تلك المجهودات الكبيرة في تنمية موارد البــــــلاد الاقتصادية ولولا وجودهم وما قاموا به في توفير الرخاء الاقتصادي لما تمكن المستعمسرون والنجار الأوربيون من تحقيق أهدافهم في هذء البلاد" (٣)

<sup>(1)</sup> Minutes of the 1848 District Meeting Cape Coast, Methodist cited in J.F.Ajayi op.cit., P.143

<sup>(2)</sup> E.A.Ayandele op.cit., P.295(3) L.J. Lewis op.cit., P.33

وتحتبر التنمية الاقتصادية التي كانت تسير ببطئ منذ دخول الحضارة الأوبيسسة إلى هذه البادد رقيام الحكم الاستعماري فيها ، وإنشاء المجاكثم المحلية وتشكيل مجالس الحكومات المحلية ، وبناء شبكة البريد والبرق ودخول الدراجات الماديـــــة وسيارات النقل والمربات وتمبيد طرق المواصلات من الوسائل الجديدة الهامة للحصول على المكاسب والشروات الضخمة ، وقد نتحت مجالات عديدة للعمل وأوجدت آمالا كبيسرة ني مستقبل الأَفراد والجماعات ، كما أحدثت مزايا جديدة في المجتمع ، الأمر الـــذي مكن التعليم الفربي من هذا الرواج العظيم وذلك الانتشار الكبير • فإن التعليــــم للغربى في نظر جماهير شعب هذه البلاد هو مفتاح السعادة ووسيلة التقدم فـــــى هذا المجتمع الجديد الذي بدأ يتجه إلى الحضارة الأوربية · ولقد كانوا من قبــــل يحجمون بأبنائهم عن التعليم الفربي بسبب الأخرار الهالغة التي تأتي وراءه وخاصـــة من الناحية الدينية • ولكن لما ظهرت أهمية هذا التعليم في تقدم المجتمع ورفاهيت لم يجد وا مناصا من إقحام أولاد هم في ثلك المدارس لينالوا نصيبهم من الحضارة الفربيسة من أجل تلك المالج المسادية • وعدما وصلت الإرسالية الكاثوليكية إلى بمسلاد إيبوني الإقليم الشرقي من هذه البارد اشترت مجموعة من المبيد وأقامت لهم قريـــــة مسيحية وعينت غيهم البهشرين والقسس وجملت تلك القرية منفصلة تماما عن سائر المسسدن قد لاحظ منسف (Father Shamahan) والقرى المجاورة " ولكن الأب شنبان البداية أن هذه الطريقة لايمكن أن تنجع في هذه البلاد وإن كانت قد نجحت نجاحا كبيرا في باراغوى (Paraguay) وفي بعض الأماكن في المالم • وطوال المشريسين سنة التي قضتها. هذه الجمعية في العمل الجاد المتواصل لم تستطع أن تحتق محصد أهدافها إلا شيئا يسيرا جدا وسبب هذا الإخفاق هوأن الأحرارقد اعتبروا الديانــــة المسيحية دين المبيد، ومن أجل ذلك ترغموا عن اعتناقها •

ولكن عندما ظهرت أهمية التعليم الفربى في المجتمع وهرعت هذه الجمعية إلى تأسيس المد ارس التبشيرية في هذه الناحية لم يجد أهالى بلاد إيبو بُدَّا من تقديم أولاد هـــــم إلى المبشرين ليعلموهم العلم الغربية والتعاليم المسيحية • وهكذا استطاعت هذه الجمعية

أن تنشر المسيحية في هذه البلاد بواسطة مدارسها. (١) • وكذلك الحال في المناطق الداخلية في بلاد يوربا حبيث اشتدت رج الكراهية من جانب بمنى الحكسام المحليين لأهل الكتاب • وكانوا لا يرضون أبدا بتسليم أولاد مرالم البشرين حتى لا يفسد وهم وإنها كانوا يقد مون عبيد هم إلى المهشرين ليتعلموا ما ينشره هؤ لاء البشرين من الملسوم المختلفة • ولكن عند ما ظهرت نتائج التعليم الفريي وقد نبغ هؤ لاء المبيد في الملسوم الفربية وأصبحوا بفضل ما نالوا من الملم يحتلون منازل عالية في شئون المجتمع ويستسن بمضهم أعضاء في المجالس المحلية • وأصبح المبحنى الآخر رجال الدين في الكنائسس والموظفين في الحكومة الاستعمارية أو الشركات التجارية وعوسي الأحسسان السياسية الذين قاموا بنضال كبير في سبيل استقلال المبلاد • عند علد أحس هؤلاء الحكسام المياشي والندم على عدم تعليم أبنناء هم على أيدك المهشرين ود أوا يرسلون أبناءهم إلى المدارس النهشيرية فاستطاع المهشرون بهذه الطريقة أن ينفذ وا إلى أبناء المسلمين فينصرونهم والمدارس التهشيرية فاستطاع المهشرون بهذه الطريقة أن ينفذ وا إلى أبناء المسلمين فينصرونهم والمدارس التهشيرية فاستطاع المهشرون بهذه الطريقة أن ينفذ وا إلى أبناء المسلمين فينصرونهم والمدارس التهشيرية فاستطاع المهشرون بهذه الطريقة أن ينفذ وا إلى أبناء المسلمين فينصرونهم والمدارس التهشيرية فاستطاع المهشرون بهذه الطريقة أن ينفذ وا إلى أبناء المسلمين فينصرونهم والمدارس التهشيرية فاستطاع المهشرون بهذه الطريقة أن ينفذ والمين أنهاء المسلمين فينصرونهم والميد الميارية والميد الميناء المي

وقد لخص الدكتور توماس جيس جونس (Dr. Thomas Jesse Jones) سنسة وقد لخص الدكتور توماس جيس جونس أعمال الببشرين في ميدان التعليم في تقريسر المجنة فيلبس وستوكي The Report of the Phellps-Stoke (Commissions) حول التعليم في أفريقيا إلى جهسود في أفريقيا أن توماس: " يرجع الفضل في تسهيل التعليم الفريي في أفريقيا إلى جهسود الجمعيات التبشيرية ، وقد قدمت هذه الجمعيات خدمات كبيرة إلى شموب هذه القارة وقد عرفت أكثر الجمعيات أهمية التعليم الكبيرة في تطوير الشموب الأفريقية ، ولكسسسن العيوب القائمة في الخطط التعليمية كما هي موجودة الآن يرجع أساسها إلى تصسير البشرين للتعليم ، ويعتقد البعض أن التعليم مجرد نقل المعارف أوعلى الأكثر هسسو مجرد قوة لإصلاح وتربية المقول بدون أي عاشة بناحية التربية الروحية والأخلاقيسسسة

<sup>(1)</sup> P.J.Jodan, Bishop Shamahan of Southern Nigeria, Dublin

وفى نظر هذه المجموعة من الناس لا يوجد للتمليم معنى روحى على الإطلاق و ووق من البحض الآخر بأهمية التمليم فى المقام الأول من أجل تمكين الأهالى من قرائة الإنجيسل وغهم الديانة المسيحية وقد أيدت هذه المجموعة اهتماما كبيرا بالتمليم النظلسري الكتابى وقام هؤلاء الذين تبنوا هذه الفكرة الأخيرة بتزويد جماهير الشعب بالتعليسم العادى فى القرائة والكتابة والحساب وأما بالنسبة للمعلمين الدينيين والملسلب المتقدمين فى التمليم نقد زود وهم بالدراسات الأدبية مع إعدائها المعانى الدينيسم بطبيعة الحال وقد كان المهشرون يسيرون على نهج الخطط القائمة فى أور با بتحديدهم التمليم فى الكتب وفى الفصول الدراسية و

ولم تعلم الإرساليات أن نجاح أعمالها إنها هو بقدر ماتحقق تلك الأعمال مست الخير والسعادة لشعوب هذه البلاد • وقد كانت لاتبالى بالقيمة الاقتصادية السعت توجد في الزراعة كما أنها لاتهتم كثيرا بناحية الصحة والتربية الأخلاقية لأهالى هسنه البلاد (1) ولكن الذي يظهر لي أن عيوب التربية الغربية أكثر مما ذكره هسندا الكاتب البريطاني • ويرجع أساسها إلى تصور المهشرين والمستصرين كليهما للتعليسم لا إلى تصور المهشرين والمستصرين كليهما للتعليسم

وتنمثل عيوب التربية الفربية في أربع نقاط:

الأولس : أن هذه التربية مادية بحتة ه غالإنسان في نظرها مجرد آلة وفي نظرسين يجبأن توجه التربية ووسائلها المختلفة ومناهجها التمليمية يحيث تزيد فرة الفرد على الانتاج المادى نقط ه وذلك على حساب كل القيم الخلقية والروحية وإن المثل الأعلى للتربية النربية الرأسمالية هوكم راتبك في الشهر ؟ وكم وميدك فرسي البنك ؟ وأما كم فعلت من خير مع الناس فليس لذلك وزن تربوى عندهم بل هروس مفيعة للجهود وتبذير للأموال .

<sup>(1)</sup> L.J. Lewis (ed) Phelps-Stokes Report on Education in Africa.

(edited and abridged, Oxford University Press, London, 1962)

1.9 Cited in L.J. Lewis, Op. Cit., Pp. 30-31.

والنقطة الثانية : أن التربية الغربية علمانية تهمل الجانب الروحى و وسد لجأ الفرب إلى فكرة العلمانية في التربية بسبب طغيان الكنيسة المسيحية في الماضيين ومحاربتها للعلم والتعليم ونشر الكتب والمدارس ، وتوطدت العلمانية بعد حروب طائفيسة د امت عشرات السنين تقلص بسببها سلطان الكنيسة في الدول الفربية ،

والنقطة الثالثة: أن هذه التربية غير أخانقية ، وتلك نتيجة حتمية لمادينها البحدة وخلوها من المنصر الروحى ، وإذا كان هناك صدق وأمانة ووفا ؛ فإنها أخسلاق مادية ولفرض مادى وهو الربح المتزايد وإنها لاتسمى أخلاقا نبيلة لأن تشابه ظواهسر الأشيا الايدل على تماثل القيمة والجوهر ،

والنقطة الرابعة: هى أن هذه التربية عندما تستخدم لتقرير الجانب الروحيي تكون ناقصة ومحدودة في نطاق ضيق و غإن غاية التمليم عند المبشرين إنما هو تمكيبون الناس من قرائة الإنجيل وغهم الديانة المسيحية و وأكبر وظيفة يتطلع إليها الصابحيون في المجتبع هي أن يصبحوا قسما وأساقفة ولا قيمة مطلقا لأي منفعة تأتي ورا التعليبين خارج نطاق حقل التبشير وبل إن مثل هذه المنافئ كانت محرمة على المسيحيين الحقيقييسن ولذ لك يجب في نظرهم أن يظل التعليم وسيلة لنشر المسيحية نحسب وهذا سبب اكتفاء المهشرين بالتعليم الابتدائي والتركيز على استعمال اللفات المحلية في التعليب لأن هذا القدر يكني لقراءة الإنجيل وفهم المسيحية والمسيحية والم

وقد كان التعليم في هذه البلاد يسير جنبا إلى جنب من التبشير السيحــــى
قال فكتور موراى (victor Murray) في كتابه "مدرسة الدغـــل"
" The School in the Bush " : كانت المدرسة بطابة الكنيسة في المقاصــه وني الأغراض وإن الاثنتين شئ واحد سوا وجدتا في الأدغال أو في المنابات وإن المدرس في مدرسة القرية هو نفسه المبشر في تلك القرية وبأدنى التأمل في شئــــون التعليم المربى في أفريقيا سندرك هذه الحقيقة بكل وضح "(1) واذلك "عندمـــا

<sup>(1)</sup> A.V.Murray, <u>The School in the Bush</u>, London, 1929, cited in L.J. Lewis, op.cit., Pp.29-30

استقلت نيجيريا سنة ١٩٦٠هـ/ ١٩٦٠م كان أكثر من سبعين في المائة ٪ ٢٠ مسن مجموع المدارس الموجودة في الإقليبين الغربي والشرقي ومنطقة الأجوس تحت إدارات شئون التعليم للهيئات التبشيرية (١) \* وكما سبق أن أشرنا قبل قليل فإن جميس الجهود المهذولة في ميدان التعليم كانت موجهة في الخالب نحو تحويل الناس إلى المسيحية ليصبحوا مسيحيين • وإذا تحقق هذا الهدف الهام بقيت أمام المسسدارس مهمة إعدادهم علميا وروحيا ليصبحوا مدرسين في المدارس وقسما وبهشرين في الكنائسس والمراكز التبشيرية وموظفين في الشركات التجارية والدوائر الحكومية •

ولقد أراد المبشرون في بادى الأمر أن يرغبوا الناس في التمليم فجعلوا التعليم في مد ارسهم مجانا وكانوا يقدمون لطلابهم الكتب المدرسية والثياب والألدواح الصفيدرة للكتابة وأقلام الرصاص وأشياء أخرى دون مقابل • وقد كانت المدارس توزع الجوائسسز على الطلاب الناجحين في الحفل الذي يقام لمناسبة انتهاء العام الدراسي بعد الاختسار كهاأنها كانت تحتفل بعيد الميلاد وتخرج طلابها في استمراضات النسائي ٢ منظمة في بعض المناسبات لترغيب الأطفال الذيك لايشهد ون المدارس في التعليم ولتظهر لهم أن ما يضيعونه من الغرص كان ثمينا جدا لا يمكن أن يموض إلّا بالانضمام إلى حظيم المدارس ليذ وقوا لذة الحياة الجديدة وينالوا السمادة والهناء وقد كان بمسسم أولياء أمور الأطفال يطالبون الجمعيات التبشيرية بدفع مبلغ معين مقابل الخدمة المسستى كان أولادهم يقومون ببها في المزارع مساعدة لهم إذا أرادت هذه الجمعيات أن يأتي هــؤلاء الأولاد إلى مدارسها " وقد طلب المشرمان المركز التبشيري الذي أقامته جمعية إرساليات الكنيسة الإنكليزية في مدينة إجابي (المورد التبشيري الذي أقامته طلب من جمعته إعانة مالية تنفق في هذا الفرض على أساس أن زميله المبشر المحمد انــــ المنافس له في هذه المدينة كان يدفع مهلمًا معينًا لطلابه (٢)٤

<sup>(1)</sup> L.J. Lewis, op.cit., P.28

<sup>(2)</sup> Mann Journal entries for 21 April 1856, 14 Aug. 1959, CMS CA2/056 A.D. Phillips to Taylor 25 Jan., 1859

وقد تناولنا الحديث عن أهمية التعليم الشربي عموما في نشر الدعاية التبشيرية فيسمى هذه البادد وتثبيت أقدام المستعمرين لينشروا فيها الثقافة المربية والحضارة الأوربية -وليفرضوا سيطرتهم السياسية والاقتصادية على شحوبها ردحا غير يسير من الزمن • ولمسساً د . على المبشرون إلى هذه البلاد وبدأوا أعمالهم التبشيرية غيها ، أقاموا كنائسهم ومراكزهم وقد تصدوا لجماهير هذا الشمجدون تقريق بين الكبير والمخير والمسلم والوثني والرجال والنساء • ولقد طبحوا في بادى الأمر في الملوك والزعماء وأعيان الناس طانين أنهسسم لو استطاعوا أن يحولوهم إلى المسيحية فستنساق رعاياهم وراءهم إلى اعتناق هذا الديسين زرانات ووحد إنا • ولكن سرعان ماتبين لهم أنهم على خطأ كبير • ثم لما اهتد وا إلى المسلى تأسيس المدارس وكزوا على الأطفال الصفار كما سبق أن أشرنا قبل قليل • ولكن المسددى نريد أن نقرره هنا هوأن جهود الجمعيات التبشيرية في ميدان التمليم في الفتسسرة الأولى قبل قيام الحكم الاستعماري في هذه البلاد كانت محدودة جدا ، كما أن التعليسم الذي كانت هذه الجمعيات تنشره حتى بعد قيام الحكم الاستعماري كان محدودا أيضها من حيث الهدف والناية ، ونوع ذلك التمليم وطريقة الأدا ، وقدرته على تلبيـــــة احتياجات الهلاد المختلفة في شتى ميادين الحياة • وقد قصر المشرون التعليم فـــــى بادى والأمر على الكتاب المقدس ولا يتمد اه بأى حال من الأحوال و كما جعلوا غايسة التمليم الحقيقية هي فقط تحويل الناس إلى المسيحية واعداد الشبان للتمليم في مدارسهم أو للصمل في الكنائس وفي المراكز التبشيرية توسيما لحركة التبشير في هذه البلاد • تسم عند ما سحقت جيوش الاحتلال البريطاني هذه البلاد ودمرت سلدلة الحكومات المحليب وطبما بمد تمكن المشرين في بمض الأماكن الهامة في هذه البلاد ، فتحت الحكوم الاستعمارية أمام الشعب آغاقا جديدة بادخال الثقافة الغربية وخلقت قيما اجتماعيسسة جديدة وأذ واقا جديدة وقررت منهج حياة جديد وجملت التمليم الفربى أكبر نمسة 

نظر مادية وتبشيرية على السوان وكانت دائما تنكر على الجمعيات قصر التعليم على الا مدية وتبشيرية فحسب والآن الحكومة كانت لها معالج مادية تسمى إلى تحقيقها الإنمافة إلى النايات التى تمهو إليها أعمال الهشرين و

وحد هذا التمهيد يجبأن نقى نظرة خاطئة على المدارس الأجنبية فى جميسه مراحلها وعلى اختلاف أنواعها كما يجبأن نسلط الأخواء على مناهج التمليم نيها سيسواء ماكان منها فى المدارس التبشيرية أو الحكومية أو حتى تلك التى أسستها السلطات المحلية حتى نستطيع أن نبرهن على كل ما قررناه فيما يتعلق بأهمية هذا التمليم بالنسبة لأعسال المبشرين ونجاحها وتقدمها ، وكذلك بالنسبة لمصالح المستمرين ولنستطيع أيضا أن نبرهن على ما أثبتناه من الأهداف والنايات الكامنة وراء هذا التمليم بالنسبة لرسل التبشيسسر وجيوش الاستممار ،

وأخيرا وهو الجانب الأهم لنستطيع أن نضع أيدينا على تلك الآثار المميق التي كانت لتلك الخطط التعليبية في شئون حياة شعب هذه البلاد •

وسنبداً برياض الأطفال والمدارس الابتدائية الخارجية منها والداخلية ، ومنها سنتمرج على مدارس أيام الأحد للكبار والمدارس السائية ثم بمدها سننتقل إلى المدارس الثانوية بأنواعها الثالثة الثانوية المامة ، والمهنية ، والصناعية ، ثم بمد ذلك نذكسر مايتملق بمدارس البنات والتمليم المالى ني أوربها ، وقد اتفق جميع مهشرى الإرساليات التبشيرية على أنه يجب أن تكون هناك مدارس حتى يستطيموا أن يتملسوا بالناس ويدعوهم إلى مذاهبهم الدينية المختلفة ، ولذلك قال بمنى المسيحيين إن البهشر الأول هو المدرسة ، إن أول شيء قام به الهشرون ني ميدان التمليم ني هذه البسلاد هو إنشاء رياني الأطفال والمدارس الابتدائية ، لأنهم عرفوا من قبل ومن بعد أن التعليم الديني في هذه المدارس سيجملها بابا مفتوحا للتبشير وللتأثير على عقول هسرالا الديني في هذه المدارس سيجملها بابا مفتوحا للتبشير وللتأثير على عقول هسرالا المنضة كما سيكنهم من أن يثبتوا أقدامهم في القرى والأرياف تحت ستار نشسر

التعليم ، الذى كانت حاجة هذه البلاد ماسة إليه نى تلك الفترة ، ولأنهم عرف وأن للتعليم الابتدائى أثرا كبيرا فى مستقبل الطلاب التعليم ، وإذا تمكن المهشر من أن يبث أفكاره الدينية فى عقولهم فستبقى آثار ذلك ترافقهم طول حياتهم ، ولأن العلم فى الصغر كالنقش على الحجر، والمدارس الابتدائية ورياض الأطفال كلاهما تمكرا المهشرين من الاتصال المهاشر بأوليا أمور الطلاب، وقد ينفذ ون من خلال ذلك الاتصال إلى التبشير فيهم أوعلى الأقل إلى جلب مجتهم لهم وساندتهم لأعمالهم ، عندما يتظاهر لهم المهشرون بالمطف والحنان على أولادهم والسهر على مصالحهم ،

كان التمليم في ريان الأطفال والمدارس الابتدائية باللغة المحلية وقد طبيع الإنجيل وكتاب الصلوات وكتاب التراتيل والكتبالمدرسية باللغات المحلية الهامة وقيد كانت جهودهم كبيرة جدا في عملية وضع حروف الهجا لهذه اللغات وترجمة الكتب الدينية إليها وقد نبغ كثير من المبشرين في بعض هذه اللغات لدرجة أنهم ألفسوا الكتب في مفرد اتها وتواعدها على ما سنبينه فيما بعد إن شاء الله تمالي و

قالت المبشرة أناهندرار (Anna Hinderer) في وصف منهاج التعليم في رياض الأمافال والمدارس الابتدائية: "كانت الكنيسة في بداية الأمر هي مركز التعليم وقد خصصنا جناحا خاصا للطلاب المبتدئين الذين لا يمرفون القراءة ولاالكتابسة وكنا نبدأ مصهم بإعطائهم قصة قصيرة سهلة من الإنجيل ثم نطلب منهم رواية هذه القصيم بمد الاستماع إلى المدرس لنتأكد من أن طلابنا قد وعوها وفهموها وثم بمد ذلك يقرص المدرس بتدريس فكرة قصيرة من الكتاب المقرر أو مقطما صغيرا من كتاب التراتيل وكنالنفض بقية الوقت في مطالبة تلاميذنا بترديد كتاب "خالصة المقيدة المسيحية " وهسوم مؤلف على طريقة الأسئلة والأجوبة و

وأحيانا يجمع المدرس جميع طلاب المدرسة لمراجعة العقيد قالمسيحية والصلطانة وأحيانا يجمع المدرس جميع طلاب المدرسة والوصايا العشر ليتأكد من أن الطلاب

لم ينسوها • وإن هذا المنهاج هو الذى يستعمل فى جمع المدارس التبشيرية مسمع المتاذف بسيط فى طريقة الأدا • ويستعمل فى المرحلة الابتدائية الكتاب الأول لتعليم مبادى والقراءة وأجزا مختلفة من الكتاب المقدس مثل وصية القديس لوقا ، وهف مسر المزامير وكتاب الأمثال وهفر التكوين •

وقد كانت كل هذه من بين الكتب الهامة التي يقرؤها الطلاب وقد تمت ترجمة كتاب المهد الجديد وطبع في مجلد واحد وسيسر ذلك طلابنا كثيرا "(١) .

وتشتمل مناهج الدراسة في هذه المدارس على أربع مواد أساسية هي الديانسسة المسيحية والقراءة والكتابة والحساب ويزاد للبنات تمليم الخياطة •

وعندما كان بعض الأولاد يهربون من المدارس ويضيون أياما كثيرة أو ينقطعه كلية إلى الممل نى المزارع ، رأى المهشرون أن العلاج الناجع لحمل هؤلاء الطلاب على المواظبة والانتظام فى الدراسة هو إنشاء المدارس الداخلية ، وقد طلبوا من أولياء أمروس الأطفال السماح لأولاد هم بالإقامة عند هم ليتلقوا التعليم والتربية نى بيوتهم ، وليكونرون تحت مراقبتهم وهيمنتهم ، وبذلك أصحت المراكز التهشيرية التى يقيم نيها المهشرون مد ارس داخلية ، " وقد كان للمهشرين أمل كبير جدا نى هؤلاء الطلاب الداخلييسن الذين ترعرعوا تحت كفالتهم وكانوا على اتصال وثيق بهم ، ومن بينهم سيخرج الطلسلاب الداخلييسن ورؤساء الطلبة والمدرسون كما سيخرج منهم رجال الدين قادة المستقبل ورؤساء الكنائس. " (٢) وقد فتحت جمعية الدعوة إلى الإيمان بالمسيح صند وقا خاصلا لتمكين مهشرى الإرساليات الكافوليكية من تحرير المبيد وفك الرهائن وأقامة مدارس داخلية المهم نى مراكزها لتعليمهم وتربيتهم على الحياة المسيحية ، قال الأب بروغيرو (Broghero) " لقد أتقذنا هؤلاء المبيد والرهائن من ظلمة الوثنية وأدخلناهم من أجل أن يقوموا بندمة الكنيسة ويقدموا المون اللازم نى أعال التبشير ويرتلوا الأناشيسيدية، من أعل أن يقوموا بندمة الكنيسة ويقدموا المون اللازم نى أعال التبشير ويرتلوا الأناشيسيد، من أجل أن يقوموا بندمة الكنيسة ويقدموا المون اللازم ني أعال التبشير ويرتلوا الأناشيسد من أجل أن يقوموا بندمة الكنيسة ويقدموا المون اللازم ني أعال التبشير ويرتلوا الأناشيسة ويقدموا المون اللازم ني أعال التبشير ويرتلوا الأناشيسة ويقدموا المون اللازم ني أعال التبشير ويرتلوا الأناشيسة ويقدموا المون اللازم المون اللازم المؤلور المؤلور

<sup>(1)</sup> Anna Hinderer, Seventeen Years in the Yorubaland,

Memoirs of A. Hinderer compiled by her friends,

London, 1872, P.296

<sup>(2)</sup> J.F.Ade.Ajayi, op, cit., P.136

الدينية ويساعد ونا في دعوة الألفال إلى المسيحية وكذلك في عملية الترجمة ونقل الكتبب الدينية إلى اللفات المحلية (1) \*

ولقد كان الآباء لا يرضون بتسليم أولادهم ليتربوا تحت كثالة المشرين في المسد ارس الداخليـة إلا في حالات خاصة وظروف معينة ، مثل ما إذا دهمت الحروب حمـــــ بلادهم أونزلت بهم الكوارث والنكبات • وإذا كان الإنسان في حاجة شديدة إلى بعض الأموال ذهب إلى المراكز التبشيرية ليستدين من المبشرين ثم سلم ولده إليهم كرهسن لفيمان استرجاع الدين ، ولرغبته في تعليم ولده وتثقيفه ، وفي مدينة إجابي Ija ye مثال فشلت جميع خطط المهشرين لترغيب عدد كبير من الأطفال في دخول المسدارس طوال ثمان سنوات متنالية • ولكنا رأينا عندما وقمت الحرب الأهلية بين هذه المدينسسة ربين مدينة إباد ن سنة ١٢٧٧ هـ / ١٨٦٠م كيف غشيت المراكز التبشيرية مجموعــــ كبيرة من الأطفال • ولم تكن هناك ظروف دفعت بآبائهم إلى ذلك سوى طلب الأكسل والأمان لهو لا الأولاد • ولقد أرسلت الحكومة البريطانية التي تحكم مستحمرة لاجموى قوة عسكرية صفيرة إلى هذه المدينة عندما اشتد أوار الحرب لحماية المشرين وطلابهم ونتلج جميما إلى مدينة أبيوكونا (Abeokuta) المجاورة حتى لا تتمرض له\_\_\_ الجيوش المتحاربة • " ولقد كان نجاح المشرين في تنظيم وتقدم المدارس الداخليـــ يمتمد أساسا على مقدراتهم الشخصية في جمع التبرعات المالية إذ لم تخصص الإرساليات التبشيرية المليا صند وقا خاصا لهذا الغرض • ولكن التبرعات كانت تأتى المشريسسن من الأُقارب والأصدقا ومن أعنا كنائسهم الأم في أوربا • ومن بعض أنمار حركــــــ د ماة الإنسانية والإصلاح الاجتماعي ومن جمعيات مدارس أيام الأحد ومن هيئات القسيسس والأساقفة في مختلف الكنائس في أوربا وفي أقصى كندا وفي القدس ولي هؤلاء هم الذيب د عموا جهود المشرين بأموالهم حتى ازدهرت المدارس الداخلية وتقدمت في هذه البلاد. (٢)

<sup>(1)</sup> Broghero to Planque 21 Dec., 1863 in Annals, 1865

P.81-82 cited in J.F.A Ajayi op.cit., P.137 (2) J.F.A, Ajayi, op.cit., P.137

ولما بدأت الدفعات الأولى تتخرج من المدارس الابتدائية صارت لهم قيسسة اجتماعية كبيرة بسبب معرفتهم الكتابة والقراءة وعلم الحساب في مجتمع سادته الأمية وسسه المجهل، ولأول مرة في تاريخ المناطق الجنوبية من هذه الملاد انفتح أمام الشعب مجسال الأعمال الوظائفية حيث بدأت الجمعيات التهشيرية توظف حاملي الشهادات الابتدائيسسة في مدارسها ومراكزها التبشيرية كما تعينهم مساعدين للقسس والأساقفة الأوبيين في الكنائيس، وقد رتبت لهم مكافآت شهرية ضئيلة وكانت تمطى جوائز تشجيعية بين حين وآخر لكسل من يقف نفسه في خدمة الكنيسة كما تقرم بترقيتهم من منصب المدرسين الماديين فسسسى مدارسها إلى منصب ممليين دينيين ثم إلى شماسة ثم إلى قسس وأساقفة في الكنائيس، وكافحت رواتهم قرداد تبعا لارتفاع المناصب و ولكن منصبالقسيس هو آخر درجة يصل إليهسسا المدرس الوطني و كما أن دائرة عمله لانتجاوز حدود أعمال التبشير في المدارس والمراكسسية والكنائيس،

وقد كان لكل هذا أثر كبير في نفوس أهالى هذا البلاد غاند فعت الآلاف مسسنى الأطفال إلى مدارس الإرساليات التى جملت موافقة أوليا أمور الأولاد على تعلمهم المسادى والمعتقدات المسيحية شرطا أساسيا لقبولهم نيها ولكن يجب أن نتسا ولعن مسسلى نجاح المدارس الابتدائية في الأهداف التى كانت الجمعيات التبشيرية تسمى إلى تحقيقها وهل يكفى التعليم الابتدائي لتحويل هو لا الأطفال إلى المسيحية قلبا وقالها ؟ وهسل زود هذا التعليم هو لا الطلاب بالمعلوات الضرورية التى ينبض أن يعلمها أى معتنسى لدين جديد عن ذلك الدين حتى يتجلى له النور وتنتج مداركه فيند فع بحماسة ليعلسن إيمانه وهولى بصيرة من أمره ؟ والهان وهولى بصيرة من أمره ؟ و

لقد أخفقت المدارس الابتدائية في تحقيق الأهداف المرحية والأخارقية التي أست من أجلها ولكن المسؤول عن ذلك الإخفاق هوالجمعيات التبشيرية التي أرادت في بادئ الأمر أن تقتصر على التعليم الابتدائي واستعمال اللفات المحلية كما كانت تريسد أيضا أن يكونهذا التعليم مقصورا على درس الكتاب المقدس قراءة وكتابة وتفسيرا وحفظ ......

وكل ذلك من أجل توسيع رقعة حركة التبشير في هذه البلاد • ولقد قال المشمسداد هنرى تونسند Henry Townsend " إن الذي أريده فقط هو إعسسداد مجموعة من الطلاب عن طريق التعليم الابتدائي حتى يتمكنوا من قراءة الكتب الدينيسة المسيحية باللغات المحلية ليقوسوا بعد ذلك بدعوة إخوانهم الرئنيين إلى اعتنسساق المسيحية (1) " •

قال الأستاذ أنيديلى: " لقد خيب المدارس الابتدائية آمال الجمعيات التهشيرية حيث إنها لم تستطع أن تحقق الأهداف الروحية والأخاذقية التى تعبو إليها وكان سبب ذلك أن تعاليم المسيحية التى تدرسها هذه المدارس لايمكن أن ترسيخ في أذ هان الطلاب بسبب نقدان النبو الفكرى الذى ينبغى أن يعبق رسيخ عقيدة جديدة في المقول ولذلك لايمكن أن يؤمن هوالا الأولاد بالإنجيل إيمانا كاميلة المهذه الطريقة السهلة التى كانت الجمعيات تريد أن تتم بها العمليسة (٢)

ولما أدركت الجمعيات النهشيرية أن التعليم الابتدائى وحده على النحية الله ى تقدم شرحه لايكنى لجمل الطلاب مسيحيين حقيقيين متضلعين فى العلم المسيحية اعتمدت تأسيس المدارس الثانوية وقرت فيها عددا من العلوم المختلفة التى يحتاج إليها الطلاب المتقدمون و ولكنها كانت تدرسها من ناحية صلتها بالكتاب المقدس وسن أجل خدمة ذلك الكتاب ولقد بدأت الجمعيات التبشيرية الخمس التى دخلست غمار الحرب المقدية في هذه البلاد بإنشاء المدارس الثانوية منذ وقت ميكر من بدايسة النعف الثانى من القرن التاسع عشر الميلادى و وقد حازت جمعية إرساليات الكنيسة الإنكليزية قصب السبق في هذا المضمار حيث قامت بدعم وتشجيح المثقفين الأفارقسة بتأسيس مدرسة ثانوية في مدينة لاجوس سنة ١٢٧٦ هـ / ١٥٨٩ م وثم سارت الجمعيسة المشيخية على منوالها فأسست مدرستها الثانوية في مدينة لاجوس سنة ١٢٩٦ هـ / ١٨٥٩ م وكان من بين المواد التسسى

<sup>(1)</sup> CMS CA2/085 Townsend to Wright 20 Dec., 1875

<sup>(2)</sup> E.A.Ayandele , op.cit., P.291

تدرسها المدرسة الشيخية مادة علم مسك الدفاتر والهندسة ومادة المختزال وعلى . المحاسبة وفن الخط و وسنبين منهاج الدراسة الثانوية في هذه المدارس بعد قليل .

وقد أسست جمعية الإرساليات الأغريقية كلية القديس غريضورى St. Gregory's )
وكذلك أنشأت الجمعية المعمدانية الأمريكية وجمعية الإرساليات الكاثوليكية مدارس ثانوية على غرار ما أسسته أخواتها •

ولكن هناك حقيقة يجب ألا تغيب عن أد هاننا في هذا الصدد وهي أن الهشريسين لم يقد موا على توفير التعليم الثانوى عن رغة واغتيار وإنها فعلوا ذلك بمد فعلهم فسس محاولة اقتصار التعليم على المستوى الابتدائي • وهذا أمر ظاهر جدا في تاريخ قيسام التعليم الثانوى في مدينة لاجوس وتطوره • " وقد قام هذا التعليم رغم أنف المهشريسين ويرجع سبب ذلك إلى ضغط متزايد من قبل التجار الأوبيين لحمل المهشرين علسسى تلبية متطلهات الشئون التجارية • وكذلك رغة المهاجرين السيراليونيين الشديدة فسس التعليم النظرى الكتابي والحاحهم الكبير على اليهشرين ؟ (١) • وعلى هذين المنصريسن للحماية والمساندة والقوة الماملة التي كانت تستخدمها في توسيح حركة التبشير في هسده البلاد • ولكن الجمعيات ظلت رغم ذلك تؤكد بين حين وآخر أن مسؤولية توفير التعليسم النادي لا تقصادية وسياسية واجتناعية في هذه الهائد • ولكن على الرغم من هسذا إلى تحقيق مسالح اقتصادية وسياسية واجتناعية في هذه الهائد • ولكن على الرغم من هسذا التاسيء المناسية المتعلم الابتدافي والثانوي في أيدي الجمعيات التبشيرية حتى نهاية القسرين التاسيء المناسة المتعلم المناسة على الرغم من هسذا التاسيء المناسة من المناسة التناسية القسرين التعليم المناسة المناسة المناسية المناسية المناسة التأنوية إلا في مدينة المهميات التبشيرية حتى نهاية القسرين الناسيء هر الميلادي • ولم تستطع الحكومة الاستعمارية أن توسين مدرسة ثانوية إلا في الناسية التاسيء هر الميلادي • ولم تستطع الحكومة الاستعمارية أن توسين مدرسة ثانوية إلا في مدينة الجوس •

<sup>(1)</sup> J.F.A. Ajayi, The Development of Secondary Education in Nigeria, Journal of Historical Society of Nigeria, Vol iii Nol Dec., 1963

وقد أبدى المهشرون عناية خاصة نى وضع منهاج الدراسة للمدارس الثانويسة من أجل إعداد الطلاب للحياة التجارية والحصول على الثقافة الفربية الحديثة • وكانسسة هذه المدارس تدرس المواد التالية: " اللفة الإنكليزية ... وقواعدها والقراءة والكتابسسة وعلم الاملاء وضبط التهجى والحساب والجبر والتاريخ: الملماني والديني . والجفرافيا والأدب • وهذا كله ني المنهاج الدراس العام • وهناك مواد إنهافية بجب على كسسل طالب أن يختار من بينها مادة إضافية • وتنقسم هذه المواد إلى قسمين :

\_ القسم الأول : اللغة اللاتينية واللغة الإغريقية واللغة الفرنسية وغيرهـــــا من اللغات الحية ، وعلم المهندسة وعلم المثلثات ومادة مسك الدغاتر والرسم وطـــــم الملاغة والمنطق والقلسفة الأخلاقية والاقتصاد السياسي •

- والقسم الثانى: الناريخ الرومانى والإغريقى والقصص والأساطير وعلم آئـــار المصور القديمة والفلسفة الطبيعية بجميع أشكالها وغروعها وعلم الفلك والصيدلة وعلــــم الطب وعلم طبقات الأرض وعلم النبات (١) \* •

ومع مرور الأيام والتعليم الثانوى آخذ في الانتشار انبهر الطلاب بالثقافة الفربيسة وأخذ وا يستخفون بتعلم اللفات المحلية التى ركزت المد ارسالتبشيرية على تعليمها مسن أجل نشر المسيحية ، وقد كان الطلاب يكيفون أنفسهم بأداء الشمائر التعبديسة الالزامية التى تقام في كنيسقالمد رسة إرضاء للمهشرين ، ولكنهم كانوا يريد ون التعليسسم الإنكليزي والثقافة الفربية ، وحتى في خارج المدرسة لم يكونوا يريد ون أن يقرأ واالكتسب المترجمة إلى اللفات المحلية ، ولقد اتضح للمشرين معد فترة يسيرة أن الطلاب الأذكياء المتقد مين لم يكونوا يولون المواد الدينية أدنى اهتمام وإنها وجهوا اهتمامهم الكبير نحسو المواد غير الدينية على أمل الحصول على وظيفة متازة في الدوائر الحكومية أوعند الشركات

<sup>(1)</sup> Printed Prospectus 1878, Methodist. cited in J.F. Ajayi Christian Missions in Nigeria, London, 1975, P.154

التجارية تكون أفضل بكثير ما يحصلون عليه في الكنيسة والمدارس التبشيرية لو أنهم نبضوا في المواد الدينية •

ولم يكن التمليم المالى في نظر الهيئات التبشيرية ليساعد على نشر المسيحيدة ني هذه البلاد وذلك الأن كثيرا من الماملين في المؤسسات التبشيرية في الكتاب كانسسوا يتهربون من العمل فيها ليتولوا مناصب أخرى أفضل مع رواتب مفرية في الدوائر الحكوميسة أو في الشركات التجارية • وكذلك الحال بالنسبة لخريجي المدارس الثانوية • فلا يمكن ن أبدا أن يرضى أحدهم لسبب أو لآخر أن يصل نحت الهيئات النبشيرية • وقد ذكـــر المهشر النيجيري صمويل كراوذار أن أكثر وكلاء التبشير الحاصلين على الشهاد ةالثانويسة كانوا يتهربون من العمل تحت الهيئات التبشيرية ثم يهرعون إلى العمل عند شركة النيجمر الملكية أو يقومون بتأسيس شركة تجارية لحسابهم الخاص " وبنذ ثمانينات القرن التاسيسم عشر الميلادي لم تعد للبشرين رغبة ني توفير التعليم الثانوي في مدينة لاجوس وفسي سائر المدن الداخلية وكانوا يحتجون دائما بأن المدارس الثانوية لم تقدم أى مساعدة في تحقيق أهدافهم التبشيرية لأن الطلابقد أصبحوا مسيحيين بما تعلموه من المدارس ويذكر أن دار المعلمين التي أسستها الابتدائية قبل دخولهم المدارس الثانوية 1110/21717 22 Asaba جمعية إرساليات الكنيسة الإنكليزية نىمدينة أسابا قد أُغلقت سنة ١٣١٨ هـ / ١٩٠٠م عندما بدأ طلابها يتركون المدرسة طمعا فسيى الحصول على المصالح المادية عند الحكومة والشركات • وإن هذا المرقف الذي اتخبيده المبشرون حيال التعليم العالى في تلك الفترة لا يعنى أشهم لا يعرفون أهميته في تكويسين الطبقات المثقفة وفى تمكينهم من الاتصال الدائم بهم ليؤثروا في أفكارهم وانجاهاتهـــم المختلفة وكذلك في تمكينهم من توجيه قادة الرأى في البلاد إلى مافيه منفعة التبشيـــر من انتشار المسيحية ني هذه البلاد · ولقد عرف المبشرون أن ذلك التأثير في هذه الطبقات

<sup>(1)</sup> E.A.Ayandele, op.cit., P.288

المثقفة لا يمكن أن يتحقق إذا لم يكن ثمة تعليم عال • ولكن المشرين نى تلكل الفترة كانوا قد وضعوا نصب أعينهم غاية واحدة اعتقد وا أنها هى المناسبة لونك البلاد القائم وطبيعة توسيع حركة التبشير فيها • وهذ • الماية هى تحويل الناس إلك المسيحية وإعداد هم علميا عن طريق التعليم الابتدائى للعمل فى مراكزهم وكنائسها وللتعليم فى مدارسهم من أجل نشر المسيحية فى كافة أنحاء البلاد •

إنهم كانوا يريد ون بذلك الربح الماجل، يريد ون أن يروا الأجيال الصاغدة وهى تأخذ طريقها إلى الدخول في السيحية أثواجا وتنخرط في الحياة الدينيسن المسيحية حتى تتم عملية التحويل والتحول في فترة قصيرة و وصريح المبارة إن المبشريسن لم يكونوا يريد ون نشر الملم والثقافة وإنها كانوا يريد ون نشر السيحية وثم إنهسسم كانوا يخافون كثيرا من انتشار الحشارة النربية لئلا ينتشر معها الإلحاد الذي أدى إلى إنكار الأديان السماوية أو الاستخفاف بأمرها منذ نهاية المصور الوسطى في أوربا ولذلك رأينا الجمعيات التبشيرية منذ بداية القرن المشرين على وجه التحديد تركز تركيزا كبيسرا على التمليم الابتدائي واستعمال اللفات المحلية وقد اعتبرت ذلك أنجح الوسائسات التحقيق فايتها وقد ظهر لى من خلال هذه الدراسة أن المهشريسان وإن لم يفيحوا عن نواياهم أراد وا إبقاء شعب هذه الهلاد على الجهل ليظل في تخلفه العلى والحضاري والمضاري والمضاري والمضاري والمضاري والمضاري والمنات المحلية وقد الهلاد على الجهل ليظل في تخلفه الملك والحضاري والمضاري والمضاري والمضاري والمضاري والمضاري والمضاري والمضاري والمنات المحلية والمهل ليطل في المنات المحلية والمنات والمنات المحلية والمنات المحلية والمنات المحلية والمنات المحلية والمنات المنات المنات المنات المحلية والمنات المحلية والمنات المنات الم

ومن خلال ظلمات هذا الجهل والتخلف يتمكن المشرون من التحكم في مستقبل مذه الهلاد ويستطيمون أن يهدموا المقائد والقيم والمثل المليا ويقوضوا أركانها ليبنوا على أنقاضها عقيدة أخرى وقيما وأفكارا جديدة •

ولقد لاحظنا أن الجمعيات التبشيرية الخمس الموجودة في هذه البلاد لم تؤسس مدارس لتخريج الببشرين حتى تسمينات القرن التاسع عشر الميلادى رغم ماكان يبدين المبشرون من الرغبة الشديدة في تكوين عدد كبير من المدرسين والمعلمين الدينيين المبشرون من الرغبة الشديدة في تكوين عدد كبير من المدرسين والمعلمين الدينيسنت (Cathecists)

الإنكليزية التى أسست المدرسة الوحيدة لإعداد المشرين الموجودة فسسى تلسسك الفترة في مدينة أبيركوتا سنة ١٢٦٧ هـ / ١٨٥٠م٠

" ولم يكن ذلك بسبب عدم توفر الإمكانات المالية ولكن لأن هذه المدرسة الوحيدة نفسها كانت تقدم النمليم النظرى الكتابى وذلك خطر جدا على الطلاب (١٠)،

ولكن المهشر الألماني بولار G.F. Buhler الذي كان يشرف على تلك المدرسة قد رصف منهاج الدراسة نيها سنة ١٢٢٨ هـ / ١٨٦١ م بتوله : "لقد كنت أركز تركيزا كبيرا على مادة تاريخ الكتاب المقدس لإعطاء طلابي فكرة عامة ومعلوسات حقيقية عن الكتاب وفي التاريخ العام يدرس الطلاب تاريخ الروم إلى سقوط القسطنطينيسة وني الجغرانية الطبيعية كانوا يدرسون جغرافية أوربا ، وفي جغرانية الكتاب القسدس كنت أدرس لهم الرحلات التبشيرية لبولس الرسول ، وأما في القراءة فقد أعددت لهسسم ترجمة آيات من الكتاب المقدس وأجزاء من الفصول المختلفة من الكتاب الإنكليزية إلى لفسة يوربا أو غيرها من اللنا الماحلية (٢) ،

ولكن من وجهة نظر المهشرين كانت السّائج غير المرضية التى كانت تأتى دائما مسن وراء المدارس الثانوية في مدينة لاجوس مى التى جملت الجمعيات التبشيرية تلجاً إلى المدارس الخاصة لإعداد المهشرين ورجال الدين الذين سيقومون بخد مات كبير ورجال الدين الذين سيقومون بخد مات كبير ورجال الدين الذين سيقومون بخد مات كبير ورجال الدين الذين الذين المدارس الخاصة الإعداد المهشرين ورجال الدين الذين سيقومون بخد مات كبير ورجال الدين الذين الذين الذين الذين الدين الذين الذين الدين الذين الدين الذين الدين الد

فى سبيل نشر السيحية فى شقى مجالات التبشير الواسمة • وقد أسست الجمعية المشيخية مدرسة لإعداد المبشرين في مدينة أسابل سنة ١٣١٣ / ١٨٩٥م وذلك لتخريج المشرين المحليين الذيب

يكرزون المسيحية اللفات المحلية • وكان يشرف على تلك المدرسة المشر المشيخى المعروف موب واديل Hope Wadell وكما سبق أن أشرنا قبل قليل نقد اضطـــرت الجمعية إلى إغلاق المدرسة على أساس أن طلابها كانوا يتخذون المدرسة وسيلة لنيــل أهداف تخالف الهدف الأساسى الذي أنشئت من أجله •

<sup>(1)</sup> J.F.Ade Ajayi, op.cit., P.147

<sup>(2)</sup> Rev. Gottlies Fredrick Buhlers Ammual Report July 1861 CMS CA2/024

PIYIQ

وفى سنة / ١٩٠١ أست الجمعية مدرسة أخرى لهذا الفرض فى مدينة إبـــدن ومذه المدرسة مى التى صارت كلية الجمعية المشيخية فيما بمد ، وقد قامت جمعيـــة إرساليات الكنيسة الإنكليزية سنة ١٣١٤ هـ / ١٨٩٦ م بإنشاء مدرسة لتخريج المشريــن فى مدينة أويو ٥٧٥ وكانت الجمعية تأخذ تمهدا على كل من يريد الالتحــاق بهذه المدرسة قبل قبوله بالموافقة على خدمتها فى أعمال التبشير بمد تخرجه لمدة لاتقـــل عن خمس سنوات ، وقد كانت هذه المدرسة ذات أهبية كبيرة فى تلك الفترة لأنها كانـــت تقوم بتدريب المهشرين على الدعاية التبشيرية باللغات المحلية أكثر مما تقوم بإعد اد المدرسين المحترفين ،

وقد ظلت كذلك حتى سنة ١٩٠٠/١٣١٨ مندما أسست الجمعية مدرسية وقد ظلت كذلك كلية اغرى في مدينة أوشوبو Oshogbo تختص بإعداد المبشرين المحليين وكذلك كلية القديس أندرو المجموعة كبيرة القديس أندرو النفسهم لأعمال التبشير وكانوا يتطلمون إلى بلوغ درجة القسس والأساقفة بتشرق وتوق شديدين ويرون ذلك أرقى درجة وأفضل منصب ينالونيده في هذه الحياة ٠

هذا ولم تقم جمعية إرساليات الكنيسة الكاثوليكية والجمعية المحمد انية بإنسساء مدارس من هذا القبيل لإعداد المشرين إلا بعد نهاية القرن التاسع عشر الميلادي.

١٩٣٤ م لتخريج المشرين نجاحا كبيرا في مهمتها • ولاتزال حتى اليوم تخرج مجموعة كبيرة من المشرين يقرمون بالجهد الأكبر في نشر مهادي المذهب المحمد اني بيسن

أهالي هذه البلاد وخاصة في المناطق الجنهية •

ولقد لمبت مدارس تخرج المبشرين عامة أدوارا هامة في مبدان التبشير حيست قامت منذ المقد الأخير من القرنالتاسع شر الميلادي بتزريد الكنائي المحلية بمجموعة كبيرة من رجال الدين والمبشرين المحليين • كما كانت تقدم المعلمين الدينيين للمدارس الابتدائية والثانوية • وقد كان هؤلاء المبشرون ورجال الدين المحليون والمعلميون الدينيينون في مقدمة تلك الغنبات الوطنية المثقفة ثقافة غربية التي قامت بالشيرة الاجتماعية التي أدت إلى تنبير الأرضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في هسند البلاد والتي تم على أيديها تفيير شئون هذه الهلاد الدينية • ولاتزال تممل من أجل إحلال المسيحية محل الأديان الوثنية التي سبقتها إلى المناطق الجنوبية بقرون طويلية وكذلك وقف زحف الاسلام وامتداده ومحاولة إضماف قوته وابعاده عن شئون الحكسيال والسياسة والمهيمة على شئون المجتمع حتى في المناطق الشمالية الإسلامية •

ود نبت فكرة إقامة مد ارستخريج المشرين عن أصل خطة المشرين في تحريد المجتمعات الأفريقية إلى مجتمعات مسيحية بإقامة قرى مسيحية واقامة أحيا "مسيحيسة داخل المد ن الكبرى وتنظيم جماعات مسيحية • ومن هنا رأى المشرون ضروة إقام نائس محلية لهذه المجموعات الجديدة وإعداد عدد كبير منهم في مد ارسخاصة ليقولسوا مسؤولية إدارة شئون هذه الكنائس ويقومون بالدعاية التبشيرية بين أبنا وطنهم • وسد أكد المبشر مفردى برسيلاك Magr de Bressilae مؤسس جماعة إرساليات الأغريقية الحاجة الماسة إلى إنشا صندوق الدخل الوطني لتنبية الكنائس المحليات وكذلك أكد ضرورة إعداد الأفارقة لمهمة التبشير لأنه باستطاعتهم أن يؤثروا في أبنا وطنهم أكر بكثير مما يؤثر فيهم المبشرون الأجانب •

وقال ذلك البهشر : "لا يمكن أن تستقر جبيع الأهداف التي حققناها فسى ميد ان التبشير في هذه البلاد و كذلك لا يمكن أن تقيم ثير تمسيحية جديدة في المستقبل إذا لم نقم بإعداد الأفارقة لمهمة التبشير ووظيفة الكهنوت وانٍ في مراً من بهللا الأمر إيمانا لا يشهد أدنى شك ومن الواجب علينا أن نترك كثيرا من الأعمال التي نقوم بهلا

فى الرقت الحاضر من أجل أن نتفرغ لهذا العمل الكبير ونركز عليه • فهو الذى يضمـــن لنا السمادة ولأعمالنا التقدم والنجاح فى الأيام القادمة (١) وذلك العمل هـــــو إعداد الأفريقيين لمهمة التبشيسر •

وقال هني فين Henry Venn سكرتير اللجنة المليا لجمعية إرساليات التنبسة الإنكليزية ؛ "ينبغى أن تقام الكناس المحلية على أساس مؤسسات ولنيسية وإذا ما أخذت هذه الكنائس طابعا وطنيا فإن ذلك سيودى في النهاية إلى محوك السغوارق الطائفية التي قد أحدثتها الإرساليات التبشيرية في صفوف المواطنين و وينبغسي كذلك أن تكون لكل كنيسة وطنية حرية تامة في تغيير مراسيمها الدينية وتكييف جميسين شئونها بالأوضاع والمتطلبات الوطنية (٢) و ولكن لايمنى ذلك أن المبشرين الأوربييسن سيخلد ون إلى الراحة ويقعد ون عن الممل تاركين كل المسؤولية على عواتق المبشريسين المحليين و ولذلك قال الماليكلاء المحليين يحسنون التقليد والمحاكلة ولكنهم كما هو واضح الآن لا يقد رون علسي شيء آخر غير التقليد ومحاكاة أساتذتهم الأوربيين و ولذلك لا ينبغي لنا أن نقمسيد عن الممل اعتمادا على أن هو لاء الوكلاء المحليين سيقومون بدورنا في تحمل أمبياً المسئل اعتمادا على أن هو لاء الوكلاء المحليين سيقومون بدورنا في تحمل أمباء الاستكشافات الجديدة في حقل التبشير في هذه الهلاد. (٣) و الاستكشافات الجديدة في حقل التبشير في هذه الهلاد. (٣)

لم يكن التعليم الصناعي أهبية كبيرة في برابج البهشرين التعليمية شل ماكسان للتعليم النظرى الكتابي و ولذلك ينتقد على البهشرين والحكام الستعمرين دائما بسأن خططهم التعليمية لم تأخذ بعين الاعتبار متطلبات المجتمع من حيث شئون الاقتصاد

<sup>(1)</sup> S.M.A. 100 Years of Missionary Achievements, P.11
J.M. Todd., African Mission; A Historical Study of the African Missions, London, 1961, Chapter 11, cited also in J.F.Ade Ajayi op.cit., P.177

<sup>(2)</sup> William Knight, Memoirs of Henry Venn, (london) 1880, P.285-286 June 1868

<sup>(3)</sup> S.H. Adgerley in United Presbyterian Missionary Record, 1880, P.35-35 cited in J.F.A. Ajayi, op.cit., P.179-180

والشئون الاجتماعية رملى وجه التحديد في شئون الزراعة وتطوير الصناعات المحلية وسيد كان ينبغي على المدارس في القرى والأرياف أن تقوم بجانب أعمالها التعليمية بتطويسر كاشنمون الزراعة والصناعات المحلية وان تركز على ذلك أكثر مما تركز على التعليم النظري الكتابي ولكن الذي لاحظناه هو عكس ذلك تماما واقد كانت تلك المدارس تخرج سنويا مجموعة كبيرة من الطلاب الذين لا يحبون الأعمال الزراعية وبل ينظرون إلى عمل الزراعسة والفلاحة نظرة ازدرا واحتقار وكانوا يكرهونها كراهة شديدة ويحبون أن يخر جواست القرى فرارا من الحياة الريفية إلى الحياة المتحضرة في المدن الكبرى التي استقسر فيها الحكم البريطاني وازدهرت فيها الحياة حيث يجد ون الممل في الدوائر الحكوميسة فيها وفي المصانع والمعامل والمراكز التجارية المنتشرة فيها و

ولقد قام البشرون بتوفير التمليم الصناعى فى بلاد يوربا ولكن كان ذلك بشكـــــل محدود جدا ، وقد أقامت جمعية الإرساليات الأفريقية مؤسسة زراعية فى مدينة توسو Topo لزراعة جوز الهند وكذلك أقام البشر ركيتس Ricketts مؤسسة أخرى فــــــى مدينة أبو وا Agbowa لزراعة جوز الهند والبن الليبيرى إلا أن هذا المشروع قد توقف نهائيا فى خلال ست سنوات من قيامه لأسباب مادية ،

وقد قام أحد المثقفين الأفارقة ر • ب بليز R.B.Blaize بإنشاء وقد قام أحد المثقفين الأفارقة ر • ب بليز موسسة صناعية سنة ١٣٢١ ه / ١٩٠٣ م في مدينة أبيركوتا • وكانبتا لموسسة تقدم التمليم الابتدائي في علم مسى الأراضي وفي إنشاء السكك الحديدية وفي الأشنال المامة وفي شئون صناعة السفن وإصلاحها •

وكانت الحكومة الاستعمارية تقدم مساعدة مالية قدرها خمسمائة جنيه سنويا إلى السعم وكانت الحكومة الاستعمارية تقدم مساعدة مالية قدرها خمسمائة جنيه سنويا إلى الموسمة هوسن الخيرية لتعليم المناعة المناعة والمدادة ولكن أعمال النجارة والحدادة والبناء والمناعات اليدوية لم تكن تمجب كيرا من الناس وإنها الذي كان يرقيهم أكثر هو زراعة الحبوب المعدرة إلى الخارج مثل الكاكاو والقطن والمطاط وغير ذلك والمعاردة المنابع مثل الكاكاو والقطن والمطاط وغير ذلك والمعاردة المنابع مثل الكاكاو والقطن والمطاط وغير ذلك والمعاردة المنابع مثل الكاكاو والقطن والمطاط وغير ذلك والمعاردة والمنابع مثل الكاكاو والقطن والمطاط وغير ذلك والمنابع مثل الكاكاو والقطن والمطاط وغير ذلك والمنابع والمعاردة والمنابع والم

كما هو الحال في بلاد يوبا كذلك كان في الإقليم الشرقي من نيجيريا ، فإن المهشريسين لم يولوا التعليم الصناعي في هذه البلاد اهتما ما كبيرا ، وقد فتحت جمعية إرساليسات الكنيسة الإنكليزية مؤسسة صناعية في مدينة براس Brass سنة ١٨٩٧مم ، وسيد الكنيسة الإنكليزية مؤسسة صناعية في مدينة أونتشا ما ١٨٩٨م سنة ١٣١٦ه ما ١٨٩٨م ، وسيد أنشأت قبل ذلك الجمعية المشيخية مؤسسة هوب واديل الملمية في مدينة أسابا Asaba منة ١٣١٦ مر ١٨٩٨م ، وكانت المؤسسة تنم ثلاثة أقسام : الأول لتمليم الصناعية والثاني لإعداد المدرسين والثالث للتمليم الثانوي ، وكان قسم تعطيم المناعة يقسم بتدريس نفس المواد التي تدرسها المؤسسات الصناعية الأخرى ، وكانت تعطي البنسات مملومات عن تدبير المنزل وتملمهن فن الحياكة ، لكن حينما كان المهشرون يقومون بجهو دهم الأولية المحدودة في مجال التمليم المناعي لم يكن لديهم أي رغبة في تقدم المناعيات المحلية وازد هارها لدرجة تجملها تنا فس المناعة الم يكن لديهم أي رغبة في تقدم المناعيات المحلية وازد هارها لدرجة تجملها تنا فس المناع لم يكن الديهم أي رغبة في تقدم المناعيات المحلية وازد هارها لدرجة تجملها تنا فس المناع لم المناعة والانتشار ، وما ذلك إلا سن النصورة والمناعة على السيطرة والقتصادية في شئون التجارة والصناعة ،

وقد كان الناس بطبيعة الحال يفتلونالبضائع المستوردة على المنتجات المحليسة لجودة الأولى وقوتها وقلة ثمنها وحتى ني مدينة لاجوس حيثكان الناس يترقم وحيث لأن يحقق التعليم الصناعي نقد ما ملموسا نقد دلت التقارير على أن أصحاب الحرفة اليدوية كانوا يجدون مشقة كبيرة قبل الحصول على الحد الكاني من المماش، ويرجع السبب في ذلك إلى قلة حاجة المجتمع إلى منتجات هذه الفئة من الناس بسبب انتشار البضائع الأوربية المستوردة التي كانت أرخص بكثير من تلك المنتجات المحلية التقليدية وكما هسو الحال في كل دولة نامية اليوم فإن احترام الناس لعمال المصانع أقل بكثير من احترام بسبب للموظنين والمحامين والأطباء ورجال الدين وقد ظل أمر المتمليم المناعي فسبب هذه البلاد خارج نطاق البرامج التمليمية التي حازت اهتمام المبشرين الكبير والتحكان الحكومة الاستممارية تنفق عليها بسخاء طيلة أيام الحكم الاستمماري البريطاني على هسذه

البلاد • وقد أدى ذلك بطبيعة الحال إلى تأخر وانحطاط ملموسين في مجال الصناعة • ولم تستطع الحكومة المحلية التى خلفت الحكم الاستعمارى رغم ماكانت تبذله في هــــــذا المجال من المحاولات منذ فترة استقلال البلاد \_ وأن كانت هي الأُخرى لم تقدم على الأُمر بحرزم وجدية \_ لمتستطع أن تحقق في مجال المناعة إلا شيئا يسيرا رغم توفر المواد الأوليـــة ووجود الأيدى العاملة • ولكنها بدأت في المنين الأخيرة تقطع أشواطا بعيدة إلىسى الأمام في التقدم الصناعي فانتشرت المدارس المناعية والصانع والممامل في مختلف المسدن والقرى • وكما كان للمد ارسالابند ائية والثانويةومد ارس تخريج المهشرين أهمية كبيرة فسي تمكين المهشرين من تحقيق أهد أفهم التهشيرية في صغوف الناشئين الصفار كذلك كـــان الأمر بالنسبة لمدارس أيام الأحد والمدارس المسائية التي أقامها المبشرون في مراكزهـــم التهشيرية لتمليم الكبار فإنها مكنتهم من التأثير في عقول الكبار وأفكارهم • وممسروف أن أى تأثير في الرجل الكبير يجمل النفوذ إلى أعضاء أسرته في غاية من اليسر والسهولسسة ولذلك حاول المشرون في بادئ الأمر تنصير الكهار لينخرط مصهم جبيع أعضاء أسرتهسم فى حظيرة المسيحية • وإذا فشلوا في عملية التحويل فإنهم يَقْنَمُونُ بالتودد إليهم والممل على كسب موافقتهم وساندتهم لأعمالهم أوعلى الأقل محاولة تجنب كلما من شأنسه أن يثير حفيظتهم ضد ممالح التبشير في شتى المجالات •

يقول مؤلف كتاب " الإرساليات التبشيرية في نيجيريا " عن مدارس أيام الأحسد والمدارس السائية البقامة في المراكز التبشيرية حيث يتلقى الكبار التماليم المسيحية، " وسسد كان المشرون يدرسون لهم إنجيل القديس مرقص St. Mark وتاريخ حياة

المسيح وكتابالعقيد قالمسيحية مع التركيز على شن أصول المعتقدات المسيحية ومادمها (١) والتراثيل الدينية المهامة • رقد كان تمليم الكبار محدود اجدا من حيث المهدف والإنجازات

<sup>(1)</sup> J.F.Ade Ajayi., op.cit., P.132-133

ولقد اهتم المهشرون بمدارس أيام الأحد لتعليم الصابئين الكبار والمتنصرين الجسدد الذين لاتمكنهم ظروف أعمالهم من حضور المدارس اليومية وكان الهدف من وراء تعليمهم هو تمكينهم من قراءة الإنجيل باللغات المحلية وتأدية الصلوات والتراتيل والأناشيسسد الدينية بها، وكذلك تمكينهم مسن القيام بصهام التهشير بين إخوانهم الأفريقيين وسسن أجل مصلحة هؤلاء الصابئين الكبار بوجه خاص وجه المهشرون ذلك الاهتمام الكهيسسر نحو ترجمة الكتاب المقدس ومجموعة كبيرة من الكتب الدينية إلى مختلف اللغات المحليسة ولمصلحتهم أيضا عنى المهشرون بتسهيل قواعد التهجى وطريقة أدائه عند وضع الحسروف اللاتينية للكتابة والقراءة باللغات المحلية والمنتهية والقراءة باللغات المحلية والمنتهية الكتابة والقراءة باللغات المحلية والتراتينية الكتابة والقراءة باللغات المحلية و

وهناك غارق أساسى بين مدارس الصفار وبين مدارس الكبار و وذلك الغارق هـــو أن خطة المبشرين التمليمية بالنسبة الأطفال كانت تهدف إلى تغيير جذرى وتحويــل كلى بحيث لاتبقى شيئا ولاتذر جانبا و وقد وضموا برامجهم لتحقق في المقــام الأول هدفهم الأثبر الذى هو تحويل أولئك الناشئين إلى المسيحية ثم بمد ذلك لتقوم بتكييف شئون حياتهم الخاصة والعامة حسب الظروف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الجديدة التي كانوا يحاولون أن يفرضوها على أهالى هذه البلاد و ولقد كان المبشرون ينظـــرون إلى الأطفال الصفار على أنهم هم الوارثون الشرعيون لمهام أمور بلادهم في المستقبـــل القريب فهم قادة الفد ورواد المستقبل ومن هنا عرف المبشرون أن أى خطة لتغييسر المجتمع ككل يجب أن تضع الناشئين الصفار في مقدمة برامجها وأن على تلك الخطـــــة أربئك الناشئين تفييرا تاما وصفهم بصبغة جديدة ليتمكنوا مــــن استفلالهم في تفجير الثورة الاجتماعية التي كانوا يخططون لها منذ دخولهم أرض هـــذه الهلاد و أما ما يتملع الكبار نقد كان المبشرون ينظرون إليه من حهلية ممينـــــة وكانوا يمتقد ون أهميته لتصريف هؤلاء الكبار بالنمالهم المسيحية وتفهيمهم المعتقــــدات والمهاد ع المستقـــدات

ولقد عرفوا أن الكبار اشد مراسا في إباء التفيير الجدرى في شئون الحياة الخاصة والمامة لوجود بقايا القيم والمقائد والمثل التي كانوا يتملقون بها ، ويتمصبون لهويد افمون عنها بكل ما أعطوا من قوة ، ولذ لك اكتفى المبشرون في شأنهم بذلك الحسد الأدنى فكثروا بهم سواد المسيحية ، وقد عرف المبشرون من قبل ومن بعد أن هؤلا الكهار كانوا على وشك الانقراض وعند ما يذهبون ستكون القوصة سانحة أمام المبشرين ويصفو لها الجوليملوا ما يشاءون بالأجيال المتماقبة ويتحكموا في مستقبلهم طبق ما وضموه من خطط منذ أمد بعيد ، لقد كان لتمليم البنات أهمية خاصة في تكوين الأفراد ونساء المجتمع ، وإن البنات باعتبارهن زوجات في ذلك المجتمع فإنهن يشاركن أزواجهن فسسى المثون حياتهم داخل الهيت وخارجه ، وباعتبارهن أمهات الأولاد في الهيوت فهن يوييسن الأجيال ويكون الشخصيات ، وأثرهن في التربية يفوق كل أثر قد يكون للرجل في هسندا الأجيال ويكون الشخصيات ، وأثرهن في التربية يفوق كل أثر قد يكون للرجل في هسندا الشأن ، ولذلك شاع في ألسنة الناس قولهم بأن المرأة هي المدرسة الأولى للأطفسال ( الأم مدرسة إذا أعددتها ، أعددت شمها طيب الأعراق ) (حافظ إبراهيم) ،

ولم تفب هذه الحقائق عن أذ هان البشرين نقد أولوا تمليم البنات عناية عظيم الأنهم عرفوا أن مستقبل هذه البلاد ورسخ قدم المسيحية فيها إنما يكون بتعليم بناته ونسائها لتأتى الأجيال المقادمة مسيحية بالولادة لا بالتحويل ، ولتبدأ تربية أولئك الناشئين على الحياة المسيحية من المنزل قبل دخولهم المدارس ، فإن الحياة البيتيك المسيحية التى يعيش فيها الأطفال الصفار ثم دخولهم المدارس المسيحية بمد ذلك كل ذلك يعكنهم من أن يعيشوا حياة مسيحية واقمية حيث يعتطيمون أن يطبقوا ككل ذلك عليهم من المهادى، والتعاليم المسيحية ،

ولقد أراد البهشرون أن يهمد وا البنات عن نفوذ الحياة البيتية غير المسيحية فأقامسوا لهن مدارس داخلية ومن المعروف أن المدارس الداخلية تفضل المدارس الخارجيسة لأنها تمكن المهشرين والمهشرات من الاتصال الرئيق بالطالبات ليتحببوا إليهن ويتمرفوا على مشاكلهن ومن خلال هذا الجو الودى والاتصال الدائسسم

يستطيعون أن يؤثروا في عقولهن وأفكارهن • وقد دلت التجارب على أن التهشيب نى شل هذه الظروف المواتية والغرص السانحة يكون أتم حبكا وأكمل إحكاما • وسسد را) قال البيشرة ملقان Anna Milligan : " ليس ثبة طريق إلى حسن الاسسلم أقهر مسأفان مدارس البنات (۲) ، وقال الكاتب البريطاني ل مع لويس البنات المريطاني ل " "إن الهدف الأول من إنشاء مدانسخاصة لتعليم البنات هو إعدادهن ليكن زوجسات. صالحات للصابئين ومن أجل أن يشاركن أزواجهن في شئون قيادة شمب هذه السسلاد ني المستقبل " (٢٠) • ولذ لك كان المهشرون في بادئ الأمر لا يقبلون في مدارس البنسات إلا من كانت مخطوعة أو زوجة للمدرسين ورجال الدين أو طلاب المدارس، والسبب فسنسى ذ لك أن الصابئين كانوا قلة في تلك الفترة ولم يجد وا من يزوجهم ، ثم عندما كثر عسسدد المتنصرين اشترط المشرون أن تكون الالالبة مسيحية أوقابلة لاعتناق المسيحية أوعلسي الأقل أن يوافق ولى أمرها على تعليمها المعتقدات والمهادئ المسيحية ، وإن لم تعلين د خولها في المسيحية ولكنها في هذه الحالة يجب عليها أن تغير اسمها إذا كــــان من الأسما الإسلامية وطليها أن تختار لنفسها اسما مسيحيا ، إلَّا إذا كان لها اسسم مم الأسماء والألقاب المحلية التي لا ترمز إلى الإسلام من قريب ولا من بعيد ، اخر أو لقب من قريب ولا من بعيد ، فإنه لامانع عندهم من استعمال ذلك الاسم إذا فضلته الطالبة على الأسماء المسيحية ولكن أى إنهان يتنسر يصبح حدما عليه أن يذير اسمه عند المعمودية إلى اسم مسيحى ولانكيسر عليه أن يستممل إلى جانب ذلك الألقاب المحلية •

إن البدارس التي أقامها الأوربيون في هذه الهلاد لم تسم إلى استغلال النشساط القوس في تعليم أبنا هذه الهلاد كما أنها لم تسم إلى إبراز الخصاعس الوطنية وتقريسسر القيم الروحية الأصيلة حين فتحت أبوابها على مصاريمها ولكنها قد جهدت في أن تجمسل من أبنا هذه الهلاد أشباها لأبنا بريطانيا نفسها في المظهر واللغة وأسلوب التفكيسر وفي السلوك والتعلق ببريطانيا المستعمرة والخضوع لأطماعها المستعمرة والخضوع لأطماعها المستعمرة والخضوع لأطماعها المستعمرة والخضوع الأطماعها والتعلق ببريطانيا المستعمرة والخضوع الأطماعها والتعلق ببريطانيا المستعمرة والخضوع الأطماعها والتعلق والتع

<sup>(</sup>١) والأديان الأخرى من باب أولى

<sup>(2)</sup> Anna Milligan, op.cit., P.121

<sup>(3)</sup> L.J. Lewis., op.cit., P.71

مصنوع إن لهذه المدارس منهاجا خاصا موحدا تسير عليه و ولكن هذا المنهاج / فـــــ فير الهلاد التي أقيمت فيها تلك المدارس وكما هو وانبح في ثنايا هذا الفســــل إن هذا المنهاج استعماري الدابع والمناهر والهدف وصليبي المناية ومن المعـــروف أن طلاب هذه المدارس يعرفون جفرائية أوبا وتاريخها بتفسيل أوني من التفسيـــل الذي يعرفون به بلادهم و إنهم يعرفون عن هفيات أوبا ووائد أنهارها كما يعــرفون مفردات المادرات والواردات إليها معرفة دقيقة وكذلك يعرفون عن الكتاب المقـــدس وتاريخ حياة الكسيح وعن المهادئ والمعتقدات والتماليم المسيحية مالايعرفه الطالــب المسلم الذي يحضر هذه المدارس عن إسلامه ومالايمرفه الوثني عن وثنيته والمسلم الذي يحضر هذه المدارس عن إسلامه ومالايمرفه الوثني عن وثنيته و

ثم إنهم يقرأون من تاريخ بريطانيا مالايقرأون مثله من تاريخ بلادهم ولكسسن رغم ذلك كله كان الجمعيات التهشيرية تتبع سياسة ابتماث مجموعة من طلاب مد ارسهسا إلى أوربا وأمريكا لإنهام دراستهم المالية مناك و إن ذهاب الطلاب الأفريقيين إلى أوربا وأمريكا يكسبهم شيئا كثيرا من أساليب الحياة الفربية ومن الاتجاه الفربي في التفكيسسر والملم والسلوك وما إلى ذلك و وإن لذلك بلا شك منافعه بالنعبة لتلك المجموعة نفسها وللمجتبع الذي يرجعون إليه للعمل فيه بعد انتمال دراستهم في الخارج ولسسه سيئاته كذلك فإنهم يكسبون علما وغبرة ولكنهم ينقد ون شخصياتهم ويذ وبون في تيسار الفرب ذوبانا كاملا و ولكن المبشرين كانوا يريد ون أن يفيد وا من دراسة الطلاب الأفريقييين في الخارج أبرا آخر أهم و إنهم يريد ونأن يجعلوا من هؤلاء الطلاب مسيحيين بالفعسل أو علاء مالئين عاملين على نقدم المسيحية ونشرها في بلادهم سواء أشمروا بذلك أم لسم يشمروا به و ربحب بعد هذا أن نلقى نظرة فاحصة على سياسة الحكومة الاستمعاريسة في مجال التمليم في هذه البلاد و وكما أشرنا فيما سبق فإن التمليم الفريي قد غليل في مجال التمليم أن هذه البلاد و وكما أشرنا فيما سبق فإن التمليم المنهي المنهي في أهدا الملاد وحين قام الحكم البريطاني في هذه البلاد و وحين قام الحكم الاستمماري على مدينة لاجوس والمناطق الجنوبية لم تقم الحكومة الاستممارية بتوفير النعليم الفري لشمب هذه البلاد في باديء الأمروا

تبنت سياسة تقديم الإعانات الماليسة إلى الجمعيات التبشيرية التى كانت تقرم بأعسساء نشر التمليم في مختلف المدن والقرى وذلك لتتبكن من القيام بمهمتها في هذا المجسال خير قيام (1) ويذكرون أن ذلك كان بسبب انشغال الحكومة بمهمة شاقة في توطيد دعائم حكمها في تلك الفترة ، وقد كانت أول مدرسة حكوبية تقام في هذه الملاد هي تلسك المدرسة الابتدائية التي أسستها الحكومة سنة ١٣١٩هم / ١٩٠١م في مدينسة لاجوس لأبناء المسلمين عندما رأت أن المسلمين كانوا يعتنمون من ادخال أبنائهم فسمى المدارس التبشيرية فوارا بدينهم وقيد تهم ، وقد انتهجت الحكومة الاستعمارية سياسة جديدة منذ سنة ١٢٩٥هم / ١٨٨١م في تقديم الإعانات المالية إلى الجمعيسات التبشيرية تشجيما لها على بذل مزيد من الجهود في منهما إلى التعلم ، وكانت تمبسر عن هذه السياسة بعياسة تقديم الإعانات المالية على تدر نتائج الأعسال Payment by وقد أدى ذلك بالجمعيات إلى زيادة جهودها وتنظيسم نشاطها في هذا الميدان وأصلاح طريقتها في التدريس وزياد قالمواد المقررة علسسي الطلاب طمعا في الحصول على إعانات مالية ضخمة من الحكومة المقورة على الطلاب طمعا في الحصول على إعانات مالية ضخمة من الحكومة المقورة عليست

ولقد حصل تفير ملموس في حقل التعليم منذ سنة ١٣٠٠ هـ/ ١٨٨٢ م عند مسل

ود كان لما تضمنه هذا القرار أثر يميد جدا بالنسبة لنشاط الجمعيات التبشيرية وستقبل تقدم التعليم الفربى وقطوره في هذه الهلاد • " ولقد سددت الحكوسة الاستعمارية ضربة قاضية إلى ما اتخذه الميشرون أساسا قويما للتعليم " منذ قيسام وحق فترة صدور هذا القرار؛ وذلاع بإعلانها سياسة عبادية في شفون الإيروالقلم" حركة التبشير في هذه الهلاد ﴿ أَن الفقرة المتعلقة بالدين من هذا القرار كانست تعتبر نقطقاً ساسية في اختلاف وجهقالنظر بين الحكومة الاستعمارية هين الإرساليسات التبشيرية في ضمون التعليم والهدف من ورائه • ولاتزال هذه المشكلة قائمة في هسنده

<sup>(1)</sup> cf. Reports on CMS Grammar School and Girls' School in CMS G3/A2/O12 and G3/A2/O13
See also L.J. Lewis op. cit., P.27-28

<sup>(2)</sup> E.A Ayandele, op.cit., P.299

البلاد حتى اليوم • ولقد كانت نقطة النزاع بين الحكومة وبين الإرساليات التبشيريــــة وخاصة جمعية إرساليات الكنيسة الإنكليزية ترجع إلى الموقف الذى انخذه كل منهمسا تجاء الآخر • وكذ لك كانت نتيجة تعارض الأهداف والصالح • فبالنعبة للإرساليـــات التبشيرية كان الهدف الأساسي الذي أنشئت البدارس من أجله هو نشر الديانــــــة في منهاج الدراسة على تعليم اللفات المحلية من أجل استخدامها في تفهيم الناس التعاليم الدينية السيحية • وكان حق الانتقال من فصل إلى أخر مبنيا على أساس نجــــاح الطالب في المواد الدينية المسيحية لا على أساس حصوله على مقدرة عليية فائقة فـــــى المواد غير الدينية • وهناك قرار في مدارس جمعية إرساليات الكنيسة الإنكليزيسة في بلاد إيهوني الإقليم الشرقي من نيجيريا ينس على فصل أي طالب المياب عن المواد الدينية ومادة اللفات المحلية • وقد كانت المواد الدينيــــــة تفطى أكثر من نصف المنهاج الدراس للمدار مالتبشيرية • ونستطيح أن نقبول إن المواد المتبقية من المنهاج مثل القراءة والكتابة والإملاء والمحفوظات وغيرهــــا كانت هي الأخرى مرضوعة لتخدم تلك المواد الدينية • وكان المبشرون يمتقد ون أنهــــم لوتركوا المجال للطلاب للتملق بالتمليم العلماني اللاديني والاهتمام بشأنه فيا ذلك سيؤدى إلى الاستخفاف بالتعليم الديني وبذلك تكون المدارس قد فشلت فيسمس أدا رسالتها فشلا ذريعا ، وقد كانالناس بطبيعة الحال يفيلون التعليم العلمانيي اللاديني على التعليم الديني الذي كان المشرون يعملون جادين من أجله لنشـــر المسيحية والخريج القسس والأساقفة الذين سيشرفون على صلوا تالقداس وجبرع الطقوسوس الدينية في الكنائس ، وكذلك تخريج المشرين الذين سيجوبون الأقطار ويتنقلون بين مختلف المدن والقرى ليكرزوا بالدعاية المسيحية بين الأنام

وأما بالنسبة للحكومة الاستعمارية • فكانت تركز على تعليم اللغة الإنكليزيــــة والثقافة الفرية والملم الأخرى غير الدينية • وكانت تؤكد دائما أهمية هذه الملــوم

فى رفع الستوى الاجتماعى لكل فرد من أفراد المجتمع • وكانت تقدم ألوانا كتيسرة من المفريات فى هدف السبيل من أجل إقصاء اللفات المحلية من ميدان التمليم بالكلية ه أو اعتبارها مادة واحدة من جملة المواد المقررة فى المرحلة الابتدائية وهدم استخدامها لتدريس المواد الأخرى الماقية •

ولقد اعتبرت الحكومة مادة دراسة الديانة المسيحية اختيارية لا إلزامية • وكانست تقدم الإعانات المالية إلى المدارس على أساس دعم نشاط الإرساليات التبشيرية في حقلاً التمليم ولكنها جملت حق الانتقال من فصل إلى آخر على أساس نجاح الطالسسب في المواد غير الدينية •

ولقد كانت وجهات النظر المتعارضة بين الحكومة هين الإرساليات حول وضح المدرسين الروحى وحالتهم الاقتصادية نقطة أخرى ذاتأهمية كبيرة فى النزاع القائسيم بينهما فى تلك الفترة ، فبالنسبة للإرساليات التبشيرية لم يكن المدرسون ليحترف والمهنة التدريس وإنها ينبغى أن يعتبروا أنفسهم مسؤولين دينيين وضعوا نصب أعينهم منصب الكهنوت كأسمى غاية يجب عليهم أن يعموا إلى بلوغها فى خدمة التبشير ،

وقد نظمت الإرساليات رواتب موظفيها على الدرجات وكان مدرسو الأطف ال مدرس الإرساليات هم الذين يأخذ ون أدنى الرواتب وي حين كان القساوس في الدرجة الممتازة ولا يترقى مدرس الأطفال في مدارس الإرساليات إلى درجة المعل من الديني إلا بعد سبت سنوات من الخبرة والعمل الشاق وقد كانت الإرساليات تدرب عمالها وموظفيها في الكنائس وفي المدارسوفي حقل الدعاية التبشيرية على أخذ الرواتب القليلة بصفتهم مسوولين دينيين وخد الم لكلمة ليدخروا لأنفسهم أجرا كبيرا في الآخرة و

وأما بالنسبة للحكومة نقد شجعت على احتراف مهنة التدريس بقرارها السندى أصدرته في شئون التعليم سنة ١٣٠٩ هـ / ١٨٩١ م برفع أجور المدرسين وأعطال الطلاب المتقد عين شهاد ات تشجيعية ذات قيمة معتبرة في قطاع التعليم • وقد كانست الحكومة تختبر مستويات المدرسين العلمية وقدرتهم على العمل • وقد وضعت شهادات علمية ذات ثلاث درجات تمنحها للمدرس بحسب الدرجاتالتي يعطل عليها في الاختبار

الممقود لهذا الشأن • وذلك استطاعت الحكومة أن تجمل وضالمدرسين الاقتصادى فى مستوى أحسن بكثير مما كانت عليه الحال عند الإرساليات التبشيرية • ولقد كلال المهشرون يتهمون الحكومة دائما بالاتجاء نحو العلمانية اللادينية في شئون الدولسسة بوجه عام وفي شئون التعليم بوجه خاص •

وهذه/النقطة الأساسية . التى كان يدور حولها النزاع القائم بين الحكوسة ويين الإرساليات في شئون التعليم • واذ اكانت الحكومة البريطانية تدعو إلى العلمانيسة في بريطانيا للقضاء على طفيان الكنيسة ورجال الدين المتزمتين الذين وقفوا حجر عثرة في طريق التقدم العلمي والحناري فلم يكن من صالحها أن تتجه انجاها علمانيسا في مستعمراتها و ولو أن الإرساليات لزمت حدود الاعتدال والكياسة في جهودها نحر نشر المسيحية لما اعترضت الحكومة عليها بشي ولأن ذلك هدف مشترك يتكتل كرسلا الجانبين في السمى وراء تحقيقه وإن كان نصيب كل منهما في ذلك يتفاوت بالنسبسة للآخر و الآخر و الكياسة و الكياسة و النسبسة المناسوسة ال

ولكن الإرسالياتالتبشيرية قد جملت التعليم محد ود الهدف والفاية وحرمست كل مانوا و ذلك الهدف ونلك الغاية من مقاصد وأغراض دنيوية و نقد كان التعليم كلست في نظر المبشرين مقصوا على تعريف الناس بالمسيحية وتفهيمهم التماليم والمعتقسدات المسيحية وفاية ذلك كله محد ودة في نطاق العمل في الكنائس وفي مد ارس الإرساليسات وفي حقل التبشير ولذلك رأينا المبشرين عند ما لاحظوا أن أكثر الصابئين كانوا يقبلون على التعليم الغربي من أجل تحسين حالتهم المادية ورفع مستواهم الاجتماعي رأيناهسم على التعليم لذرب معارضة شديدة حتى إن بعضهم لم يقف عند الحد المعقول وإنها تخطوه إلى معارضة فكرة إقامة المدارس نفسها و وكان على رأس هوالا الفئة الأب زابا ( Zappa ) رئيس جمعية الإرساليات الأفريقية و وقد قالوا " إن الهدف الأساسي مسن وراء التعليم في وجهة نظر المسيحيين هو أن تقوم المدارس بإصلاح روحي وتهذيسب

أخلاقى فى أولئك الصابئين الذين كانوا يردونها صباح مساء وإن الإرساليات سترتكب جريمة كبيرة إذا لم توجه مدارسها نحو هذا الاتجاه و وكذلك المثقفون الأفريقيسون الذين يستغلون علومهم ومعارفهم من أجل الحصول على المصالح المادية فى الخدمات الاجتماعية التى لاتمت إلى أعمال التبشير بأى صلة (١)

أما الحكومة فلم يكن انجاهها علمانيا صرفا في سياستها التعليمية كما اتهمتها الإرساليات التبشيرية وإنما كانت تحاول أن تحد وتهدى من حماسة المشرين المغرطــة ولم يكن للحكومة أن تعمل ضد مصالح المشرين لأنها عرفت مالهم عليها من فغل في تثبيت نفوذ ها السياسي والاقتصادى في مختلف المناطق في هذه البلاد • ولكنها كانـــــت تحاول أن تلجأ إلى نوع من الاعتدال السياسي في جميع شئونها في المستممرات تجنب لاستثارة بفض الجماهير ، وخوفا من قيام رد فعل عنيف قد يؤدى إلى حدوث قلاقـــل ومشاكل لا تحمد عقباها • ولو أن الإرساليات التبشيرية استجابت لطالب الحكومة منسسد البداية وراعت مصالحها السياسية والاقتصادية بجانب الأهداف التبشيريقالتي أنشئست المدارس من أجلها لما وقع نزاع كبير كهذا بين الجانبين • ولكن رغم هذا كله لم تستطيعهم الحكومة أن تضع بمفردها خطة تعليمية في تلك الفترة دون أن يكون للمشرين دور بسارز في وضمها • وسبب ذلك أن شئون التمليم كانت في أيدى الإرساليات • وقد قامست الحكومة نتيجة ضفط شديد من قبل الإرساليات بمراجعة قرار عام ١٢٩٩ هـ / ١٨٨١ م ٠ فأصدرت قرارا آخر سنة ١٣١٦ هـ / ١٨٩٨ م يقضى بتقديم إعانات مالية كبير تإلى مدارس الإرساليات على حسب نسبة مواظبة طالبها على التمليم بصفة عامة • قد طلبت الحكوسة مرة "نقسيم شئون التعليم بينها هين الإرساليات بحيث تتحمل الأولى مسؤولية الإشراف على المدارس الثانوية والقيام بتنظيم شئونها وتحمل جميح نفقاتها وتقوم الثانية بإدارة شئمسون المدارس الابتدائية وتمويلها • ولكن الإرساليات رفضت هذا الطلب خوفا من أن تتخصف

<sup>(1)</sup> E.A.Ayandele, op.cit., P.288 see also J.M. Todd, op. cit., P.122

الحكومة هذه المدارس وسيلة لنشر أهدافها الدنيوية وتوجيه الطلاب توجيها علمانيك لا دينيا ، وقد أذعنت حكومة جنوب نيجيريا الاستعمارية لرغبة الإرساليات هذلك استطاع الطرفان أن يتوصلا إلى اتفاقية في شئون التعليم سنة ١٣٠٠ هـ/ ١٩٠٠م وقد قررت الحكومة أن تكون للتعليم الديني المسيحي مكانة بارزة في منهاج الدراسية وأن تقيم الإرساليات بتزويدها بالموظفين ، وأن تفتح أبواب بدارسها لقبول الطلاب مسن كافة أنحاء المنطقة وأن تخفف من شروط القبول لئلا تنفر أصحاب الأديان الأخسري المتعصبين وخاصة المسلمين ، إن النظم العديدة التي وضعت في هذه البسلاد في عهد الاستعمار البريطاني إنها كانت وضعت لتنفيذ سياسة مرسومة بوضح وإتقان ،

ونستطيع أن نقول إن غاية هذ مالسياسة كانت ظهرو الديانة السيحية على الأديان كلها رئامين سيطرة الثقافة الغربية والنظم الأوربية على النظم والحضارة القائمة في البلاد سيطرة مطلقة من غير التفات إلى ما تتطلبه أصول التربية السليمات والعلم الصحيح ، فقد كانت تعطى للغة الإنكليزية وللشهادات الإنكليزية امتيازات هامة في ذلك المجتمع الجديد الذي صنعته أيدى المستعمرين ورسل التبشيات وبجب أن نؤكد هنا أن الحكام الهريطانيين لم يبد وفاهتماما كبيرا بشئون التعليم حستى المقد الثاني من القرن العشرين ، أى فترة حكم الحاكم لوفارد الثانية على هسانه البلاد ، ولم تبدأ الحكومةالاستعمارية بتأسيس المدارس في المدن والقرى إلا بمسلمات البلاد ، ولم تبدأ الحكومة هي كلية الملك التي تأسست في مدينة لاجوس سنة ١٩١٢هم ١٩١٠م ، وحتى سنة ١٩١٣هم ١٩١٤ التي تأسست في مدينة لاجوس سنة ١٩١٢هم ١٩١٠م ، وحتى سنة ١٩١٣هم ١٩١٤ كانت نقة الحكومة على شئون التمليم بالإضافية إلى إهاناتها المالية لمداوم الإرساليات تقدر بنعبة تزيد قليلا عن واحد في الهائة من مجموع ميزانية الدولة (١) ، وسلم كانت سنة ١٩١٣هم ١٩١٤م بداية الفترة التي تم غيها الاتفاق بين حكومة الحاكسم

<sup>(1)</sup> E.A.Ayandele, op. cit., P.298

لوغارف الاستعمارية هين الإرساليات التبشيرية حيث استطاعت الحكومة أن تحصل على مواققة الإرساليات على تحويل مد ارسها من مد ارس تبشيرية إلى مد ارس مسيحيسة تقوم بتعليم الديانة المسيحية البلاطائفية في المناطق المؤنية واتباع طريقة إنشاء مدارس حكومية في المناطق الإسلامية التي لا يستطيم المهشرون أن يجاهروا فيها بأعسال التبشير ود ودت الحكومة على أثر هذا الاتفاق بزيادة إعاناتها المالية للمسدارس ومن أجل ذلك شكلت لجنة خاصة للمراقبة والتفتيش • وهذه اللجنة هي التي تقـــــــر مقد ار الإعانة المالية التي تعطى لكل مدرسة بحد الادللاع على سير الأعمال نيها والوقسوف على احتياجاتها • ويجب أن نفرق بين المدارس التبشيرية والمدارس المسيحي والمدارس الحكومية لنكون على بينة من أمر هذه المدارس الثلاث • ولقد سبقت المدارس التهشيرية أختيها تاريخيا ، وكان قيامها منذ بداية حركة التبشير الحديثة في هـــــــذه البلاد سنة ١٥٢٧ هـ / ١٨٤١م عندما قامت مختلف الإرساليات التبشيرية بتأسيب المدارس للناشئين الصمار وكانت غاية كل جمعية تبشيرية تقرير مذ مبها الخاص ونشهر مهاد ثها ومعتقد اتها بين طلاب مد ارسها ، ومحاطة نقل الطلاب الذين كانوا يأتـــون إليها من المدارس الأخرى لإكمال دراستهم من مذاهب مختلفة إلى مذهبها هي • وأسا المدارس المسيحية نقد جائت لظروف خاصة كانت تقلق قادة حركة التبشير وتشكل عقب كبيرة في وجه تقدم أعمال التبشير في تلك الفترة التي قامت فيها المدارس المسيحيسة ، وهذه الظروف هي ماكان بين الإرساليات التبشيرية من التنافس الشديد والتمصيبات المذهبية والمشاكل الطائفية التي لمتكن مقصورة على المدارس التبشيرية فحسب وانسسا كانت كذلك في الكنائس والمراكز التبشيرية •

وقد كانت المدارس التبشيرية المسيحية تحاول أن تهيئ لطلابها \_بصرف النظر عن مذ اهبهم \_ جوا مسيحيا وتحملهم على ممارسة المهادئ المسيحية والسلوك المسيحي وذلك يتبين لنا أن لكلا المدرستين التبشيرية والمسيحية رسالة خاصة كانت كرواحدة منهما تسمى جاهدة إلى تحقيقها • ولكن الخاية القصوى من الرسالتين هــــــى

جمل شموب البلدان المستمرة كلها تابعة للكنيسة وخاضعة لنقوذ الاستعمار • صن أجل ذلك كله كانت الإرساليات ترفض رفضا باتا أن تتقيد بالخطة التعليمية التي وضعتها الحكومة لأنها عرفت أن تقييد مدارسها بالهناهج الحكومية يققدها صفتها التبشيري والمسيحية ويجملها في عداد البدارس الحكومية الوطنية • وذلك تبطل النماي الكبرى من وجودها • وأما المدارس الحكومية التي تقام في البلاد التي تكثر فيها السدارس التبشيرية والمدارس المسيحية فإنها لا تتشدد في تعليم الدين بل قد تتظاهر بالتساهل فيه حتى لا تنفر أحدا من المواطنين • وحتى لا يحمل بمضهم كرها لمعض ولم تكسن على التبشيرية المسيحية ولأن ذلك من شأنه أن ينفر مجموعة كبيرة من الشمب من الإقبال على التمليم وفي ذلك ضرر كبير للحكومة التي كانت تسمى جاهدة لإخضاع الشمب كلسك لنفرذها الاستعماري وضيه ضرر أيضا بالنسبة لتقدم أعمال التبشير بين المسلمين المتعصبين كما يعمون المسلمين الواعين البقطيين •

ولكن رغم كل ماذكرناه من أمر المدارس الحكومية نقد رأى المبشرون نيه المنهرة أخرى يستطيمون أن ينفذ وا من خلالها إلى غرس المقيد قالمسيحية في قلوب طلابها ومن الممروف أن التعليم الفربي نفسه قوة تبشيرية كبيرة حتى وإن لم يستخدم هذا التعليم في الظاهر لأغراض نبشيرية ، وذلك لارتباطه الوثيق بالديانة المسيحية ولما يحمل في طياته من أنكار مسيحية ، وقد رأينا كيف مكنت المدارس الحكومية المبشرين ببنظاهرها بممارضة النحزب الديني بمن الموصول إلى أولئك الأطفال الذين امتنع آباو هم مسن الدخالهم في المدارس التبشيرية المسيحية فرارا بدينهم وتقيد تنهم ، وقد استطالم المبشرون في هذه الناحية أن ينصروا بمض هؤ لا الأطفال وأن يبحد وا البحض الآخر عن دينهم حتى وإن لم خلوم في المسيحية وكلا الأطفال وأن يبحد وا البحض الآخر عن دينهم حتى وإن لم دخلوم في المسيحية وكلا الأمرين من جملة ما تهدف إلياس أعمال التبشير ، وهكذا فتحت مدارس الحكومة أمام المهشرين آقاتنا جديدة لم ينتب المالئال في أول الأمر ، وتلك هي نتائج كثيرمن الخطط الموضوعة في شئون التعليم ،

وفى سنة ١٣٣١ هـ / ١٩١٢ م كانت المدارس الابتدائية الموجودة فى جنوب نيجيريا وستعمرة لاجوس تنقسم إلى ثلاثة أقسام • القسمالاً ول هو المدارس الستى أسستها الحكومة الاستعمارية والإدارات المحلية • وكانعددها خسا وخمسين مدرسة وتضم نحو ثلاثة آلان وتسعمائة وأربعة وثمانين طالبا وطالبة وهو غشر مجموع عسدد الطلاب الذين كانوا يتلقون التعليم في المدارس التبشيرية •

والقسم الثانى هو المدارس التهشيرية التى كانت تتلقى إعانات مالية من الحكوسة والستممارية وكان عددها إحدى وتسعين مدرسة النم نحو أحد عشر ألفا وسبممائليسي واثنين وثلاثين طالبا وطالبة ( ١١٧٣٢) • وبالإضافة إلى ذلك يوجد عشرون واثنين وثلاثين طالبا وطالبة في المدارس النهشيرية التي التكني إعانات مالية من الحكومة • وأمسا بالنعبة للمدارس الثانوية علم تكن للحكومة سوى مدرسة ثانوية واحدة بينما كانت هنساك أربح مدارس تبشيرية ثانوية كانت تتلقى مساعدات مالية من الحكومة وخمس مدارس ثانويسة أخرى كانت على ننقة الإرساليات التبشيرية واكن تتلقى أي إعانة مالية من جانب الحكومة وينما لم تؤسس الحكومة مدرسة واحدة لإعداد المدرسين والموظفين فقد كانت للإرساليات التبشيرية ثلاث مدارس مهنية كانت واحدة منها قط هي التي تتلقى مساعدة ماليسسة من الحكومة • وفي السنوات مابين سنة ١٣١١ هـ / ١٩١٢م وسنة ١٩٢٥ هـ / ١٩٢١م ارتفع عدد المدارس التبشيرية التي التناق إعانات مالية من الحكومة إلى ثلاث آلاف وخسمائة والمالية من الحكومة إلى ثلاث آلاف وخسمائة والمالية والمالية من الحكومة إلى ثلاث آلاف وخسمائة وهالهة والمالية من الحكومة المالية طالسسب وهالهة والمالية من الحكومة التي ثابت نضم نحو مائة رهتا وأربحين ألفا وسيممائة طالسسب وهالهة ( ١٤٦٧٠) •

وقد ذكر أن الخطةالتعليمية التى وضعها الحاكم لوغارد سنة ١٩٦٢ هـ / ١٩١٤ م كان من شأنها أن تو دى إلى تحول ملموس فى شئون الاقتصاد فى المدن الكبرية وإلى تطوير شئون الحياة فى القرى والأرياف حتى ترتفع إلى مستوى الحياة الريفيسة فى أوبا ، وقد أكدت الخطة ضرورة إقامة المدارس فى جميع القرى فى شتى أنحاء البلد لتمليم أبناء الفلاحين القراءة والكتابة والحساب وذلك ليتمكنوا من غهم قانون الدولسة

والمسائل القضائيسة التي ستقضى فيها المحاكم المحلية • ويجب على هذه المسدارس أنتمطى طلابها معلومات أولية في شئون الزراعة ليصرفوا كيفية المناوية بين المحاصيل في الحقل الواحد من بقاء خصوبة الأرض كما هي ، وليصرفوا كذلك طريقة تسميد الأرض وزراعة المحاصيل التي لها رواج اقتصادى • قد . أكدت خطة الحاكم لوغارد التمليسية وجوب بقاء المدن مراكز هامة للتعليم النظرى الكتابى الإعداد الموظفين والمدرسيسسن الذين كانت البلاد في مسيس الحاجة إليهم في تلك الفترة • وقد ذكروا أن سبب عـــدم البلاد كان يرجع إلى نشوب الحرب المالمية الأولى التى أد ت إلى قيام أزمات اقتصاد يـــة وسياسية في شتى أنحا والمالم • وفي بعض مدن هذه الهلاد كانت الحكومات المحليسة كانت الإرساليات هي التي تحملت كافة الأجهاء ووفرت للناس وسائل التعليم • ولم يكسسن نميب الحكومة الاستعمارية والإدارات المحلية في حقل التمليم يمد شيئا في جانبب مايمزى إلى الإرساليات من الأعمال والمجهودات في هذا المضمار • وفي سنــــة ١٣٤٢ هـ / ١٩٢٣ م شكلت إدارة شئون المستممرات البريطانية لجنة استشاريــــة لوضع مذكرة في شئون التمليم في بلدان المناطق الاستوائية التابعة للحكومة البريطانيسة رقد قررت هذه اللجنة أن يكون حق توجيه السياسة التمليبية والإشراف على كانيسسة المؤسسات التعليبية في يد الحكومة الاستعمارية • وكمذلك قررت أنتقوم الحكوسسسة بدعم وتشجيع الجهود الشخصية التي تساهم في تقدم نشاط التعليم • ثم أوصب بضرورة تشكيل لجنة استشارية خاصة لشنون التعليم فىكل مستممرة من المستممرات البريطانية في غرب أفريقيا • وعلى ضوء هذ • المذكرة وضعت إدارة شئون المستعمرات البريطانيسة سياستها الجديدة في شئون التعليم في المستعمرات • وقد كانت هذه السياســــة الجديدة مهنية على أساس توجيه التعليم للتنمية الاجتماعية والاقتصادية طبق ما يحقسق للحكومة الاستممارية مصالحها السياسية ومطامعها الاقتصادية • وقد كانت الحكوسة

الغدرالية والحكومات الإقليمية التى خلفت الحكومة الاستعمارية تسير على خطى السياسسة المرسومة لها منذ عهد الحكم الاستعمارى و قد اتخذت القرارات والتوصيات الحسواردة في مذكرة تلك اللجنة نبواسا تستنير به في رضع خططها التعليمية منذ استقلال البحسلاد وقد كانت الحكومة الاستعمارية منذ سنة ١٩٢٥ هـ / ١٩٢٥ م حتى سنة ١٣٨٠ هـ / ١٩٢٠ م التى حصلت فيها الملاد على الاستقلال تعمل في تطوير شئوق التعليم على أساس جعل المدرسة مؤسسة اجتماعية تخدم في تنبيقالحالة السياسية والاقتصادية ويكون لها أثرها الكبير في تفيير شئون الحياة في هذه الملاد و وأما بالنسبة لتقسمه التعليم الفريس في المناطق الإسلامية في شمال الملاد نقد استمرعدا وماهيسس المسلمين لهذا النوع من التعليم و ولم يكن ذلك بسبب خوفهم من آثار التعليم الفريسس في إنساد عقيدتهم الدينية فحسب و وإنها كانت هناك كراهية عامة متأملة لكسمل شيء له طابع غربي وذلك لأن الدول النربية كانت ذات اتجاهين قد بيد وان متناقضيسن في ظاهرهما و ولكتهما على أي حال معاديين للإسلام و

نهذه الدول تتظاهر بالسيحية وتممل على نشرها وإظهارها على الأديان كلها وي قدمتها الإسلام و وي الوت نفسه هي لادينية في اتجاهاتها وكلا الأمرين خطروي ويهددكيان الإسلام ويتربص بالبسليين الدوائر و وينشأ هذا التناقض الظاهري أن أويسا لا ترى بأسا في أن تكونهلمانية (أي لادينية) في شئون الحياة المملية ولا تسرى هذا مناقضا للدين في مفهومه الكنسي و وهو أنه علاقة خاصة بين المهد والرب و محلها القلب ولاصلة لها بواقع الحياة أما من وجهة المنظر الإسلامية فإن الدين ينبغي أن يحكم شئون الحياة كلها وليس عقيدة منفسلة عن الحياة المملية ويان وجود مجموعة كبيرة من المدارس الإسلامية في المناطق الإسلامية في شمال هذه الملاد وارتباط جماهيا المسلمين الوثيق بها قد أدى إلى فشل محاولات الحكومة الاستممارية لنشر التمليسيا الفربي في هذه الهلاد في تلك النترة و وقد كان للغة الموبية والتمليم الإسلامي أهميسة كبيرة ومكان بارز في منهاج الدراسة بالإضافة إلى ما يحيط بالأجواء المدرسية من المظاهر

الإسلامية السائدة ني المجتمع في شتى مرافق الحياة • وقد كانت تلك المد ارس الإسلاميسة تقدم لطلابها الملوم الإسلامية والمربية ، وكانوا يقومون بحفظ القران الكريم ودراسية علم التفسير والحديث والفقه والتوحيد واللغة المربية وعلم المنطق وما إلى ذلك • وتتسراح مدة التمليم بين ثماني سنوات واثنتي عشرة سنة أو أكثر لمن يريد أن يتخصص لمنسبب القنيا والتدريس قال ل ع لوس L.J. Lewis " لقد دلت إحدى الاحسائيات على أن عدد المدارس الإسلامية الموجودة في شمال نيجيريا سنة ١٣٣٢ هـ / ١٩١٣ م ٠ يقدر بتسع عشرة ألفا وثلاث وسهمين مدرسة ( ١٩٠٧٣) وكانت تضم نحم · (١٤٣ ٣١٢) مائة وثلاثة وأربعين ألفا وغلاثمائة واثنى عشر طالبا وطالبة، (١) · ولقسد عقد مؤتمر في مدينة كاتشينا Katsina سنة ١٩٢٨ هـ / ١٩٢٨ م تحــــت رعاية الحكومة الاستعمارية أبدى فيه المؤتمرون اهتماما بالفا بموضوع تدريب القضياة المحلهين على الأسس القضائية الجديدة بواسطة استخدام اللغات المحلية وكذ لــــك محاولة تكييف التعليم عامة حسب الظروف الاجتماعية القائمة في الهلاد • وسلل كان لجهود نا الكبيرة في ميد ان التمليم أثر قليل جدا في الوّت الحاضر في شئون حياة التمليم أن يشكل شمب هذه البلاد في قالب جديد بحيث تتحول شئون حياته إلىسى أسلوب آخر أكثر مرونة وحيوية • وإننا واثقون بأن هذا التشكيل والتحويل سيتم يوسل من الأيام • وقد يكون ذلك ف المستقبل القريب • وتقدر نعبة السلمين من هذا الشعب بسبمة وستين في المائة • ومهما كان أبنا المسلمين الذين يأتون إلى مدارسنا صفيارا فإن قلوبهم قد تشكلت بهكرا بالنفوذ الإسلام الذى سيرانقهم طول حياتهم (٢). وسا أن القضاة هم المسؤولون المحليون الذين يرجع الناس إليهم في ممرغة الشريمـــة الإسلامية وأحكام المسائل والمعاملات التي تستجد عليهم ، غإن لهؤلاء القضالت

<sup>(1)</sup> L.J. Lewis op. cit., P.29

<sup>(2)</sup> J.D. Clarke, Omu: An African Experiment in Education, London, 1937, P.7

أو الملما على الأصح دورا كبيرا سيلمبونه في حل المشكلة التي تواجه التمليم المربي ني الشمال الأنهم همالذين يستطيمون أن يقرروا ما إذا كانهذ االتعليم الجديــــد صالحا أوغير صالح ، دينيا أوغير ديني ، مفيدا أوغير مفيد . " وإذا كان لــــدى هو لاء القضاة رن التسام وكانوامن النوع الذي تنفتح أذهانه لتقبل الأفكار والآراء الجديدة فلا نجد صمومة كبيرة فى تحقيق التقدم فى عملية تشكيل الناشئين الصفـــار في قوالب جديدة وتحويل أفكارهم واتجاهاتهم الأنهم سينظرون إلى أولقك الملما وإلى آرائهم مع الى أن قال " يجب علينا أن بدأ أعمالنا ببذل أقصى جهود نما في تمليم طبقة الملما وتثقيفهم أوعلى الأقل محاولة التأثير في بمضهم قبل أن نقدم على محاولة إدراج المدارس الإسلامية في برامجناالتمليسية (١) . وقد ظل عـــداء الأمراء السلمين للتعليم الغربى والثقافة الغربية يقف حائلا دون تقدمه وانتشاره ني شمال نيجيريا • وعلى سبيل المقارنة كانت في شمال نيجيريا سنة ١٣٦٧ هـ ١٩٤٧، ثلاث مدارس ثانوية فقط ، وما يزيد قليلا على ألف ومائة مدرسة ابتدائية ، بينما توجيد في المناطق الجنوبية ثلاث وأربمون مدرسة ثانوية وما يقارب خمسة آلاف مدرسة ابتدائية • وكان أثر ذلك أن الوظائف النهامة في المناطق الشمالية في الخدمات الشعبية والشركات التجارية كان يشمَلها خريجو المدارس التبشيرية من أبنًا المناطق الجنوبية ، بينســـــ كانتالمناصب المليا في الدوائر الحكومية في أيدى الخمراء الأوبيين والسيراليونييسن والهنود الشربيين • وقد ذكر أن تسمين في المائة من الموظفين الأفريقيين الذين كانسوا يشتغلون في مختلف الإدارات المحلية في شال نيجيريا سنة ١٣٣٣ هـ / ١٩١٤م وسا بعدها كانوا من المتقفين الجنوبين ومايا الدول الأفريقية المجاورة • وأما بالنسب للتمليم المال فلم تكسن لدى الإرساليات التبشيرية رغبة في توفير التمليم المالسسي لشمب هذه البلاد وقد كانوا يقولون دائما إن التمليم المالي يجمل الصابئ يتجم

<sup>(1)</sup> Nigeria Northern Provinces, Education Conference, March 1928 (Govt. Press, Kaduna, 1928) Pp.16-18

ود شكلت الحكومة الاستممارية لجنة سنة ١٣٦٣ هـ / ١٩٤٣م لدراسة إمكان إنها الجامعات وضع قرارات وتوميات حول توفير التمليم المالي فيما يتملق بمناهسيج الدراسة في الكليات والدراسات المليا • وكذلك دراسة إمكان وضع هذه الجامعيات الجديدة تحت إشراف إحدى الجامعات الراقية أو المؤسسات الملمية الأخرى فيسمى الملكة المتحدة ، لتعمل مع هذه الجامعات في سبيل تنفيذ تلك القرارات والتوصيات، وفي سنة ١٣٦٨ هـ / ١٩٤٨م نقلت كلية يابا للتمليم المالي إلى مدينة إبادن لتكــون النواة الأولى للجامعة الجديدة • وبعد فترة قصيرة من الزمن أصبحت هذه الكليـــة جامعة كبيرة ذات فروع كثيرة في أنحاء البلاد ، ووضعت مسؤولية تنظيم شئونهـــــا الإدارية والتعليمية تحت إشراف جامعة لندن • ولقد كانت تلك الجامعة الجديسدة في أيامها الأولى تسمى جاهدة للحصول على اعتراف دولى لتدخل في عداد الجامعات الراقية في المالم ه شأنها في ذلك شأن الجامعات الهاقية التي قامت في هذه البـــالاد بمد تأسيس الأولى ، ثم إن هذه الجامعات كانت تريد أن تجعل طائبها أشباهـــا للبريط انيين في الملم والثقافة وفي أسلوب التفكير وفي الاتجاء والسلوك • ولذ لك بذ لـــت أقصى المجهودات في رفع مستوى هذه الجامعات إلى مستوى الجامعات البريطانيـــة لئلا يفضل خريجو الجامعات البريطانية من أبناء أضريقيا على أقرانهم الذيم تلقُّوا تعليمهم العالى في جامعات البلاد في شيء اللهم إلَّا في كون الأولين تعلم وا الفياني إلى عالم ما وراء البحار • ولقد كانت جامما البلاد تضم أقساما مختلفة : قسم

الآداب والملم وقسم التاريخ والهندسة والجفرانيا والعلوم التدلبيقية والطــــب وعلم الاجتماع والحقوق والقانون والتربية وما إلى ذلك ومناهج الدراسة في هــــذه الأقسام هي نفس المناهج المقررة في الجامعات البريطانية من دون ما زيادة ولانقصان • ولئن كانت هذه الجامعات الجديدة قد نبتت على أرض هذه البلاد وظللتها سماؤهـــا وكانت نققاتها تستخلص من خيرات هذه البلاد الوافرة ومن خلاصة عرق جبين أبنائهــــا الكادحين فإنها لم تكن جامعات نيجيرية في واقع الأمر وإنما كانت جامعات بريطانيسة وأميريكية من حيث الاتجاء ومحتويات التعليم • ويستطيع النيجيريون أن يحصلوا علـــــى د رجات علمية ذات قيمة عالمية دون أن يمرفوا عن شئون بسلادهم ما يمرفونه عن أوربا • وسن المصروف أن الجامعات الأميريكية والبريطانية كان لها طابعها الناص وتنظيمهم الملائم للبيئة والظروف القائمة هناك. وإن التعليم الذي تقدمه تلك الجامع التكان أميريكيا وبريطانيا في الاتجاه والمحتويات • وإذا سارت جامعات البلاد على خطى تلـــك الجاممات الأوبية فمنى ذلك أنها كانت تريد أن تبدل شمب هذه البلاد فيسسسر الشعب وتغير شئونه الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والدينية لتمود البلاد صلوة ممكوسة للدول الأوربية وكأنما هي قطمة منأرض أوبها فصلت منها وألقيت على أرض أفريقيا. وإن المنتبع للفزو الفكرى الذي يشكل التمليم الفربي في شتى مراحله وأقسام مد ركنا أساسيا منه ، يرى آثاره الكبيرة في عملية الهدم والتحويل والتشكيل التي شملت جميع مرافق الحياة في المجتمعات الأفريقية • ومعبداية قيام الحركة الوطنية كانمست هناك دعوة في أرساط المتقفين الأُفريقيين تنادى بضرورة تكييف التعليم الفربي حسب الظروف المحلية لإبراز الحالة الاجتماعية والسياسية والدينية القائمة ني هذه الهـــلاد قبل دخول الاستعمار والتبشير · وفي ذلك يقول ل · ج لويس ( L· J. Lewis ) " وقد رأت الحكومة الاستممارية والإرساليات التبشيرية ضدا التكييف عند وضيح البرامج التعليمية " منذ خمسينات هذا القرن في قد بذلت كلتاهما جهودا كبيرة في هذا السبيل حتى استطاع التعليم الفربي أن يحفظ جميع المادى الأساسيــة

من تقاليد البلاد ونظمها الاجتماعية وفي نغيس الوقت بقى كذلك وسيلة قوي التحقيق التقدم والإزدهار (١) \*

رقد وجدت هذه الدعوة آذانا صاغية في مصاف المثقفين الأفريقيين ، وإن كـــان كثير من المسؤولين الأجانب ومض المثقفين النيجيريين يمارضون بشدة إدراج معسارف بأن ممارف الملاد كانت بالية ليس فيها مايستحق أى اهتمام من جانب طــــــلاب L.J. Lewis : "قد نات هؤلاء القرم أن المقفيين الكليات وقال ل و ج لوس الأفارقة الذين حملوا على أكتافهم مسؤولية تفجير الثورة الاجتماعية التي تؤدى إلى تفيير أسلوب الحياة القديمة في المجتمعات الأفريقية المتخلفة إلى أسلبوب الحياة الأوبية المسيحية المتحضرة إذا لم يكن لديهم معلومات وافية عن شئون مجتمعاتهم المحلية فلا يتم لهم ماكانوا يسمون وراء م (٢) \* وبالإضافة إلى ماكانت جامعـــات البلاد تقدمه بواسطة برامجها التعليبية وأقسامها المختلفة والدورات التدريبي إقامة المؤتمرات والندوات العلمية ٢ فقد انفتحت أمامها مجالات أخمم مرى بسبب قيام حركة تكييف التعليم حسب الظروف المحلية وأصبح لزاما عليه\_\_\_\_ أن تقوم بإعداد البحوث الملمية في الدراسات الأفريقية وبإجرا بمض التعديسلات والتنظيمات في مناهج الدراسة لتلائم البيئة والظروف الاجتماعية السائدة في البـــلاد • " وإذا أريد أن يستقر أمر الجاممات في أغريقيا الاستوائية فإن أول خطوة نحوذ لــــك هو دراسة شئون المجتمعات الأفريقية وطريقة تفيرها تحت نفوذ الدول الفربيـــة • ويجب اعتبار هذه الدراسة مادة إلزامية ضمن منهاج الدراسة لامجرد مادة اختياريسة •

<sup>(1)</sup> L.J. Lewis, op.cit., P.69

<sup>(2)</sup> Ibid P.113

إن الخطر الذي يهدد غرب أفريقيا يشبه الخطر الذي تماني منه بلاد الهند • وإن التفاوت الكبير القائم بين المفكرين الجدد وبين جماهير الشمب سيزداد يوسل بمد يوم في الاتساع والمبق حتى يستفحل خطره في النهاية بحيث لاتنف صلة القرابة ولا الولاء القومى في لم شمث المجموعتين . وعلى الرغم مـــــــ أن الجامعات هى المعدر الوحيد الذي كان ينبغى أن تتوفر فيه المعلومات القيمسة التي ترتكز عليها هذه التغييرات والتعديلات فيعملية وضع المناهج الجديدة التسي تسير عليها البدارس بشتى مراحلها وأنواعها إلا أن هذه الجامعات كما سيسسق أن قلنا كانت أجنبية على البلاد التي أقيمت جدرانها فوق أرضها الأنها كان تخرج سنويا مجموعة كهيرة من أبناء هذه البلاد يعرفون كل مايتعلق بشئون بريطانيا سياسيا واجتماعيا وتاريخيا واقتصاديا في حين لايمرفون عن شئون بلادهم إلَّا قليسلا • رقد أبدت جامعة إبادن وجامعة مدينة إينى وكذلك بقية الجامعات اعتماما كبيرا بتنمية برامج البحوث الملمية في مجال الدراسات الأفريقية في التاريخ والشئ الاجتماعية والجفرافيا ودراسة اللفات المحلية ودراسة الأديان الوثنية الموجسودة ني الهلاد والحضارة الأفريقية القديمة رما إلى ذلك • وبذلك استطاعت هــــ الجامعات أن تسهم في إدخال بمض التعديات في مناهج الدراسة في مختلف المراحل التصليمية • وقد كانوا يقولون \* إن المؤسسات العلمية العالية في هذه البسسلاد لا ينبغى أن تكون نقط مراكز لنشر الحضارة الفربية والثقافة الأوربية كما هو شــــان ولكن ياترى هل بإمكان محتويات التمليم الذي تقدمه لطلامها .\*

<sup>(1)</sup> Sir. Eric Ashby, Functions of Universities in the West African Intellectual Community, Ed. J.T. Saunders and M. Downona.
London (Ibadan University Press, 1961) P.55

<sup>(2)</sup> Quoted in I.J. Lewis, op. cit., P.112 from "Eastern Region of Migeria, University of Nigeria: Progress Report (Government Printer, Enugy, 1960) P,3

جامعات الهلاد أن تممل في ممزل من نفوذ الحنبارة الفربية لتبرز ممارف البــــالد غي صورتها الحقيقية ؟ إن التعليم الغربي غي هذه البلاد سوا قبل حركة تكييف. حسب الظروف المحلبة أو بمدها وفي شتى مراحله وأشكاله كان بالشك استحماري الهدف وصليبى الفاية وفي بعض الأحيان وتحت ظروف خاصة يوجه هذا التمليسسم نحو الاتجاه الملماني اللاديني • وإن المدارس الأجنبية كانت تعلم الأفريقيين المليم الشربية والتعاليم المسيحية وتخرج لنا أناسا قد انبهرت نفوسهم بالحضارة الأوربيسة أيما انبهار • وأصبحوا ينظرون إلى المجتمعات الأغريقية التي كانت في حالة مسسن التأخر والانحطاط والجهل والفقر قبل دخول الحضارة الفربية إليها نظـــــرة احتقار وازدرا و رقد كان المقفون الجدد يسمون جادين ليروا كل شي أ المسكى المجتمع الأفريقي وهو آخذ في طريقة في التحول والتبدل تحت نفوذ الحكم الأجنبي ليلحق بركب الحضارة الفربية • وإذا كان هذا هوشأن التعليم الفربي وأهدافـــه وغاياته ه وتلك هي طبيعة المدارس الأجنبية ومهمتها ، وكان ذلك هو حسال المثقفين الجدد ، فكيف ننتظر من رجال الاستممار ورسل التهشير أن يستجيسوا لتلك الدعوة ويدرجوا ممارف البلاد في البرامج التعليمية بطريقة ترفع من شأن هــــــذه الممارف وتبرز خصائصها ومبيزاتها وغأصة فيالمناطق الإسلامية التي قامت فيهسسا الحضارة وازدهر فيها العلمقبل دخول الحضارة الخربية إليها بقرون كثيرة

إن المحوث والرسائل التى تقدمها جامعات البلاد حتى الآن فى الدراسات الأفريقية كانت تصور أفريقيا فى صورة من التخلف العلمى والحضارى فى جانب ما أحرزته الدول الفربية فى العصور الحديثة من التقدم والازد هار فى ضمار الحياة وكسان الهدف من وراء هذه الحركة إظهار خصائص وميزات الحضارة الفربية لتبقى علسى مدى الحياة هى المسيطرة والمتحكمة فى كيان الأم الأفريقية وإذ انظرت إلسسى القارة الأنسريقية اليوم رأيت آثار الحضارة الأوبية واضحة جلية فى كل ناحية مسسن نواحى الحياة وغم قيام الحركة الوطنية التى آلت إلى الاستقلال السياس فكأن الحكم

الاستعمارى الأوربى مايزال قائما على قدم وساق في القارة الأفريقية • وإذا كانت جيسوش الاحستلال الأوربى قد تولت عن القارة الأفريقية مدبرة فإن الغزو الفكرى الأوربى ماسزال هو المسيطر على جميع مرافق الحياة في أفريقيا •

ورد في أحد منشورات وزارة الاعلام النيجيرية الصادرة عام ١٣٩٤ هـ / ١٩٧٤ م٠ أن عدد المدارس الابتدائية الموجودة في جميح أنحا البلاد سنة ١٣٩١ هـ / ١٩٧١م، يقدر بخما عشرة ألغا وثلاثمائة وأربع وعشرين مدرسة ( ١٥٣٢٤) وكذلك توجد فيهسسا ألف ومائتان وأربح وثالثون مدرسة ثانوية ( ١٢٣٤) وسبع وستون مدرسة صناعية ( ٦٢) ومائة وتسع وستون مدرسة لإعداد المدرسين (١٦٦) وست جامعات • ولقد زادعدد هذه المدارس زيادة كبيرة حتى عبت جبيع المدن والقرى القريبة والبحيدة • وقسسه بلغ عدد الجامعات الموجودة حاليا في أنحاء البلاد ثالث عشرة جامعة وكلها تتجه نحو الاتجاء الملماني اللاديني • وإذا كان يوجد في بمضها مراكز لتمليم اللغييي المربية الإعداد المدرسين الذين يتولون تدريس مادة اللغة المربية والتمليم الإسلامي نى المدارس الابتدائية والثانوية الإنكليزية ، كما توجد في بمضها أيضا أقسام للدراسات العليا المربية على مستوى دراسة الماجستير والدكتوراء ، إلا أن الدراسسة في هذه الأقسام كانت على أساس مجرد اعتبار اللغة العربية إحدى اللغات الحيسة في المالم وكونها داخل نطاق الدراسات الشرقية • ولذلك فنحت هذه الأقسام أبوابها لقبول الطلاب المسيحيين والوثنيين بجانب الطلاب المسلمين والخريب جهدا أن لهولاء الطلاب السيحيين والوثنيين إتبالا عجيبا على الدراسات المربي من بين هؤ لا السيحيين والوثنيين من يحسن القراءة والكتابة باللفة المربية ويحف ظ بعض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ويعرف الشئ الكثير من التاريخ الإسلامــــى . ولقد استطاع بعضهم أن يوالف كتبا ورسائل عديدة في بعض الموضوعات الإسلاميس الخطيرة وكانوا يشمدون دائما للنقاش والجدال في بعض المسائل الدينية يستدلـــون

بالآيات والأحاديث لترجيح آرائهم ومعتقداتهم فيها • وقد كان خطر هؤلاء النساس لم يكن عوام الناس من المسلمين كبيرا جداه لأنهم مخالجهم أدنى الشك في أسسر كلمن يعرف القراءة والكتابة باللغة العربية على أنه من زمرة المسلمين المخلصين وخاصسة إذا قرأ أمامهم آية قرآنية أو روى لهم حديثا نبويا •

وقد ذكر لى الأستاذ عبد السائم أولاتندي (۱) أنه كان يحاضر الطائب المسلمين يوسا في جامعة لاجوس فجرى بينه وبين أحد خريجي/اللغة الموبية بجامعة إلماد نقاش حول قصة مريم وكان الرجل مسيحيا ويحفظ عن ظهر قلب كثيرا من الآيات الوارد أنى القرآن في نشان المسيح عيسى وأمه م ثم ذكر الأستاذ أن ذلك المسيحى قال له: إن القرآن قد أثبست أن المسيح عيسى كان ابنا لله واستدل على ذلك بآيات كثيرة من جملتها قوله تمالسي وربع ابنة عبران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا عدم الآية م ثم ذكر سر تفاصيل ذلك النقاش وكيف دحنى ما يتسك به ذلك الرجل من الحجج الواهية ثم تنساول الآيات التي كان يعتدل بها وأوفاها شرحا وتوضيحا وقد تهين من خلال هذا النقساش أن ذلك المسيحى كان على جهل مطبق باللغة المربية وطوم القرآن والأحاديث النبوسة ولكن لو التقي شل هذا الرجل بحسلم عادى لا يعرف اللغة المربية ولا يفهم معانى الآيسات القرآنية وقف أمامه شل هذا الموقفه ألا يكون له تأثير كبير في تفيير أنكار ذلك المسلسم المادي ومعتقداته ؟

نمود بعد ذلك إلى دراسة السياسة التعليبية المتبعة في كل من المناطق الجنوبية والمناطق الشمالية الإسلامية لنلقى نظرة فاحصة على أسهاب اختلاف هذه السياسة بعضها عن معنيه و ونبين الأجواء والظروف المحلية التى كان المستعمرون والمشرون يتذرعون بهافى تبرير خططهم المتباينة في كلا المنطقتين ولنكشف في النهاية النقاب عن الأهداف الكامنة وراء ذلك كله و لقد ذكرت فيما سبق أن المهشرين كانوا قد دخلوا إلى المناطق الجنوبية

<sup>(</sup>۱) هوأحد المثقفين المسلمين المماصرين له جهود كبيرة في سبيل الدعوة الإسلامية في مدينة لا جوس الماصمة • ويقوم بنشر التوعية الإسلامية عبر أحاديثه ومحاضراته القيمية التي يلقيها في إذاعة وتليفزيون المدينة •

<sup>(</sup>٢) سورة التحريم. [١]

الوثنية فى النصف الأول من القرن التاسع عشر الميلادى وبينت الطروف المعلمة القائم...ة فى تلك الفترة، والتي سهدت الطريق أمام توظهم وفتحت أبواب المنطقة على مصاريعهـــا أمام أعمال التبشير وفانتشرت أوكار المراكزالتبشيرية والكنائس المسيحية ومدارس الإرساليات غى كثير من المد ن والقرى • ولقد كان المهشرون طلائع جيوش الاحتلال البريطاني، فسلل إن دخلوا أرض الهلاد وتناثروا في أرجائها واكتشفوا فيها الأماكن الحساسة وأحسرزوا بعض التقدم في أعمالهم حتى جانت على أثرهم جيوش الاحتلال البريطاني فأخضمت شمب الجنوب بقوة السلاح ، وفرضت سيطرتها السياسية والاقتصادية على هذه البلاد وأفسحت المجال أمام الإرساليات التهشيرية لتنفيذ مخططاتها الصليبية وأعطتها كل دعمها وتأييدها ، فانتشرت المسيحية بين الأهال ولم تمض فترة طويلة حتى ظهرت آثار الحضارة الأوبيسة المادية في تلك المجتمعات الأنريقية المتخلفة مفازد هرت فيها الحياة وانفتحت أسلم شمب هذه الملاد آفاق جديدة لم يكن لهم عهد بها من قبل ، فأدى ذلك بطبيعــة الحال إلى الإقبال الشديد على اعتناق السيحية والانبهار بالحضارة المربية، والخضيج المذل للنفوذ الأجنبي المتوغل • هذه من حال المناطق الجنوبية الرثنية بالنسبــــة لدخول التبشير وتقدم أعماله فيها • وقد كانت الدعاية التبشيرية تتوغل وتزحف د اخل هذ ٥ المناطق دون أن تلقى مقاومة عنيفة من جانب الوثنيين ، أللهم إلا ماكان نتيجـــــة الحماسة الطائشة من جانب بعض المشرين المشهورين • كانت المنطقة مرتما خصبـــا لأعمال التبشير ومراكز هامة انطلق منها أولئك المهشرون المحليون الأوائل الذيب ساعد وا في د فع عجلة حركة التبشير إلى الأمام في كافة أرجا البلاد • وإن ذلك كليم لمما يفسر لنا سبب ذلك الاهتمام الكبير الذي أولاه المبشرون للقسم الجنوبي في ميدان التبشير بوجه عام وفي حقل التمليم بوجه خاص •

إن المناطق الجنهية تتكون الإقليمين الفري والشرق ومنطقة لاجوس وكان يوجد في كثير من المدن الكبرى ومعش القرى في الإقليم الفريي ومنطقة لاجوس عدد من المسلمين وقد عمت ظاهرة الأمية جميع أرجاء هذه البلاد وكان شعبها في حالة شديدة مسسن

النخلف الحضارى والثقانى ، ولم يكن للأقلية السلمة سوى عدد قليل من المسدارس المحلية غير المنظمة التى أقامها بعض العلماء في بيونهم وكانت مخطفة تعامسا وقاصرة عن توفير متطلبات المجتمع من حيث الحضارة والثقافة بالإضافة إلى أنها كانت قليلة تمد بالأصابع ، ورغم أن هدف الإرساليات التبشيرية من توفير التعليم المتربي الأمالسي هذه المناطق منذ قيام حركة التبشير فيها هو نشر التعاليم السبحية وتقرير أسسلوب الحياة الأوربية في سبيل تحويل المجتمعات الأغريقية إلى مجتمعات مسيحية ، فقسسه فتحت أبواب مدارسها لقبول أبناء المسلمين والوثنيين ولم تكن لتخفى عن النسساس غايتها ، بل كانت في أول الأمر تشترط موافقة أولياء أمور الأطفال على تمميد أبنائهم كخطوة أولية في بم ولما تبين للمشرين أن ذلك مينفر بمض الوثنيين فضلا عن المسلمين ألموا هذا الشرط واكتفوا بالحصول على موافقية الآباء على تعليم أطفالهم المهادئ والمعتقد التالمسيحية والعلم المربية ،

وعندما عرف المبشرون أن الوثنيين أقل تحيطا لدينهم وأضعف وقاومة لمجابه ويتمارات الأديان الأخرى الزاحقة ، وأنه لم تكن لديهم مقومات روحية يستطيمون أن يثبتوا بها أقد أمهم ويصدوا بها في مكافحة خطر الحرب المقدية ، عندما عرفوا كل هسندا استخفوا بالأديان الوثنية واستهانوا بما قد يأتى من جانب الوثنيين من خطر ، فقت واأبواب المداوس أمام أبنائهم دون قيد ولا شرط معتمدين في ذلك على أن تحويله سيكون سهلا ميسووا داخل المدرسة ، ولكنهم قد أدركوا من قبل ومن بعد أن الإسلام مو المقهة الكأدا التي تقف دائما في طريقهم ، وأن المسلم هو المدواللدود السندى لا يرفع عنهم السلاح ولا يكف عن مطاردتهم حيثما حلوا أو ترحلوا ، لم يستطع المهشرون أن يكتموا غيظهم الشديد من المسلمين أو يخفوا حقدهم الشديد وعداوتهم المتأصلة في أماق قلومهم للإسلام ، لقد أظهروا للمسلمين عدا السائرا حيث اشترطوا في قب ول أبنائهم في المداوس تفيير أسمائهم الإسلامية إلى أسما أخرى لاتمت إلى الإسلام بأدنى صلة في الوقت الذي كانوا يوانقون على استممال الأسما الوثنية والألقاب الولنية لنيسر المسلمين ، وقد كانوا يؤضون عليهم حضور صلوات القدا من التي تقام في كنيه

المدرسة وشهود الاجتماعات الدينية المسيحية • وكان لزاما على كل طالب أن يقتنصي الكتاب المقدس والكتب الدينية المسيحية الأخرى • وأن يولى مادة الديانة المسيحية المعتماما أثمر • لأنها هى المحور الذى يدور عليه التعليم كله • وقدر اعتمامه بهسنة المادة وقوة فهمه فيها يكون نجاحه ويكون له الحق في الانتقال من فصل إلى آخر • وإذ الكانت المناطق الجنوبية على تلك الحالة من الانحطاط والتأخير بسبب انتشار الأميسيين شميها فقد كانت حال الأقلية المسلمة الموجودة فيها لانختلف عن حال القبائسسل المؤنية المتخلفة حضاريا وثقافيا • وأصبح الناس جميما في حاجة شديدة إلى الحضارة م جا • الميشرون تقاموا بتوفير وسائل التعليم لهؤلا • القوم • ونشروا بينهم الحضارة والثقافة ولكنهم شنوا من خلال ذلك حربا شموا • على الأديان كلها وانخذ وا التعليسم وسيلة لنشر المسيحية والعلم والأثكار الخربية • وقد أظهرواللمسلمين خاصة عصدا • اشديدا وحقد اكبيرا ولكن هؤلا • البشرين كانوا هم الوسيلة الوحيدة للتعليم • ولم يكسن للناس غنى عن الأخذ بأسباب النقدم والرفاهية • • فاذا كان مؤفعالهسلمين تجسسا هذه الأوضاع القائمة والشروف المحيطة بالتعليم المربى والتبشيرى ؟

كان أمام المسلمين طريقان لاثالث لهما إما الامتناع الكامل عن تلقى هذا التمليم الممادى للإسلام وإما أن يقبلوا تلك الشروط التى وضمها هؤلا المبشرون بالنسبية لقبول أبنائهم فى المدارس التبشيرية ، ويدخلوهم نميها ليتلقوا التماليم المسيحية والملم المربية سوا ترك هؤلا الأطفال دين آبائهم أصلا وهذا قليل جدا أم احتالوا على المدارس بتفيير الأسما والتظاهر بترك دينهم الأصلى ليتمكنوا مسسن دخول المدارس لتحصيل الملم والأخذ بنصيب من الثقافة الفربية ، وذلك هسسو حال الكثرة الكاثرة ، ولقد نظر بعض المسلمين إلى حاجة المجتمع الماسة إلى وهائسل التقدم والسرقى نى تلك الفترة التى كانت البائد فى حالة شديدة من التخلف الملسسي والمحضارى فطهموا فى التعليم الفربي والثقافة الأوبية بعد أن ظهرت بعض آئسار والحضارى فطهموا فى التعليم الفربي والثقافة الأوبية بعد أن ظهرت بعض آئسار

نقد ظنوا أن طريقة الاحتيال على المدارس أهون من ترك دينهم الأصلى من أجل الحصول على الثقافة الأجنبية • فأصبح الواحد منهم يتسمى بجورج داخل المدرسة ويمسرف بهذا الاسم بين زملائه وهو الاسم الذي يكتبه فوق كتبه المدرسية وتحمله شهــــاداته الملمية وجميع أوراقه الرسمية • وأكبر من ذلك كله أن هذا الطفل المسلم الذي اختــار أبره طريقة الاحتيال على المدارس قد أصبح يشهد صلاة القداس في كنيسة المدرسية ويدرس الكتاب القدس ويجبر على حضور الاجتماعات الدينية المسيحية ولكنه ينمسل ذ لك كله حينها يكون د اخل المدرسة وفي أرقات الدراسة • ولكن إذا عاد بمـــــد الظهيرة إلى بيته خلع عن نفسه الاسم المستمار ورجع عن الاحتيال إلى طبيمت الحقيقية ودينه الأصلى فهو معروف بين أهله وعشيرته ومعارفه باسم إسلاس الأنه خسسرج من أسرة مسلمة • وقد ذان هؤ لا الناس أن أبنا هم يستدليمون أن يأخذ وا التمليسم المربى والثقافة الأوربية بهذه الطريقة دون أن يتحولوا إلى السيحية أو يكون للتماليسم المسيحية والثقافة المرسية أي أثر في سلوكهم واتجاهاتهم • وقد كانوا يحسبون الأمسر هينا ويمتقد ون أن أطفالهم متى ما تخرجوا من تلك المدارس سيمود ون بكل سهو لسة إلى دينهم الأول • ولكنهل كان هؤلاء الأطفال حين دخلوا تلك المداوس على ممرفة تامة بأمور دينهم ، وعلى بصيرة مما كان عليه أباؤهم ، وعلى يقظة بما يحاك ضــــه دينهم من المكايد حتى يستطيموا أن يكونوا في مأمن من خطر المروق عن دينهــــم والانسياق ورا التيارات الممادية له ؟ ثم إن هؤلا الأطفال قد دخلوا تلـــــــــــك المدارس في سن مبكرة ولم يكن لديهم من المقومات الروحية مايتحصنون به ليد فعسوا عن أنفسهم تلك الأخطار المحدقة بهم • وقد نتجت عن ذلك أضرارا بالدة لم تك ب ني حسبان هؤلاء المسلمين حيث عاد إليهم أبنار عم إما صابئين واما علمانيين متسموسن بالإسلام أو متنكرين للأديان كلها • وقد وجدت فقة قليلة من هؤلاء الأطفال أصبحت حربا كبيرة على دينهم الأول وأمهمت عميلة للاستعمار ونعيرة للمشرين ، وحقيقــــة 

عهد ها بالإسلام • وإن القدر الضئيل الموجود فيها من ذلك التعليم كان يسير علـــــى أسلوب جاف منفر ، كما كان قاصرا في الرقت نفسه عن الرفاء بمتطلبات المجتمع • ولكـــن د خول أبناء المسلمين في مدارس التبشير قد أدى إلى ماأدى إليه من إفساد عقيد تهسم وإبمادهم عن الإسلام ، أما الفريق الآخر من السلمين ققد امتنعوا عن إدخا ل أبنائهم فى تلك المدارس حفاظا على دينهم وعقيدتهم ، ولأنهم كانوا يمرفون أن التعليم الفربى وسيلة إلى غاية ، هي نشر التماليم المسيحية والملم الفربية وهذ ، الفايسسة وسيلة إلى غاية أخرى كانت هي المقصودة بالأصالة وتلك هي محو الإسائم من الوجيو أو زعزعة عقيدة المسلمين لإبعادهم عن الإسلام الذي هوصدر قرتهم وعزتهم • وقسد كانوا على يقين تام من أنه لايمكن استخلاص الوسائل والحصول على المنافخ التي يقدمها التمليم الفربي دون التأثر بناياته • ولكنابتماد المسلمين عن الأخذ بالتمليم الفرسي والثقافة الأوربية في ثلك الفترة التي كانت شئون المجتمعات الأفريقية تأخذ طريقهـــــا نحو التحول والتغير سياسيا واجتماعيا وثقافيا تحت نفوذ القوة الاستعمارية إلىسى أسلوب الحياة الأوربية مع عدم تطوير التمليم الإسلاس في مواجهة خطر ذلك التعليسم الأجنبي المازي ٠٠ إن ذلك الابتعاد من جانب بعض المسلمين وتفريطهم فـــــى اتخاذ الموقف المناسب في ساعته قد أدى بطبيعة الحال إلى تأخر المسلمين عن ركب الحضارة الفربية ، الأمر الذي جملهم في معزل عن الحياة الواقعية ، وخف بذلـــك وزنهم في المجتمع واصبحوا مستضمفين في الأرض • وأما غيرهم الذين الساقوا وراء التيارات المربية وانكبوا على التمليم المربى فقد أصابوا شيئا مما يشتهونم وأصبحوا محط الأنظار ويشار إليهم بالبنان ، وقلد وا بعض المناصب في الخدمات الشعبية في ظل الحكوسسة الاستعمارية • والواقع أن الكثرة الكاثرة من المسلمين في الإقليم الفربي ومنطقسة لاجوس قد انخدعوا بحطام الدنيا وزخارغها وغرهم المهشرون والمستعمرون في دينهم غــروا كبيرا فأقبلوا على المدارس الأجنبية إتبالا شديدا سواء أكان ذلك عن طريق التخليي 

السيحية ، وقد وجد في هذه المناطق أفراد وأسر مسلمة بقيت متسكة بدينهــــا وعتيدتها فابتعدت عن المدارس التبشيرية وعن التعليم الخربى كله ، ولكنها في الوسيت نفسه كانت مقصرة تقصيرا كبيرا حيث لم تسم لتطوير التعليم الإسلاس ولم تأخذ نصيبه ا من أسباب الرقى والتقدم فتخلفت هذه المجموعة علميا وحضاريا وتأخرت كذلك عسسن ركب الحضارة الغربية وأمه حمة أقليلة صنضعفة لاوزن لها في المجتمع ، بينما كـــان المسيحيون وعملاء المستحمرين والمهشرين من أبناء المسلمين يحسب حسابهم في المجتمع ويقلد ون المناصب في شئون الإدارات المحلية وفي شتى القسطاعات الخاصة والماسسة فى الملاد • ومن بين شعب المناطق الجنوبية خرجت النخبات الرطنية الأولى التمسى قلدتها الحكومة الاستعمارية أعلى المناصب في المناطق الشمالية الإسلامية ٠٠ قـــد مرت على المناطق الشمالية فترة كانت نسبة أبناء الجنوب المثقفين في شتى الدوائـــــر الحكومية فيها تربوا على السبمين في المائة وكانت قبائل إيو الرثنية من الإقليب الشرقى تحتفظ بالبراكز الحساسة في المناطق الشمالية منذ أيام الحكم الاستمساري وحتى بعد حصول البلاد على الاستقلال إلى فترة اندلاع نار الحرب الأملية في هسده الملاد سنة ١٣٨٧ هـ / ١٩٦٧ م الت تم نيها إجلاء هذه القبائل برمتها إلــــــى مناطقها • وأما بالنسبة للخداد التعليمية في المناطق الشمالية الإسلامية • فقد كانست مرسومة في غاية من الدقة والإحكام • فيما أن المناطق الشمالية تتألف من المعلمين ، وكسان للإسلام فيها قوة رهيية ولم يكن الإسلام دين جماهير شمب هذه المناطق فحسب ، بل كان كذلك نظامها للحياة ، غد استطاع شعب الشمال بغشل الإسلام أن يقيم فــــى أراضيه الفسيحة الأرجاء إمارات إسلامية على مدار التاريخ ، انتشر فيها النطيم المربى الإسلامي والحضارة الإسلامية • ولقد كان زحف جيوش الإمارات الشماليـــة الإسلامية شديدا جدا على المناطق الجنهية الوثنية إبان فترة دخول الإرساليــات التبشيرية إليها • ولولم تكن هناك إمدادات من قوة خارجية استعمارية لاكتسح هـــذا الزحف المناطق الجنوبية بأسرها • ولقد كان الشماليون شديدى التمسك بمقيد تهسم الإسلامية، مما جعل الجهود الأولبعة التي بذلها التجار الأوربيون والبشرون

تذهب أدراج الرياح ، وأغلق أبواب المنطقة في وجه التيارات الاستعمارية والتبشيرية حقبة غير يسيرة من الزمن ، ولقد كان التعليم الوطني في حوزة المدارس الإسلاميسة عندما وطئت أقدام جيوش الاحتلال البريطاني أرض المناطق الشمالية، وكانت هسسة المدارس شديدة التمسك بالدين، وإن كانت غير منظمة، وكانت تسير على الأساليب القد يمة المافقة إلى أنها كانت متخلفة تماما عن الوقاء بمتطلبات المجتمسي من حيث الحضارة والثقافة ، وأنهما كانت دائما تأبي أي إصلاح تعليني وتطور علمسي وحضاري ،

ولقد كان المسلمون الشماليون مضرب الأشال في قوة إيمانهم بدينهم وشدة تمسكهمم بالمقيدة الإسلامية مما أحبط جميح مساعي المبشرين وأوصد أبواب المنطقة أمام حركسة التبشير ولم يتمكن المشرون من إقامة المراكز والمدارس التبشيرية على التراب الإسلامسس في المناطق الشمالية مثلما استطاعوا أن يقيموها في المناطق الجنوبية.

وقد أقلق هذا الأمر الحكومة الاستعمارية التى كانت تحكم هذه الملاد بيد من حديد وإن كانت تتظاهر دائما بمدم الرغبة في التدخل في شئون هذه البلاد الدينية خوفا من قيام رد فعل من جانب المسلمين قد يشكل خطرا كبيرا على وجودها في هذه الهلاد • ولما ظهر الأمل في تونير التعليم الغربي السيحي عن طريق إنشاء المدارس التبشيريسة أسرا غير متيسر تحقيقه ، أصبح ذلك الأمر محصورا في تحويل التمليم وتطوير المسدارس الإسلامية الموجودة على طريقة علمانية لادينية • ولقد كبر على الاستعمار الفرس الفسازي أن تبقى المناطق الشمالية إسلامية التمليم كما كانت في سابق عهدها وكبر عليــــه أيضا أن يترك للسلمين شئون دينهم بعد أن أبى عليهم من قبل أن تظل بلاد هـــــم إسلامية الحكم وأن يترك لهم أرضهم • ولما رض المسلمون الشماليون قبول التعليم النربى المسيحى ولم تنفع مصهم جميع محاولات الإرساليات التبشيرية ومن ورائها الحكوسة الاستعمارية تشجمها وهي متخفية عن أنظار الناس ه قررت الحكومة سياسة تعليميسسة دقيقة محكمة كانت مختلفة تماما عن السياسة المتهمة في المناطق الجنوبية في محتوياتها وغاياتها • وكما سبق أنأشرنا في ممرض حديثنا عن الحركة التبشيرية في المناطب الشمالية فإن الحكومة الاستعمارية قررت أن تكون وسائل التمليم كلها تحت هيمنتهـــا لتتمكن من تشيير المناهج التعليبية وتطويرها التستطيع جميع المدارس المحلي المصول على الإعانات المالية المقررة لم امن جانب الحكومة لتدعيم نشاطها في سهيسل تقدم التمليم في هذه الهلاد • وقد عينت الحكومة وزيرًا لشئون التعليم وأوعدت إليه أن يقوم بدراسة سياسة كروس التعليبية في مصر السلمية ويسير على نفس الخطيسة في المناطق الشمالية الإسلامية • وكانت أول خطوة اتخذتها الحكومة هي قرارها الذي أصدرته وأعلنت نيه اعترافها بالمناهب التمليمية التى تسير عليها المدارسا لإسلامية وكذلك الشهادات الملبية التي كانت تمنحها طلابها ولكن هذه المدارس كما سبق أن قلناكانت متخلف ....ة وغير منظمة، وقداتخذت الحكومة ذلك ذريمة لضرورة إجراء بمض الإصلاحات والتنظيميات

في شئون التعليم • وعلى هذا الأساس أسست الحكومة أول مدرسة إقليبية في مدينة كانو تحت إشراف وزير التعليم، وكانت المدرسة تقبل الطلاب من جميع المدارس الإسلاميسة الموجودة في أنحا المنطقة • وقد ذكروا أن مهمة هذه المدرسة كانت إعداد المدرسيسن للتعليم في المدارس المحلية وإعداد الموظفين للعمل في إدارات الحكومة المحليسية وتثقيف أبنا الأمرا والزعما وتدريب بصفى الطلاب على الصناعات المحلية • ولكن السندى يهمنى من هذا كله هو أن الاستعمار قد استطاع أن يستفل الوضع استفلالا كبيرا • فإذا يهمنى من هذا كله هو أن الاستعمار قد التطلع أن يستفل الوضع استفلالا كبيرا • فإذا رفض أهل الشمال أن يجيبوا داعى التبشير ويقبلوا التعليم النربى المسيحى فيسلون الخطوة التالية هي محاولة إممادهم عن الإسلام والتعليم الإسلامي بنشر التعليم العلمانيي المخطوة التالية هي محاولة إممادهم عن الإسلام والتعليم الإسلامي بنشر التعليم العلمانيي اللاديني بينهم • ولابد أن يتحقق فيهم الجهل بدينهم ليتحقق فيهم من بعد أن مسن جهل شيئا عاداه • ولكن لا يمكن أن يتم ذلك عن طريق استعمال القوة وإنها يجسب أن تضع لذلك الخطط الموسومة •

ولقد جعل التعليم نى المدارس الحكومية نى المناطق الشمالية باللغة المحليسة بدلا من اللغة العربية التى دخلت إلى هذه المناطق مع دخول الإسلام وانتشرت فيها انتشارا كبيرا ولو أن الاستعمار جعل التعليم باللغة الإنكليزية نى أول الأمر لنفسر منه المسلمون نفورا كبيرا ولكنه أدخل قدراقليلا من اللغة الإنكليزية إبتداء مسسن المحف الثالث وكذلك جعلت الكتابة بالحروف اللاتينية بدلا من الحروف العربية وقد قام وزير التعليم بوضع المقررات والكتب التى تستعمل فى مختلف الفصول والمراحسل الدراسية حسب الخطة الموضوعة وقد استخفل المستعمرون عقول هوالاء المسلميسين بالتظاهر بعدم الرغبة فى التدخل فى شئونهم الدينية هإعلان الاعتراف بالمناهسيا التعليمية التى تسير عليها المدارس الإسلامية واعتبار شهاداتها فى قبول الطلب المناسب فى المدارس الإسلامية واعتبار شهاداتها فى قبول الطلب المناسب التعليمية ولما تردده الحكومة دائما من أنها لاتريد بالتعليم غير تدريسيب

الموظفين وإعداد المدرسين على الأساليب الجديدة في الأعمال الإدارية وفي حقيل التعليم • وهكذا استطاع الاستعمار أن يحول التعليم عما كانعليه منذ دخـــول الإسائم إلى هذه المناطق ويوجهه نحو الاتجاه الملباني الصرف ولكن ذلك لم يحسدث فجأة ، ولم تتم عملية التحويل والتفيير هذه دفعة واحدة ، وإنما وضعت لها خطط طويلة الأمد تنفذ حلقاتها واحدة واحدة حتى تبت أدوار الخطة وحمل بعد تمامه\_\_\_ا المراد • ومن هنا تتوارد علينا بعض التساؤلات لأننا قد أُثبتنا من قبل أن مسلبي هذه البلاد كانوا شديدى التمسك بالمقيدة الإسلامية وأنهم كانوا يعاد ون كل شيء لــــه طابع غربى ومظهر مسيحى • وإذا كان الأمر كما قلنا فكيف نجحت فيهم خطط الاستعمار عى ميد ان التمليم ؟ أَلم يكونوا قد رفضوا البهشرين من قبل وأبوا عليهم أن يقيموا مدارس ؟ فكيف سمحوا بمد ذ للطلاستعمار المسيحي أن يقبض علي تبشيرية فىبلادهم وسائل التمليم ؟ ألم يملموا أنه لن يرضى عنهم حتى يحول دينهم أو يغير اتجــــاه التمليم ليقطع صلتهم بدينهم ويضعف بذلك تسكهم به ؟ إن بعض الإجابة عليي هذه التساولات قد وردت متناثرة في ثنايا هذا الفصل وفي بمض الفصول السابقيينية. لم يكن هؤلاء المسلمون ليتهاونوا في أمور دينهم • بل كانوا في يقظة تامة لمــــا يدبر لهم الاستعمار والتبشير من المكايد والحيل ، ولذ لك قاوموا الزحف التبشيب الذي حاول أن يدخل مع جيوش الاحتلال ولم يمكنوه من الدخول تخيلا عن التمكن والانتشار • ولكن الذي حدث في المناطق الشمالية هو ماحدث أيضا في البلد أن الإسلاميـــــــة الأخرى ، ذلك أنه لما دخل الاستعمار إلى هذه البلاد فرض سيطرته المسكرية والسياسية عليها وجمل أعزة أهلها أذلة ونزع منهم زمام الحكم وجمله خالصالنفسه • ولم يهن المسلمون ولم يستكينوا • وإنما غلبوا على أمرهم • ولكن رغم ذلك نقد أبوا أن يكون للاستعمار سلطان عليهم نى تحويل عقيد تهم وتبديل دينهم فينموا دخول المهشرين إلى بلادهـم. ومن دنا بدأ الاستعمار يخلق الظروف والأجواء الممهدة للتغيير السياسي والاجتماع ....

والثقافى • وقد قرر أولا سياسة الحكم غير المهاشر باستخدام الطاقة المحلية في بعسف شئون إدارات الحكومة المحلية لأنه لم يكن في مقدوره أن يغرض الحكم المهاشر ويأتسب بالخبرا والموظفين والجنود جميما من أوربا للعمل في الستحمرات ومن هنا وجسسه الاستعمار ما يتعلق به ويتخذه سببا لضرورة توفير التعليم الغربي لتدريب الموظفيسن والمدرسين المحليين على الأساليب الجديدة في الأعمال الإدارية وفي حقل التعليم ا

ولما كان المشرون هم الوسيلة الوحيدة للتمليم ، وقد منيموا من دخول مسسده المناطق لأنهم أعداء غير مقنمين فلم يبق أمام الاستعمار إلا أن يلجأ إلى التظاهم بسياسة حيادية في شئون الدين وفي مجال التمليم • ولكنه لم يكتف بسياسة الحيــــاد وإنما تظاهر ببعض الحب للإسلام والعمل من أجل مصلحة السلبين الصُّوقد أعلــــــن اعترافه بالمناهج التعليمية التى تسير عليها البدارس الإسلامية واعتبار شهاداتها فسسى قبول الطلاب في المدارس الحكومية • واحتضن الاستعمار المدارس الإسلامية وأغسد ق عليها الإعانات المالية فترة من الزمن • ثم قرر أن تكون لمادة تمليم الدين الإسلامي مكانسة بارزة في مناهج الدراسة في المدارس الحكومية • وكان يسمح لطلاب هذه المدارس بعبيد أرقات الدراسة بحضور مجالس العلم في بيوت بمضعلما السلمين الكبار • وبسا أن هذه المدارس كانت د اخلية فقد خُرِيِّص فيها مكانُ ليكون مسجد ا ، وكان يسمح للطــــالاب بأداء الصلوات الخمس • وقد عين من بينهم إمام وخطيب • وزيادة على ذلك كله قسمرر المستعمر أن تكون فترة شهر رمضان إلى مابعد عيد الغطر عطلة رسمية للمدارس الحكوميسة وكانت هناك عطلة أخرى في أيام عيد الأضحى • ثم إن الاستعمار لم يجعل التعليــــم ني بداية الأمر باللغة الإنكليزية ، وإنما جعله بلغة هوساً ، ولم يكن ذلك بسبب حسب لهذه اللفة أو أنه لا يريد أن ينشر فيهم اللفة الإنكليزية ولكن ذلك كان حيلة مد بــــرة وخطة مرسومة ، فقد أراد الاستعمار أن يستند إلى الموامل المحلية لإقصاء التعليب الإسلامي من ميدان التعليم • فمتى مااستطاع أن يغير أداة التعليم • فعند ذلك (1) See, Sir charles Orr, op. cit, pp. 2/65 - 273

يسهل عليه تحويل مضمونه وتوجيهه نحو الاتجاه الذي يهواه • وإذا تم له ســـوق في استدراجهم إلى قبول التمليم الفربي ولوبعد فترة من الزمن • وقد كان هناك مجموعة من المدرسين الأوربيين كان لهم باع طويل في لفة هوسا ، وكان بعضه حسم مبشرين وإن لم يظهروا للناس في ثوب التبشير ، وعلى هذه المجموعة اعتمدت الحكومــة الاستممارية في التمليم في مد ارسها • وهذه هي صورة الخطط تنمكس فيها المكايد والحيل وتفصح عن غاياتها بأدنى التأمل والنظر • وحقيقة لم يتمكن الاستعمار من إقامة مسدارس المسلمين تغيير الأسماء الإسالمية ولم يقرر مادة الديانة المسيحية على الطالب يوجد أبواب مدارسه في وجه أي راغب من أبنا المسلمين إذا كان حاصلا على شهــــادة علمية من إحدى المدارس الإسلامية • وإذا كان الاستعمار لم يُمكّن من التبشير الملني فسي هذه البلاد ولم يقدر على المجاهرة بالأعمال المعادية للإسلام مثلما كان يفعل المبشمرون ورجال الاستعمار في المناطق الجنهية ، فإن الخطط التعليبية التي وضمها الاستعمار في المناطق الشمالية المسلمة كانت تلتقي مع أعمال هو لاء المبشرين وجال الاستعمار الذين خاضوا غمار الحرب المقدية ف المناطق الجنهية من حيث الهدف والناية • وعلى الرغم من أن الاستعمار لم يفلح في تمكين المسيحية في المناطق الشمالية الإسلاميسة فقد أحرز نجاحا لاشك فيه في نشر الملمانية اللادينية وإبماد السلمين الإسمالم وإنصاف تمسكهم به • ومهما اختلف خطط المستعمرين والمهشرين في كلا الجزئين الجنوى والشمالي وتنوعت وسائلهم في تنفيذها نإن هذه الخطط والوسائل جميما تلتق على خصومة واحدة وحرب واحدة: الخصومة للإسلام ٠٠ والحرب على السلمين ٠ وشل هذا الموقف وقفه الاستعمار والتبشير في جميع البلاد الإسلامية •

وكل مان الأمر هوأن اختلاف الخطط وتباين الوسائل كانتبما لقوة الإسلام في كل منطقة ، وشدة تمك المسلمين بالمقيدة الإسلامية ، وقوة مقاومتهم لما يدبر لمسلمين

من الحيل وما يحاك ضدهم من المكايد • وقد كان لهذه السياسة التمليمية آتــــار بالفة في تغيير الأوضاع القائمة في هذه المناطق في مختلف مجالات الحياة • وقد ظهــر لى منخلال هذه الدراسة أن الاستحمار لا هو ترك التعليم الوطني القائم يسير في طريقه ويمضى فى اتجاهه حتى يأتيه النطور الذى هو منسنة الله في هذا الكون ، ولا هو في الوّب نغسه كان راغبا في توفير التمليم الفربي للسلمين لئلا يصبح هذا التمليم أداة قـــوة سياسية ني يد المسلمين الذين يزداد تمدادهم بسرعة بالنسبة للوثنييين، وهم فيسبى ذات الرقت لميخضموا لسلطان الاستعمار الروحى فيعمدون بذلك مركز خطر للاستعمار ولأصحباب الأديان الأخرى الموجودة في هذه الملاد • ولذلك حاول الاستعمار إلماء المدارس الإسلامية مع أنه لميغتم في المنطقة إلا مدارس إنكليزية قليلة • وقد كان دائما يسميي لزيادة الجهل وتمبيقه وإنشائه ، كان يسمى أولا لنشر الجهل بالنسبة للإسلام وتماليسه فحصر التمليم الديني في نطاق ضيق وفتح التمليم اللاديني في مواجهته ، وضيييي الموارد المالية على التعليم الديني وأغدق على التعليم اللاديني وحده ولم يكين النمليم الديني وحده يؤهل الإنسان للحصول على المناصب عند الحكومة الاستعماريــة يل كان التعليم اللاديني الوسيلة الوحيدة للحصول على مناصب عديدة مغرية في الظهر المسر والأجر ولكن الاستعمار بجانب ذلك قد حدد القدر الذي يقدمه لهؤ لا المسلميسين من التعليم الخربي نفسه ليتحقق فيهم الجهل والضعف من هذ الناحية أيضا ، ولييم يقصد الاستعمار بهذه السياسة سوى كسر شوكةالمسلمين واضعاف قوتهم حتى لاتفنيه مر كنشرتهم من الأمرشيئا ، وليصبحوا غناء اكمثاء السيل أو قطيما ينساق وراء الراعي ويذهب حيثما يوجهه • ومم مرور الأيام والحكومة الاستعمارية تسير على هذه السياسة في شئيون التعليم استطاع المشرون أن يتسللوا إلى بعض المحافظات التى توجد فيها أقلية وثني\_\_\_ة ذات شأن في المجتمع مثل محافظتي زاريا Zaria وجوس Jos وفي بم<u>ض</u> أحياء الأجانب المقامة فى خارج بعض المدن الإسلامية ، فأقاموا فيها بعض المدارم التهشيرية ولكنهم لم يستطيموا أن يقيموا الكنائس في تلك المدارس ولم يشترطوا على أبناء المسلميسين

الذين دخلوا مدارسهم تفيير الأسماء الإسلامية ، ولم يجبروهم على دراسة الديانسة المسيحية ، بل كانوا ني بعض الأحيان يدرسون لهم صورة مشوهة من تاريخ الإسسلام ويمرضون لهم المسلمين الأوائل في صورة المتسلطين النهابين العفربين ، وكل ذلك من أجل حمل الأطفال الصفار على النفور من الإسبلام والإقبال على التعليم الفررسي المسيحي ، والتعلق بالفرب حتى يصحوا غربيين ، وقد كان ولا الهشرون يختبارون عدد ا من نجاء الطلاب فيبمثونهم إلى أوبا لمواصلة دراساتهم على نفقة الهيشستة العلل الإرساليات التبشيرية ، وقد لجأوا إلى ابتماث الطلاب إلى الخاج ليزد ادواجهالة بدينهم وقيمهم وشلهم ويزد ادوا تعلقا بأقكار الفرب واتجاهاته ، وفي الابتمسات بدينهم وقيمهم وشرائهم وحتى سن طبعا فينسلخ هؤ لاء الطلاب من حيث لايشمرون من دينهم وقيمهم وتراثهم وحتى سن طبعا فينسلخ هؤ لاء الطلاب من حيث لايشمرون من دينهم وقيمهم وتراثهم وحتى سن يقاليد هم وعاد اتهم السليمة وطريقتهم في التمامل مع الناس بصدق وأمانة وإخسلامي ويغدون غربيين أو أشباها للفرييين ،

هذه هى النظروف المحيطة بالتمليم الغربى فى المناطق الإسلامية و وللسك هي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التى أوجدها الاستممار ليحمل الناس على الإقبال الشديد على هذا التمليم ويرغمهم فى الثقافة الغربية و إن السيطرة المسكريسة التى حققها جيش الاحتلال البريطانى هى التى مكنت القوة الاستممارية من فرض سيطرتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية على هذه البلاد وهى التى اعتمدت عليهساحتى تمكنت من تحويل وتفيير جميع شئون هذه البلاد و ولكن بينما كان المسلمسون يرفضون سلطان الاستممار الروحى ويأبون عليه أن يتخذ التمليم وسيلة لتحويل دينهسم وتنميير عقيدتهم و فإنهم فى الوقت ذاته كانوا يخضمون لسيطرته الثقافية و وكما قررنا سابقا أن الاستممار وإن كان قد أخفق فى اتخاذ التمليم الفربى وسيلة لنشر الديانسة سابقا أن الاستمار وإن كان قد أخفق فى اتخاذ التمليم الفربى وسيلة لنشر الديانسة المسيحية فى المناطق الإسلامية فإنه قد استطاع أن يحرز نجاحا لاشك فيه فى نشسسر الثقافة الفربية وحويل التمليم بشكل عام نحو الاتجاء الملمانى الصرف وقد كسان

الهدف من المدارس الأجنبية في بداية الأمر تنصير السلمين و ولكن لما لم يتمكنوا مسن ذلك قنموا أنفسهم بإخراجهم من الإسلام أو زعزعة عقيدتهم •

وفي ذلك يقول القس صوئيل زويم (Rev. Samuel Marinus Zwemer) وغير النهشرين في خطابه الذي ألقاه على زيلائه البهشرين في مؤتمر القدس سنة ١٣٥٤هـ/ ١٩٣٥م " لقد قبضنا أيها الإخوان في هذه الحقبة من الدهر من ثلث القرن التاسيعي عشر البيلادي إلى يونا هذا على جميع برامع التمليم في المالك الإسلامية ونشرنا في تلك الربوع مكامن التبشير والكتائس والجمعيات والمدارس المسيحية الكثيرة التي تبييست عليها الدول الأوبية والأبريكية ١٠ إنكم أعدد تم نشئا في ديار المسلمين لا يعرف المسلسة بالله ولا يريد أن يعرفها وأخرجتم المسلم من الإسلام ولم تدخلوه في المسيحية والتالي جاء النشء الإسلامي طبقا لما أراده له الاستعمار المسيحي هلا يبهتم بالمطائم ويحسب الراحة والكسل و ولا يصرف همه في دنياه إلا في الشهوات و فإذا تعلم فللشهسيوات الراحة والكسل و ولا يصرف همه في دنياه إلا في الشهوات و فإذا تعلم فللشهسيوات يجود بكل شي (1)

إن الواقع في المناطق الشمالية البسلمة بالنسبة للتعليم الفربي أن الكترة الكائسرة من المسلمين قد امتنعوا من إدخال أبنائهم في المدارس الأجنبية والمدارس الوطنيسة الإنكليزية التي أقامتها الحكومات المحلية ، ولم يتغير موقف مجموعة كبيرة من المسلميسين حتى بعد ظهور آثار الثقافة الفربية في المجتمع ، ولقد أبدى المهشرون والمستعمرون اهتماما كبيرا بالقسم الجنهي من الناحية التعليمية وكانوا يقسرون ذلك بأن الشعب الجنهي حين دخل التبشير والاستعمار إلى بلاده كان هذا الشعب يشعر بالنقص الذاتي بسبب انتشار ظاهرة الأمية في أرجاء بلاد موقيام حالة التأخر والانحطاط مما جعلسب يهرع إلى قبول التعليم الفربي والثقافة الأوربية لإكمال ذلك النقص ورفع مستوى بسلاده

<sup>(</sup>۱) أساليب الفزو الفكرى للمالم الإسلام • تأليف د • على محمد جريشة ومحمد شريف الزييق ص ٦٣ • وكتاب المخططات الاستعمارية لمكافحة الإسلام تأليف الشبسخ محمد محمود الصواف ص ٢٩٧ – ٢٩٨ • وكتاب جذور الهلاء تأليف عبد الله التل ص ٢٧٥ – ٢٧٦ •

الحضارى والاجتماع إلى مكانه اللائق • وعندما أراد هؤلا البهشرون والستمسرون والمستممرون أن يقوموا بمثل ذلك النشاط في مجال التمليم في القسم الشمالي حصل مسمراع عنيف بين التمليم الإسلاس والثقافة الإسلامية وبين التمليم الفربي والثقافة الأروبي وقد بذل الاستعمار كل ماني وسعه لتنحية التعليم الإسلامي عن شئون المجتمع والتقليلل من شأنه ، وسبب وجود عوامل محلية معادية لسياسة الاستعمار التعليمية في الاستعمار بالتعليم الغربى نفسه على الشعب الشمالى فمم الجهل بسهب ذلك جييسم أرجا المنطقة وتأخر المسلمون علميا وحضاريا • وقد كان لسياسة الاستعمار في بسمط التمليم المربى للشمب الجنوبي وحصر هذا التمليم وتحديده بالنسبة للشعب الشمالسي أبماده المميقة في مستقبل شموب كلا الجزئين الشمالي والجنوبي • وقد برهنت الأيسام! والأوضاع القائمة في هذه البلاد على أن للاستعمار قصدا في ذلك إنه كان يريسد أن يكون غيرالمعلمين في رضع أنضل من المسلمين • وإذا كان السلمون الذبيب يشكلون الأكثرية الساحقة قد غلبوا على أمرهم وحيل بينهم وبين مصدر الصرة والسميادة في مجتمعهم ، وقطمت الصلة بينهم هين تراثيهم ، وفي الرقت نفسه كانوا محروبيسسن من التمليم الفربي بينها كان الوثنيون والمسيحيون الذين هم الأقلية تفتح أمامهم مجالات الرقيمة بالمسلمين بسميه في نشر الجهل بينهم ليصمحوا في الستقبل أمة مستضمف في الأرض ؟

إن سياسة التمييز بين السلمين وغيرهم في التمليم الفربي بعد أن قضى الاستممار على التمليم الوطنى وحوّل شئون المجتمع كلها إلى الاتجاء الفربي الملماني ، قسد أخرت المسلمين كثيرا في شتى مجالات الحياة، وأدت إلى تفوق الأقلية المسيحية والرثنيسة عليهم ، وقد أيتحت الفرصة أمام الجنوبيين فتقدموا على المشماليين في كل شهرات حتى استطاعوا أن يحتلوا جميع المراكز الحساسة في مختلف القطاعات الهامة في الحكوسات

الشمالية ، في حين كان الشماليون لايصلون إلا إلى أدنى الوظائف والمناصب المتواضعة وقد تغير هذا المضع بمد حصول الهلاد على الاستقلال وخاصة بمد فوز الشاليييييييين في الانتخاب المام سنة ١٣٨٠ هـ / ١٩٦٠ م ، تقد ظهرت جوانب ضعف الشماليييين وتخلفهم في المعلم النربية والثقافة الأوبية عندما أسند إليهم على الحكومة فليسسم يستطيعوا ذلك ، فأشركوا مصهم بمخلل جنوبيين في وتم بذلك تشكيل حكومة ائتلافييين المحزب الشمالي الفائز وبين أحد الأحزاب الجنوبية ، ومنذ ذلك الوسيست ازداد تملق الشماليين بالتمليم المفري وإقبالهم على الثقافة الأوبية ، فجند واكل طاقاتهسم لإدراك مافاتهم في هذا السبيل وإلحاق شعبهم بركب الحضارة والثقافة الفربية ، وكان لذلك أثره الكبير في انتشار الملمانية اللادينية في المناطق الشمالية السلمة ،

ولقد بدأت سلطة المدارس الأجنبية في التقلص منذ قيام الحركات الوانيستة في أعقاب الحرب المالمية الثانية حيث ترقفت هذه المدارس عن النمووالتكاثر فانتشرت المدارس الوطنية في جميع أنحاء الملاد ولكن الأخطار التىكانت تتشل في وجروا المدارس الأجنبية ما تزال قائمة في إذ إن المدارس الوطنية نفسها لا تختلف في جوهرها ونتافجها عن المدارس الأجنبية في وإنماكانت تستسقى من ينابيمها وهمير على منواله وكأنه لم يحصل في الأمر سوى وضع كلمة الوطنية بدلا من الأجنبية عندما انتقلست المدارس التي أقامتها الحكومة الاستعمارية إلى يد الحكومة الوطنية بعد الاستقلال والمدارس التي أقامتها الحكومة الاستعمارية إلى يد الحكومة الوطنية بعد الاستقلال والمدارس التي أقامتها الحكومة الاستعمارية إلى يد الحكومة الوطنية بعد الاستقلال والمدارس التي أقامتها الحكومة الاستعمارية إلى يد الحكومة الوطنية بعد الاستقلال والمدارس التي أقامتها الحكومة الاستعمارية إلى يد الحكومة الوطنية بعد الاستقلال والمدارس التي أقامتها الحكومة الاستعمارية إلى يد الحكومة الوطنية بعد الاستقلال والمدارس التي أقامتها الحكومة الاستعمارية إلى يد الحكومة الوطنية بعد الاستقلال والمدارس التي أقامتها الحكومة الاستعمارية إلى يد الحكومة الوطنية بعد الاستقلال والمدارس التي أقامتها الحكومة الاستعمارية إلى يد الحكومة الوطنية بعد الاستقلال والمدارس التي أقامتها الحكومة الاستعمارية إلى يد الحكومة الوطنية بعد الوطنية بعد الوطنية بعد المدارس التي أقامتها الحكومة الاستعمارية إلى يد الحكومة الوطنية بعد الحكومة الوطنية بعد المدارس التي أنه الميدون والمدارس التي أنه المدارس التي المدارس المدارس التي أنه المدارس التي المدارس التي أنه المدارس التي المد

## (( البحث الثانيي ))

## ميدان التطبيب

إن من سنة الله تمالى أنه لم يخلواته أن تصبيهم بعض الأمراض والأسقام والأوجاع والآلام ، ومن رحمته تمالى أنه لم يخلق دا والآلام بعل له دوا ، وقد علسب بعضا من خلقه ليستخدموه فى خدمة إنسانية نبيلة لإنقاذ بنى البشر ما يفتك بهم من الأمراض والأسقام ، وإن وسائل الصحة لمن ضرورات الحياة فى المجتمع المشرى ، فحيثما وجدنا البشر لابد أن تكون هنالك آلام وأسقام ، وإذا لم يكسن بينهم من يخفف تلك الآلام ويقضى على تلك الأمراض عن طريق الملاجات الطبيسة التى علمها الله هذه الفئة من الناس فلن تتحقق بينهم السمادة ،

وتظهر أهبية الطب بالنسبة لحياة الإنسان من أن المريض المتألم لايشرده في التضحية بأشياء كثيرة في ملكه من أجل أن يتخلص من آلامه ، وقد لايرضسى بتقديم هذه الأشياء في غير هذه الحال .

وكذلك إذا رأى الإنسان قربا له مريضا سواء كان ابنا له أو أما أو زوجسة عينه سيزداد رضاه في التضحية بكل مايملك وذلك لقلة قيمة هذه الأشياء في عينه بالنسبة لشفاء قريبه المريض •

ولقد أدرك المشرون هذه الحقائق منذ فترة طويلة وعرفوا ميول الإنسان في مثل هذه الحالات فمخروا الطب في سبيل تحقيق غاياتهم الخاصة ومالحها الذائية •

يقول أنا طغان: "حيثما تجد بشرا تجد آلاما وأسقاما ، وحيثما تكسين الآلام والأسقام تكون حاجة الناس إلى الطبيب شديدة جدا." (ا) وحيثما تكون حاجسة الناس إلى الطبيب لمعالجة مايسسهم من الأمراض والأسقام فيناك تكون الفوصة سانحة تماما للتبشير فيهم و يهذه الطريقة اتخذ المبشرون الطب وسيلة للوصول إلى مختلف

<sup>(1)</sup> A.A.Milligan, Facts and Falks in our Fields Abroad, Philadelphia, 1921, P.133

طبقات الناس ليكرزوا بالمسيحية بينهم • ولقد اهتمت الإرساليات التبشيرية منسفة قيام حركة التبشير في هذه البلاد بتوفير وسائل الصحة على أساس اعتبارها إحسدى وسائلها الهامة لنهر المسيحية بين أهالي هذه البلاد • وكان هدف المبشريسن من وراء هذا الممل هو أن يظهروا للناس أن المسيحية دين الرحمة والمحبسفة والإنسانية النبيلة ، وأن المسحسيين والأطباء المشرين منهم بوجه خاص جماعسة الرحمة وأهل الخير يحبون البشرية جمعاء ويسهرون من أجل راحتهم وسعادتهم •

ولكن لوقارنا بين الاهتمام الذي أبداء المبشرون بمجال التطبيب منذ قيسام حركة التبشير في هذه البلاد وبين ذلك الاهتمام الذي أولوه جانب التملسيم باعتبار المجالين التمليس والتطبيبي وسيلتين من أهم وسائل التبشير عند جموسي الإرساليات ٥٠ لوقارنا بين الاهتمامين علمنا عن طريق استعراض جهود المبشريسن في كل مجال منهما والوقوف على نتائج تلك المجهودات أن اهتمام البشريسسن بمجال التطبيب أقل بكثير ما كان عليه الأمر في مجال التمليم والسرفي ذلك أن مجال التمليم أوسع من مجال التطبيب عنإن أبواب التمليم مفتوصة أمسام من نسبة المرضي ثم إن الإنسان يقدم على التمليم وهو في حالة جيدة سين من نسبة المرضي ثم إن الإنسان يقدم على التمليم وهو في حالة جيدة سين الصحة يتنتج ذهنه لقبول ما يلقى إليه من الأثكار والمهادئ والملوم، أبالي أن الدافح للتمليم عادة يكون اختياريا من أجل الحصل على مالمج ومعالج دنيوية و وكذلك فترة التمليم فإنها طويلة وستمرة على مدار عمر الإنسان يتنقل فيها من مرحلة إلى فائرا بما حصل عليه من الملم في مراحل حيث يميس بقية حياتسان ليزداد تملقا وتأثرا بما حصل عليه من الملم في مراحل حيث يميس بقية حياتسان يزداد تملقا وتأثرا بما حصل عليه من الملم في مراحل حياته التمليمية و المنادية التمليمية والمنادية التمليمية المراحل المن الملم في مراحل حياته التمليمية والتمليمية وهو من الملم في مراحل حياته التمليمية وسيد والمنادية المراحل علية من الملم في مراحل حياته التمليمية و المنادية والمنادية المنادية والمنادية والمنادية والمنادية والمنادية والمنادية والمنادية المراحل المنادية والمنادية والم

وقوق ذلك كله فإن وسائل التعليم من مدارس وكتب وأد وات مدرسيـــة أقل مؤنة وكلفـة من وسائل التطبيب بحيث إنه لو وجد مدرس واحد وممه نسخـــة واحدة من الكتب المقررة في مختلف المواد استطاع أن يقوم بمهمته خير قيام مـــدة طويلة من الزمن • بينها وسائل التطبيب من المراكز الصحية والمعلاجات والمعدات

الطبية الحديثة أكثر كلفة ومؤنة ، إذ أنه بالمقارنة لو وجد طبيب واحد ومسه نموذج من الأدوية لبعض الأمراض فإنه لايستطيع أن يقوم بمهمته على الوجه الأكمــل لأن المرضى سيستهلكون مامعه من الأدوية خلال فترة قصيرة من الزمن •

ثم إن الإنسان لا يتقدم إلى الطبيب إلّا في حالات خاصة يكون فيها قلسق البال لا يدرى ماذا يقال له ه لأن همه كله في الشفاء ما ألم به من المرض وقد يقبل هذا المريض أشياء كثيرة نتيجة ضفط متزايد من الآلام والأسقام ولكنه ربما يتراجع عنها إذا عادت إليه ذاكرته وشفى من مرضه وقد لا تحين فرصة التطبيب مع بعض الأشخاص ه وقد تقل فترة المعالجة بحيث لا يمكن معها إحداث أى تأثيب في قلب المريض أو الذين يحيطون به •

ثم إذا ربط تأثير الطب بضرورة الاعتقاد والإيبان كما كان يفعل البشرون قبل أن يباشروا معالجة المريض حيث يطلبون من المرضى الاقرار بأن السيح هسو المنقذ الشانى وأن الملاجات بخير هذا الاعتقاد لا تخفف لا من المرض و وإذا اتفق أن مات المريض أو تأخر شفاؤه بعد هذا الاعتقاد وتعاطسى ذلك العالج فسوف يكون لذلك رد فعل عكسى فى نفوالى الناس تجاه ما يدعو إليسه الطبيب البشر .

من هذه الزوايا كلها يكننا أن نفهم ذلك الاهتمام الأكبر الذى أولاه المشرون جانب التمليم و وقد كانت الإرساليات التبشيرية تخصص بمئة طبية لكل مركست تبشيرى في المدن والقرى و وكان اهتمام البعثة يتوجه قبل كل شيء نحو رهايسحة البشرين الأجانب الذين كثيرا ما يتعرضون للأمراض نتيجة عدم ملائمة المناخ الأفريقي لمزاج الأوربيين و وكانت البعثة تقوم بتدريب بعض الأولاد على المعلوسات الأولية في شئون الطب لمساعدتها في أعمالها و وجانب ذلك كلمه كانت تقسيم بممالجة الناس بإمكاناتها الطبية المحدودة في حالات الطوارئ و قد بدأت مراكسز التبشير عند بعض الإرساليات التبشيرية مراكز للتطبيب و ووجهت فيها عناية خاصلة بأعيان الناس ووجهائهم و قد استطاعت الإرساليات بهذه الطريقة أن تستخصل

هؤلاء الناس لممالع تبشيرية • ولقد قام المبشرون منذ فترة طويلة بإنشاء مستشفيات عامة ومراكز صحية وستشفيات للتوليد ومستوصفات اختصاصية لممالجة أمراض الأطفسال والأمراض العقلية والأمراض المعدية وأمراض الأسنان والميون • وكذلك أقاموا مسلوى صحية لممالجة وتحسين حالة المجذ ومين ، وأنشأوا دوريات طبية متنقلة منتشهرة في معظم أنحاء هذه البلاد • ومنذ أواخر القرن التاسع عشر الميلادي كانت لبعسيض الإرساليات التبشيرية الموجودة في المناطق الجنوبية مستشفيات في بمض المدن والقسرى. وقد تم في تلك الفترة إنهاء مستشفى إبى إينو إرساليات الكنيسة الإنكليزية قرب مدينة أونتشا Onitsha والمستشفى المصد انسى Ogbomosho وستشفى الطائفة الولزلية المنهجية فــــــى ني مدينة أبوماشو مدينة إليشا Ilesha وستشفى رج القدس لجمعية الإرساليات الأفريقيــــــة Abeokuta وقد كان المشرون في سياستهم في ميدان التطبيسب نی مدینة أبیوكوتا يلاحظون الأمراض المنتشرة في المنطقة التي يريد ون الممل فيها فيباد رون إلــــــــ إنشاء مستشفى خاص لتلك الأمراض في تلك المنطقة،ثم يأتون بأطباء اخصائيي مبشرين للممل فيها ٤٠ وكانت هذه الستشفيات تصرف الأدرية والملاجات للرضـــى مجانا ٠ ولكن ياتري ماذاكان هدف المشرين من وراء جهودهم في مجال التطبيب؟ هل هذه الجهود من أجل غايات إنسانية نبيلة ؛ أم إنها مجرد وسائل تستخسل لتحقيق ممالح أخرى بميدة كل البعد عن الناية الأساسية التي تهدف إليهــــا وسائل الصحة في حقيقتها ؟

يقول بول هارسون Paul Harrison في كتابه (الطبيب في البــلاد العربية ): "إذا كان للأطباء البشرين مسترصف أو مستشفى فإن مهمتهم الأولى \_ التي هي التبشير بالمسيحية \_ تكون أسهل ، وذلك لأن الطبيب البشر يجــد في غرفة الاستشارة فرصا مناسبة ليدخل التعاليم المسيحية في قلوب المرض ، وبهذه الطريقة يكون كل من دخل المستشفى للمعالجة قد تلقى من طبيبه البشر تلك البشارة التي توجهه نحو المسيح "(ا) ، وقد جاء في كتاب الفارة على العالم الاسلامـــي

<sup>(1)</sup> P.W.Harrison, Doctor in Arabia, London, 1943, P.141

ترجمة محب الدين الخطيب وصاعد الياني عن مجلة المالم الاسلامي التبشيريسة قسول المستر هابر ني " وجوب الإكثار من الإرساليات الطبية لأن رجالها يحتكرون دائما بالجمهور ويكون لهم تأثير كبير على المسلمين أكثر ما يكون للبشرين الآخرين." (1) وقال جوليوس رشتر J.Richter." يمكن للطبيب عن طريق التطبيب في مكان آخر المستشفى أن يخاطب المسلمين بكام كثير لو سمموا بعض هذا الكلام في مكان آخر غير المستشفى ومن شخص آخر غير الطبيب لامتلأوا غيظا وغيبا " (٢) ، إن كل مايقر به المبشرون من مجهود ات وأعمال في مجال التطبيب إنها هو من أجل تحقيق غايسة واحدة هي إدخال المرضى تحت حظيرة المسيحية " ، "ولقد استخدم المبشر الأفريقي صحويل كراوذ ال

Wadell عبلية التطميم ضد الجدرى وسيلة للتبشير في بعض مدن المنطق الشرقية من هذه البلاد. " (٣) وقد قال الدكتور أراهارس: " يجب على طبيب إرساليات التبشير أن لاينسى ولا لحظة واحدة أنه مهمر قبل كل شئ ثم هو طبيب بمد ذلك " (٤) ويجب بمد ذلك أن نلقى نظرة خاطفة إلى ماكان يجرى داخل مستشفيات الإرساليات لنمرف مدى اهتمام المبشرين فيها بالتبشير أكثر مست التطبيب • كانت مستشفيات الإرساليات في بداية الأمر قبل إنها المستشفيات الحكومية والأهلية تتشدد كثيرا في شروط قبول المرضى للممالجة فيها • وكانت تفرض على المريض قبل معالجته الإقرار بفكرة التثليث " وأن المسيح هو الشافي القدير " (٥) • وأن قبل معالجته الإقرار بفكرة التثليث " وأن المسيح هو الشافي القدير " (٥) • وأن

<sup>(</sup>۱) الفارة على المالم الاسلامي • ترجمة محب الدين الغطيب وساعد اليافيين . ١٠ هي • ١٠ هي ١٠ الفارة على المالم الاسلامي • ترجمة محب الدين الغطيب وساعد اليافيين . J.Richter, The History of the Protestant Missions in the Near East, New York, 1910, P.252

(3) . J.F.A. Ajayi, op.cit., P.159

<sup>(</sup>٤) المارة على المالم الاسلام • ترجمة محب الدين الخطيب وساعد اليافسس من ٢٦٠

<sup>(5)</sup> Anna A.Milligan, op.cit., P.158

الأدوية والملاجات بغير هذا الاعتقاد لاتخفف الآلام ولاتشفى من الأمسراض، ولا يمكن أن يجد المريض أى عناية من قبل الستشفى ولوكان يموت أمامهم صرعا إلا بعد ذلك الإقرار " وركح المريض أمام الطبيب ليسأل المسيح المنقذ أن يشفيسه من مرضه." (1) وكما يسير التمليم والتبشير جنبا إلى جنب ، فكذلك الحسال بالنسبة للتطبيب وألتبشير أ

وقد كان الأطباء المشرون يلقون صموبات كثيرة في التوفيق بين مهنتي التبشيسر والطب، وحتى الموضة التي تسهر الليالي الطويلة في تخفيف الآلام عن الموضى فإنهسا لا تدخر وسما في انتهاز هذه الفوصة للتبشير فيهم وقد كان المبشرون في محاولاتهم مع الموضى يقدمون لهم الإنجيل ويمرضون عليهم التماليم المسيحية بأسلوب بسيسط مركز لا يدعو إلى التطرف في النقاش والجد ال وكانوا يذكرون لهم الخدمات السستي تقوم بها الإرساليات التبشيرية في مجال التطبيب ليستنتجوا من ذلك أن المسيحييسن جماعة الرحمة ومنقذ و البشرية من الأمراض والأسقام وتوجيد داخل مستشفيسات الإرساليات دويات تبشيرية تنقل بين الموضى صباح مساء لتمليمهم مادئ الديانية السيحية وتلقينهم الدعاء في أرقات صلوات القداس وقد كانت ليمني الإرساليسات مراكز صحية متنقلة ودويات طبية جوالة في السيارات تتنقل بين المدن والقسيسري الأعالى وكان طبيب الإرساليات في مجانا وتكرز من خلال ذلك بالمسيحية بيسسسن الأهالي وكان طبيب الإرساليات في بمض الأحيان يقوم بزيارة المريض في بيتسه إما للممالجة وإما لمجرد الزيارة بمد نقاهة المريض من مرضه ومناه والمالية وإما لمجرد الزيارة بمد نقاهة المريض من مرضه ومده والمالية والمالية والمالية والمالية والمالية والمالية والمالية والماليات في معنا المريض من مرضه والمناهة والمالية والمالية

وكان هدف المشرين من ورا دلك هو محاولة اتخاذ المريض واسطة لجمع عدد من الناس وخاصة أقربائه الذين يأتون إليه لميادته 6 فحينئذ ينتها الطبيب هذه الفرصة السانحة ليبشر في هذه المجموعة من الناس و وبهذه الطريقة يتمكن الطبيب من الوصول إلى جميع طبقات الناس وهو يتستر ورا التطبيب لينفذ من خلاله إلى جميع الناس ه حتى أولئك الذين لا يخالطون غيرهم خوفا مست

<sup>(1)</sup> Anna A.Milligan, op.cit., P. 32

ومنذ أن احتلت الحكومة البريطانية الاستعمارية هذه البلاد لم تبد اهتمامسا كبيرا بشئون الصحة ، وإنها وكلت الأمر إلى الإرساليات فترة طويلة من الزمن ، وكانت تقدم لها الإعانات المالية لتدعيم نشاطها في هذا المجال كما كانت تفعل ف ميدان التعليم العام ، وبذلك استطاع البشرون أن يستغلوا مجال التطبيب استغلالا كبيرا ، وغدما بدأت الحكومة الاستعمارية في إنشاء المستشفيلسات والمستوصفات لم تكن جهودها في هذا المجال توازى جهود الإرساليات ، وقس خطلت الإرساليات فترة طويلة تسيطرعلى شئون الصحة سيطرة كاملة في معظم مناطق هذه البلاد ، وإن تلة مستشفيات الحكومة في معظم هذه المناطق مساعد المبشرين كثيرا في تحقيق غاياتهم التبشيرية ، وفي بعض المدن والقسوى المختص الموثن المدن والقسوى المختص المرش المدنى أصاب المريض مستشفى تبشيريا ، وفي بعض الحالات يكون المستشفى المختص بالموش المدنى أصاب المريض مستشفى تبشيريا ، وفي مثل هذه الحالات لا يجد الأهالي مناصا من غشيان مستشفيات المبشرين سواء أرضوا بذلك أم لم يرضوا به ، وحتى في الوقت الحاضر غانه رغم وجود المستشفيات الحكومية والأهلية لايسنال

<sup>(1)</sup> Paul W. Harrison, op.cit., P.276

عدد مستشفيات الإرساليات في بعض المناطق يربوا على عدد المستشفيات الأخرى بنسبة كبيرة • ولنستمرض بعضا من إحصائيات المستشفيات الحكومية والتبشيريرية والأهلية في بعض مناطق هذه الهلاد لنعرف الدور الذي تلميه الإرساليات في ميدان التطبيب •

في ولاية نجد بينوى Benue Plateau State من المناطق الشماليسة توجيد تسمة مستشفيات عامة لحكومة الولاية بالإضافة إلى ثلاثة أكواخ بنيت سني ١٣٩٤ هـ / ١٩٧٤ م على شكل مستشفيات ، وبذلك يرتفع عدد المستشفيات الحكومية إلى اثنى عشر مستشفى • وللإرساليات التبشيرية عشرة مستشفيات عامية وثلاثة مستشفيات أخرى للولادة • ومن جملة المستوصفات المنتشرة في أنحا الولايـة والمالغ عدد ها مائة وأربمة وخمسين مسترصفا (١٥٤) تمثلك الإرساليات التهشيريسة تسمة وخمسين مستوصفا • ويوجد في الولاية أينها خمسمائة وثمانية وخمسون (٨٥٥) مسترصفا لممالجة المجذ رمين تمثلك الإرساليات التبشيرية منها ستة وأربعين مسترصفا نقط • وتقوم السلطات المحلية بتمويل المجسوع الباقى وإدارة شئونه • وتوجيد في الولاية مدرستان حكوميتان لإعداد المرضين والقابلات هما مدرسة التمريض فييي مدينة جوس ( Jos ) ومدرسة إعداد القابلات في مدينة جوس أيضا ، بينما توجد للإرساليات التبشيرية ثالث مدارس لإعداد المرضين والقابلات وهي في مستشفيي الرسل ) Our Lady of Apostles في مدينة جوس وستشفسي التبشير في مدينة جوس ومدرسة الإرساليات التبشيرية للتمريض • وكانت حكوسسة الولاية تقدم إعانات مالية كبيرة سنويا لكل من الإرساليات والسلطات المحلية تمكينـــا لها من القيام بننقات المستشفيات والمسترصفات والمدارس لتقدم شئون الصحة فيسيى هذه البلاد •

وأما في ولاية الشمال الشرقي فقد أنشأت الحكومة سنة عشر مستشفى عاميا في مختلف المدن وثالثة مستشفيات أخرى لأمراض الأسنان ومستشفى واحدا للتوليسيد ومركزا واحدا لإعداد المرضين والقابلات بينما تمثلك الإرساليات التبشيرية خمسية مستشفيات عامة وثائدة مستوصفات ومآوى لممالجة المجذ ومين وواحدا وخسيسسن مستوصفا وهرة مستشفيات للولادة وأمراض الأطفال وثائدة عشر مركزا للاسماف وخسى ولاية الشمال الأوسط يوجد اثنا عشر مستشفى عاماءللحكومة منها خمسة مستشفيسات وللإرساليات ثلاثة و وشرف جامعة أحمد بيلو على الأربحة الهاقية ومنسساك مستشفيان لممالجة المجذ ومين لكل من الحكومة والإرساليات وللحكومة خمس مدارس لاعداد المعرضين والقابلات وللإرساليات مدرستان للتعريض ومناك مستوصفات كثيرة في أنحاء الولاية تشرف عليها السلطات المحلية وكانت الحكومة تقدم إعانسسات مالية ضخمة إلى الإرساليات والسلطات المحلية في هذا المجال و

وفي ولاية الشمال الفريس يوجد خمسة عشر مستشفى عاما ، للحكومة منهـــا أربعة عشر وللإرساليات مستشفى عام واحمد نقط • والناك خمسة عشر مستشفى للولادة وأمراض الأطفال 6 تمتلك الحكومة منها ثمانية مستشفيات وللإرساليات ثلاثـــــة وللسلطات المحلية أربعة • وفي الولاية أينها مائة وثمانية وخمسون مستوصفا (١٥٨) للسلطات المحلية منها مائة وتسمة وثلاثون مسترصفا وللإرساليات تسمة عشر مسترصفا فقط • وكذلك يوجد في الولاية أربعمائة وتسمون مستشفى لمعالجة المجذ وسين للحكومة منها أربعمائة وستة وسبعون مستشفى وللإرساليات أربعة عشر مستشفى نقط • وأما فى ولاية كانو من المناطق الشمالية نقد خفت وطأة الإرساليات التبشيرية وتكساد الحكومة تسيطر على شئون الصحة كلها • وقد أنشأت الحكومة ستة مستشفيات عامية ومستشفيين اختصاصين لأمراض الأسنان والأمراض المعدية ، وسبعة مستشفيات للولادة وأمراض الأطفال • وكانت جامعة أحمد بيلو تقيم بإدارة شئون المستشفى الوحيد في المنطقة لتجير العظام • وتمتلك إرسالية مناطق بلاد السودان الداخليب Sudan Interior Mission المستشفى الوحيد لأمراض الميون وستشفسي معالجة المجذ ومين • وليس الإرساليات مدرسة للتعريض 6 وإنما كانت معد ارس إعداد المرضين والقابلات كلها حكومية • وفي ولاية كوارا من المناطق الشمالية أنســـأت الحكومة أحد عشر مستشفى عاما وغمسة مستشفيات لمعالجة المجذومين ومستشفيل

واحدا للولادة في مدينة إلون وثلاثة مستشفيات للأمراض الممدية وثلاثة مراكيين صحية في الأرياف • وتمثلك الإرساليات التبشيرية أربعة عشر مستشفى عاما فيرو هذه الولاية • وحد هذا تنتقل إلى المناطق الشرقية ونبدأ بولاية الشروق

كانت حكومة ولاية الشرق الجنوبي تمثلك سهمة مستشفيات عامة وستوصفيدن لأمراض الأسنان وستشفى واحدا للولادة وأمراض الأطفال وخمسة مستشفيات لممالجة المجذوبين وتسمة مراكز صحية ، بينما تمثلك الإرساليات التبشيرية أحد عشرستشفى عاما وستة مستشفيات أخرى اختصاصية ، وهناك ثلاثة مستشفيات أهليدة وستشفيان آخران لمعدض الشركات التجارية ،

وأما في ولاية الشرق الأوسط ه نقد أنشأت الحكومة أحد عشر مستشفى عاما وأربعة مستشفيات المولادة وأربعة مستشفيات لأمراض الأسنان وأربعة وثلاثون مركيينا صحيا وستشفيان لممالجة المجذوبين ٥ وهناك مستشفى تابع لكلية الطب فيسلى Enugu • بينما أنشأت الإرساليات التبشيرية سبعة عشيير مدينة أينوجو مستشفى عاما وثلاثة مستشفيات أخرى اختصاصية • وهناك أيضا اثنان وعشرون مستشفى ومستوصفا أهليا ومستشفى واحد لشركة تجارية • وأما في ولاية أنهار "الزيت" الشرقيسة فقد أنشأت الحكومة سبحة مستشفيات عامة وخمسة مستشفيات أخرى اختصاصية وستشفيي واحدا عسكريا وأربعة مراكز صحية • وأما الإرساليات التبشيرية فإنها لاتمثلك غيير خمسة مستشفيات عامة • وهناك في الولاية اثنا عشر مستشفى أهليا وستشفيلات آخران لأمراض الأسنان ومستشفى واحد لإحدى الشركات التجارية • وأما في ولايسة المنطقة المربية فقد أسست الحكومة عشرين مستشفى عاما واثنى عشر مستشفى إقليسك وستشفيين اختصاصيين • وللإرساليات التبشيرية أربعة عشر مستشفى عاما فــــــى بعض المدن الرئيسية في هذه المنطقة • وكذلك يوجد في الولاية أربعمائي مستوصف وثلاثمائة مستشفى للولادة وأمراض الأطفال تشرف عليها السلطات المحليية وتقوم كلية الطب والمستشفى الجامعي بجامعة إبادن وكلية الطب وكلية الصيدل

بجامعة مدينة إينى بإعداد الأطبا والمرضين والقابلات وخبرا الطاقة الإشماعية والصيدليين ، وفي ولاية الخرب الأوسط يوجد سهمة عشر مستشفى عاما للحكوسة وستة مشتشفيات عامة للإرساليات التبشيرية وأربعة مستشفيات أهلية ، وتقوم الحكوسة بتقديم مساعدات مالية كبيرة لكل من الإرساليات والشركات التجارية وحض الأهاليين الذين أسسوا مستشفيات ليتمكنوا من تنبية مستشفياتهم وإتامة مستوصفات جديدة فيل القرى والأرياف الهميدة عن المدن الرئيسية التي تتوفر فيها وسائل الصحة ،

هذا ملخص إحمائيات المستشفيات الحكومية والتبشيرية والأهلية المنتشرة في هذا الملخص من كتساب ربوع هذه البلاد • وقد استقينا المعلومات الواردة في هذا الملخص من كتساب صغير حول نيجيريا نشرته وزارة الاعلام النيجيرية عام ١٣٩٤ هـ (١٩٧٤م)وسد وأينا من خلال هذا الاستعراض الدور الكبير الذي تلعبه الإرساليات التبشيرية في مجال التطهيب بحيث تكاد جهود ما تربو على جهود الحكومة الاستعمارية والمحليسة في بعض المناطق • ولولم يكن ضيق مجال التبشير في ميدان التطبيب كما أسلفنسا وقيام المستشفيات الحكومية والأهلية الذي أدى إلى تقلص سلطة مستشفيسات الإرساليات لكان لجهود المبشرين في هذا المجال شأن خطير في عملية تحريسل الناس إلى المسيحية •

ومهما يكن أثر وسيلة التطبيب في هذه الهلاد بالنسبة لأثر المجال الواسيين في ميدان التمليم الفربي فقد اعتبرت جميع الإرساليات مجال التطبيب أثمينين الفرص المتاحة أمامها للتبشير بمد ميدان التمليم •

ولئن لم يفلح المشرون في جمل مستشفياتهم مماقل حقيقية لتنميركل مسن دخلها للممالجة ، فقد استطاعوا أن يرفعوا من شأن المسيحية والمسيحيين في مجال الخدمات الاجتماعية بفضل كون الإرساليات التبشيرية هي الهيئات الدينية الوحيسدة التي تقيم المؤسسات الخيرية في هذه الهلاد ، وقد أدى ذلك إلى تغير مشاعسسر بمض الناس تجاه أعمال المهشرين وخاصة عندما انتهجوا سياسة اعتدالية في شئونهسسم الصحية بإلغاء بعض الشروط الشديدة والطرق المنفرة ، وذلك نتيجة نفور مجموعسة

<sup>(1)</sup> Fedral Ministry of Information, Nigeria Handbook, Lagos, 1974. P.109-117

كبيرة من الناس من دخول مستشفياتهم وانسرافهم إلى المستشفيات الحكومية والأهليدة •

إن أثر أهال البشرين في مجال الصحة في نفوى الصابئين كان كبيرا جــدا، فأن هذه الأهال من شأنها أن تزيد الصابئي قوة في إيانه ومسكه بدينه وولائــــه لرسل التبشير الذين أسدوا إليه هذا الخير الجليل وأنقذ واحياته من الهلاك و فأسا أثر هذه الأعمال في أصحاب الأديان الأخرى فإنها إن لم تكن سببا مباشرا لإدهالهم في حظيرة المسيحية و وتلك هي المفاية الأساسية التي تبهد في إليها هذه الأعسال فإنها تودى على الأقل إلى تقريب هؤلاء الناس إلى المبشرين ليبثوا فيهـــــم أفكارهم ومتقداتهم سواء تمكنوا من تحريلهم أم لم يتمكنوا من ذلك و فإنه إذا لـــم يستطيع المبشرون أن يحولوا هؤلاء الناس إلى المسيحية فإنهم لا يخسرون المعركــة تماما بل تترك أعالهم أثرا عبيقا في نفوى المرضى الذين شفوا على أيديهم وفي نفوى المرضى الذين شفوا على أيديهم وفي نفوى المرشى الذين يهمهم أمر شفائهم و ومن شأن هذا الأثر أن يقرب هؤلاء الناس المي المبشرين ويحببهم إلى الناس جبيما و وهذا يخفف من شدة عداوة الناس للمشريــن ويهدى من رح المصبية المديدة تجاههم ويجمل بعض الناس ينظرون إلـــــى أعمال المبشرين من زارية الخدمات الاجتماعية والأعال الخيرية نظرة إعجاب وتقدير ولا يلتفتون إلى المفاية الأساسية التي يهدف إليها المؤمرون بهذه الأعال و

وذلك تكون وسيلة التطبيب قد حققت نوعامن النجاح في هؤلاء الناس ه وأن هذا النجاح المحدود نسبيا هو الذي يمهد الطريق أمام نجاح كبير يمكن أن يأتسس فيما بمد عن طريق وسيلة أخرى أقوى أو خطة أخرى أدق ه أو عن طريسست اتصالات متكررة بين الأطباء المهشرين وبين هؤلاء الناس في مجال التطبيب نفسه فإن القلوب مجهولة على حب من أسدى إليها الممروف وقدم إليها الخير والإحسان. وكما سبق أن قلنا فإن الأعمال التي يقوم بها المهشرون في مثل هذه المجالات وإن كانت في ظاهرها أعمال خير إلا أنها في حقيقتها وجوهرها. أعمال نفعيست لم يقصد من ورائها غايات إنسانية نبيلة ولن تشابه ظواهر الأشياء لايدل على

وحدة القيمة والجوهر • فما قيمة عمل الصياد الذي يضع طفعا دسما في كلابه لينرى به فريسته • ؟ ولو أن الفريسة أكلت من الطعام حتى شهعت ولم تقسيع في الفخ المضروب لها فهل يرضى الصياد بذلك أم يحنق عليها ؟ • وهل الطعام الذي أكله هذا الصيد \_ سوا وقع في الفخ أم لم يقع \_ إحسان وخير قصد بسه الصياد منفعة الصيد أم الفاية منه محاولة الرقيعة بالصيد لينتفع به الصياد فـــى مصالحه الذاتية • ؟

\*\*\*\*

#### المحث الثالث:

## دور وسائل الاعـــــــلام في الدعاية التبشيرية

إن لوسائل الإعلام من كتب ومجلات وجرائد ومحلات بيح الكتب والمحطات الإذاعية والأجهزة السينمائية والتلفنونية أهمية كبيرة فى المجتمع من حيث التأثير فى الناس وتفيير معتقد الهسسر الدينية واتجاهاتهم السياسية وشئونهم الاجتماعية ولقد أدرك المبشرون ما لمجال النشسسر من أهمية كبيرة فى الدعاية التبشيرية فى هذه البلاد فأولوه عنايتهم الخاصة لأنهم عرفسوا أن أشد الوسائل أثرا فى الناس انتاج النشرات المسيحية بالإضافية إلى مايقد سه النشسسر سن خدمة كبيرة لجميح وسائل المبشرين الا خسرى فى مختلفه مجالات أعالهم التبشيريسية وسائل المبشرين الا خسرى فى مختلفه مجالات أعالهم التبشيريسية و

إن الكتب والمجلات والجرائد والنشرات كانت توجه للتبشير بين طلاب المدارس والمتعلمين من الكبار والمثقفين • وأما الإذاعة والسينما والتلفيزيون فيإنها توصل الأخبار المسيحيسسة إلى الناسجميدا وهم في عقر دارهــم • ولقد استفل المبشرون جميع أوجــه الا عسال الاجتماعية للتبشيسير ، حتى تلك التي لايسبق إليها الوهم لأول وهلة أنها وسائل تبشيرية • ومن ذا يظن أن محلات بيح الكتب التي هي في ظاهر أمرها مو سمة تجارية صرفة قسسد اتخذها المشمرون وسيلة لنشمر المسيحية بين الذين يدخلونها لشمرا الكتب ، وذلمك زيادة على كونها وسيلة قوية لنشر الكتب المسيحية في المجتمع • وقد قررنا سابقا أن هناك مجموعة كبيرة من الا وربيين قد جا وا إلى هذه البلاد تجارا ومدرسين وأطبا وموظفين ومستكشفين وحكاما وجنودا ولكتم كانوا طلائع ورواد اللاستعمار الصليبي وأن غاية المبشرين من وسائل النشرهي نشر مبادئ ومعتقدات وتعاليم الديانة المسيحية بين جميع طبقات المجتمع من الطلاب والمثقفين والكبار الذين استطاع المبشرون أن يملموهم القراءة والكتابة باللفات المحلية وطبقسة الأميين من الرجال والنساء الذين تنجع فيهم طريقة الإذاعات المسموعة والمرئية • ولقد أدرك المبشرون منذ بداية حركة التبشير الحديثة في مستممرة سيراليون في أوائل القرن التاسع عشسر الميلادي أنهم لن يستطيعوا أن يحققوا أي نجاح في أعمالهم التبشيرية بين العبيد المحرريسن في تلك المستعمرة إذا لم يتعلموا بعض اللفات المحلية ليستطيموا أن يتفاهموا مع هـــــولاء الناس ويتمرفوا على شئونهم السياسية والدينية والاجتماعية والاقتصادية على شئونهم السياسية التبشيسر الأولى التي قام بها المبشرون في تلك الفترة هي محاولة تعلم اللفات الأنس يقية لأنهم يمرفسون

أن نجاح أعالهم في الدعاية التبشيرية يرتكسز على معرفة لفات الشعوب الأفريقيــــــة إن الأفريقيين الذين جاء المبشرون إليهم لينشروا فيهم الديانة المسيحية لايفهمون لغة هؤلاء البيشرين ، وكذلك المبشرون الأروبيين أنفسهم لايمرفون لمات الشعوب الأفريقية ، فكيف يستطيع المبشرون أن يقوموا بأعمالهم في مثل هذا المستمع إن لم يتعلموا لفات هو لا الناس ؟ لذلك أصبح لزاما على المبشرين أن يتعلموا أولا قبل أن يبدواً بتعليم الناس • ولكن بأى طريق استطاع المبشرون أن يتعلموا هذه اللفات ؟ إذا علمنا أن هذه اللفات لم تكن مكتوبة بحسروف خاصة بها وأن شموب هذه البلاد لم تكن لها في تلك الفترة مدارس لتمليم هذه اللفسات ، وأن التماليم الدينية التي يريد المبشرون أن ينشروها بين هؤ لا الناس تحتاج إلى دراســة عميقة في علوم هذه اللفات حتى يستطيموا أن ينقلوا إليها التماليم الدينية ٠٠ إذا علمنا هذا كله أدركتا أن مهمة المبشرين في هذه الفيترة كانت شاقة وعويصة • ولكن الفايـــــة التي يربى إليها المبشرون هي التي جعلتهم في جميع المواقف يستخفون بالمشاكــــــــل ويستسيفون أنواع المذاب ويقذفون بأنفسهم في أعساق المخاطسس • لقد بدأ المبشرون بدراسة اللفات المحلية منذ وقت مبكر عندما بدأت الإرساليات التبشيرية أعمالها بين العبيسك المحررين الذين جمعتهم الحكومة البريطانية في المدينة الحرة (Freetown) في مستعمسرة سیرالیون. " ولما رأی القس ج حدرابان (J.T. Raban) وهو أحد مبشری إرساليـــات الكنيسة الإنكليسزية أن قبائل يوربا أخذ يزداد عددها يوما بمد يوم حتى أصبحت الأغلبيسسة الساحقة من بين سكان هذه المستعمرة الجديدة ، قام بدراسة لغة يوربا منذ سنة ١٢٤٦هـ (١) / ١٨٣٠م حتى سنة ١٣٤٨ هـ / ١٨٣٢م وذلك من أجل خدمة أعمال التبشير داخلالمستممرة: " وإن القوة الدافعة ورا اهتمام البشرين بإللفات المعلية هي رغبتهم الشديدة في تعليم (٢) الصابئين وكل من يرغب في اعتناق المسيحية قراءة الكتاب المقدس. والكتب الدينية المسيحية الأخرى • ولقد بدأ المبشرون بدراسة لفة هوسا ولفة إيبوا ولفة يوربا منذ قيام رحلة نهسر النيجــر المشهورة التي نظمتها الحكومة البريطانية سنة ١٢٥٧ هـ ١٨٤١م ٠ وقد كأن صـــن بين المشتركين في هذه الرحلة مبشران من إرساليات الكنيسة الإنكليزية التبشيرية - « وكان أحدهما Rev.J.F. والآخر نيجيريا وهو المبشر صبويل أجاى كراونار (Schon) أوربيا وهو القس ج •ف سكون ﴿

<sup>(1)</sup> J.F.Ade. Ajayi, op. cit., P.127

<sup>(2)</sup> Ibid P.131

Samuel Crowther وأن المهمة التي كلفيها القس سكون (Schon) في هذه الرحلة هــــي دراسة لفة هوسا ولفة إيبوا تمهيدا لخدمة أعمال التبشير في المناطق الشمالية المسلمسة والمناطق الشرقية الوثنية • وقد استطاع هذا القس أن يضع كتابين في هاتين اللفتيـــن سنة ١٢٥٩ هـ /١٨٤٣م أولهما كتاب " مفردات لفة هوسا وقواعدها اللفوية " وقد أعاد هذا القس طبع هذا الكتاب للمرة الثانية سنة ١٢٧٩ هـ /١٨٦٢م بعد أن قام بمراجعتـــه الكتاب وأضافه ليه مملومات مستفيضة ، وثانيهما كتاب " مفرد ات لمة إيبو " ، وهناك كتاب ثالث ألفه القس سكون (Rev. Schon) سنة ١٢٩٢ هـ / ١٨٧٦م وهو " قامهوس لغة هوسا \* • وأما المبشر النيجيرى المطران صمويل أجابي كراود اردار (Samuel Crowth) فقد كلفيد راسة لفة يوربا لأنها لفته ٥ وقد استطاع هو الآخــر أن يضُع كُتَّابه " قواعــــــ ومغردات لفة يوربا \* الذي طبعه أول مرة سنة ١٢٥٩ هـ/١٨٤٣م ، وفي سنســة ١٢٦٩هـ / ١٨٥٢م أخرج الطبعة الثانية من هذا الكتاب منقحة ومزيدة بمعلومات كثيرة ذات أصالة لغرية وقيصة نحوية \* • ٥ وقد قام هذا المبشر أيضا بترجمة أربعة أسغار من كتاب العهد الجديسد إلى لفة يوريا سنة ١٦٦٨هـ/ ١٥٨١م وهذه الأسفار الأربعة هي سفر القديس لوقا وسفير اً عمال الرسل وسفير القديس جيمس وسفير التقديس بطرس . " وأن البيشر صبويل كراوذ ار والمبشر توماس كنغThomas King) هما اللذان قاما بترجمة الكتاب المقدس بأكمله وكتـــــــ الصلوات وبمض الكتب الدينية المسيحية الأفرى إلى لفة يوربا • ولم تقتصر جهود المبسسر صبول هذا في مجال الترجمة على لغة يوربا فحسب وإنما امتدت جهوده في هذا المجال إلى دراسة لفة إيبو ولفة نوسة • وقد استطاع أن يؤلف في مفردات وقواعد هاتين اللفتين كتابين نشرهما سنة ١٨٦١هـ/١٨٦٤م وكان البيشر القس هرب واديل Rev. Hope Waddell أول من قام بدراسة لفة إيفكي التي هي إحدى لفات قبائل المنطقة الشرقية ، ووضع في هذه اللفة كتابا سماه " مفردات لفة إيفكي " طبعه سنة ٢٦٦١هـ/١٨٤٩م • ثم بعد ذلك جاندور القس هوج غولديا (Rev. Hugh Goldie) فقام بدراسة لفة إيفكي دراسة عميقسة حتى استطاع أن يخرج للناس كتابه الجامع لعلوم هذه اللغة الذي أسماه كتاب " قواعد لفسة

<sup>(1)</sup> J.F.Ade. Ajayi, op. cit., P.127

بترجمة كتاب العمهد الجديد إلى لفة إيفكي وطبعت هذه الترجمة سنة ١٨٦٣هـ/١٨٦٩م • وفي سنة ١٢٩١هـ/١٨٧٤م قام هذا المبشر الكبير بنشر ثلاثة من كتبه هي " قاموس لفسسة ايفكى \* وكتابان آخران في قواعد هذه اللفة أحدهما بلفة إيفكي والآخر باللفة الإنكليزيسة، " وقد كتب القسغولدياRev. Goldie مايزيد على مائة رسالة بلغة إيفكي في موضوعات دينيسة (۱) مسيحية • • وقد بعثت الهيئة التبشيرية العليا للشئون الخارجية العالم اليهودى الشـــاب Dr. Robb of إلى نيجيريا لدراسة لفة إيفكي وفي سنــــة (Dr. Robb of ١٨٦٦هـ/١٨٦م فرغ هذا المالم اليهودى من ترجمة كتاب المهد القديم إلى لفة إيفكسي وطبع منه عدد كبير • ولكن الدكتور روب هذا لم يلبث أن غادر البلاد وانتقل إلى جاميك الم (Jamaica) لأسباب صحية ٠ وأما القـسالا لماني ص٠ و ٠ كولي (Rev. S.W. Koelle) الذي كان أحد مبشري إرساليات الكتيسة الإنكليزية فقد كلف بدراسة لفة كتورى وهي إحسدي اللفة وعلومها نشرهما سنة ١٢٧١ هـ /١٨٥٤م وهذان الكتابان هما كتاب " قواعد لفسسة كتورى \* وكتاب " الأدب المحلى الأفريقي \* فلولهذا الميشر كتاب آخر في مقارنة اللمات الأنسريقية جمم فيه نحو ثلاثمائة كلمة وجملة من أكثر من مائة لفة أنسريقية • وقد طبع هذا الكتساب في لندن سنة ١٢٧١هـ/١٨٥٤م ؟ ومن البيشرين الأوربيين الذين درسوا لفة يوربــا دراسة جيدة وألفوا فيها بعض الكتب المبشرج •ت •بسوون (J.T.Bowen) رئيس إرساليسات الكنيسة المعمد انية في نيجيريا وقد ألف في هذه اللغة كتابا كبيرا أسماه " قواعد وقامــوس لفة يوربا \* طبعه ونشره عام ١٢٢١هـ/١٨٦٢م • وكذلك المالم اليهودى ديفيد هند رار (David Hinderer) من إرساليات الكنيسة المعمد انية فمهو الذي قام بالإشراف على ترجمة كتاب المهد القديم إلى لغة يورباء ثم قام هو نفسه بنقل كتاب " رحلة الحجيج " إلى هذه ومنهم أيضا القيس س • أ • غولمار (Rev. C.A. Gollmer) أحد مبشيري

<sup>(1)</sup> J.C. Anene, Southern Nigeria In Transition, Cambridge, 1966;

<sup>(2)</sup> J.F.A. Ajayi, op. cit., P.129 (from the footnote)

إرساليات الكنيسة الإنكليزية التبشيرية الذي قام بنقل كتاب " خلاصة العقيدة المسيحيــة الذي ألف وات (Watt) إلى لفة يورسا ، كما نقل إليها أيضا كتاب " قصص الكتاب (Carl Barth)، وعند ما تفرخ المبشر الشهير صمويــــل المقدس \* تأليفكارل بارث كراوذار لدراسة لفة يوربا كانت مهمة دراسة لفة إيبو ولغة إجو (Ijaw) ملقاة على عاتـــق البشر النيجيري الآخير ج ١٠٠٠٠ تايلور من إحدى قبائل إيبو الأصلية • وقد أتم ترجمة كتاب المهد الجديد إلى لفة إيبو سنسة ١٢٨٣هـ/١٨٦٦م وبعث بالترجمة إلى الهيئة التبشيرية المليا في لندن للطبع • ولكن الهيئة قدمت هذا الممل إلى القسالبريطاني ج منه سكون (J.F. Schon) للمراجمة فسأبدى القسانتقادات كثيرة حالت دون خروج الكتاب إلى الطبع وقد ثبط ذلك المسة تايلور Taylor وكان سببا مباشرا لتخليه عن خدمة الإرساليات نهائيا · وهناك جهـــود أولية قام بها القس بولRev. Paul وهنرى جنسون Henry Johnson ني دراسة لفسية نوسة وكذلك المبشر بوج وليامز (P.J.Williams) في دراسة لغة إبيرا ولكنهــــا جيهود متواضعة بعيدة عن الدقة والعمق • إن الجهود الكبيرة التي بذلها عؤلاء المبشرون الا وائل في وضع الحروف اللاتينية لكتابة معظم اللفات الرئيسية في هذه البلاد ونقـــل مجموعة كبيرة من الكتب الدينية المسيحية إليها كانت ذات فائدة كبيرة وآثار ملموسة ، فإنها قد مهدت الطريق أمام هؤلاء المبشرين والذين جاءوا من بعدهم حتى استطاعوا أن يقومسوا بأعمالهم التبشيرية بين مختلفة بائل هذه البلاد • وإن الكتب التي وضمها هؤ لا والمبشرون في قواعد وعلوم تلك اللفات كانت تعتبر مصادر أساسية اعتمد عليها جميع المبشرون السندين جاوا من بعدهم في تعلم هذه اللفات وفي دراساتهم وبحوثهم في ترجمة الكتب الدينيسة المسيحية إلى هذه اللغات وفي تعليم الناس القراءة والكتابة وفي الدعاية التبشيرية • " إن طريقة التهجي المتبعة اليوم في قراءة وكتابة لغة يوربا هي تلك التي وضعها هؤ لاء المبشرون منذ تلك الفسترة ، وإن كانت القواعد اللفوية التي وضموها لاتزال ترد عليهـــا الانتقادات من حيث عدم الدقة والعمق ولكن أعمالهم في ميدان الترجمة قد ظلت حتى اليسوم

تحمل قيمة أدبية رفيمة . \* وتجدر الإشارة هنا إلى أن بعض المبشرين قد أسسوا جمعية تبشيرية سنة ٢٠٠١هـ / ١٨٩١م مهمتها دراسة لفة هوسا ١٠ وكان رئيس هذه الجمعية (George Goldie) . ويذكر أن هذه الجمعية قد أنشئت تخليسدا جورج غولد يا لذكرى أيام المبشر المفامر الكبيرج وأو روبنسون ( J.A. Robinson) الذي سات في تلك السنة بعد أن قام بجهود كبيرة في ترجمة قسط كبير من الكتاب المقدس إلى لخسة هوسيا . " " إن غاية هؤ لا المهشرين من تأسيس هذه الجمعية هي تمكين بعسمة المبشرين من دراسة لفة هوسا من أجل خدمة أعال التبشير ونشر الدعاية التبشيرية بسيين ه مسوب هذه البلاد المسلمة وكذلك إنشاء كلية في مدينة ليفربول (Liverpool) حيث يستطيع الهوساويون أن يتعلموا اللغة الإنكليزية ويستطيع البريطانيون كذلك أن يتعلموا فيها لفة هوسيا ولكن هذه الجمعية لم تنجح في تحقيق غاياتها التبشيرية ؟ وقد ذكر (Canon Robinson) "أن هذه الجمعية وكالة تبشيرية،ومن الواجسب علينا أن نقوم بترجمة الكتاب المقدس إلى لغة هوسا وتأسيس كلية في مدينة كانو لإعداد المبشرين . " ولقد بعثت الهيئة العليا لإرساليات الكيسة الإنكليزية التبشيرية عسددا كبيرا من المبشرين إلى طرابلس سنة ٦ ٣١٦ (هـ/ ٨٩٨ (م لدراسة لفة هوسا استعدادا لبدء أعال التبشير في المناطق الشمالية الإسلامية . وقد اختيرت مدينة طرابلس بسبب وجود جالية هوساوية كبيرة فيها ولأن الحجاج الهوساويين كأنوا في تلك الفترة يعرون بهذه المدينة في طريقهم إلى مكة المكرمة . ولكن هؤ لا \* المبشرين لم يعضوا فترة طويلة في طرابلس حتى طلبوا من الهيئة التبشيرية التي بعثتهم إلى هذه المدينة أن تسمح لهم بالتوجه إلى ميدان العمل في المناطق الشمالية من نيجيويا . وقد كان من بين هؤلا ً المبشرين المبشـــــ

<sup>(1)</sup> J.F.Ade. Ajayi, op. cit., P.128.

<sup>(2)</sup> E.A.Ayandele, op. cit., P.124.

<sup>(3)</sup> The Journal of Committee, Liverpool, 14 July, 1894. quoted by Ayandele P.124.

<sup>(4)</sup> CMS G3/A3/07 The Hausa Association Ocassional Paper No X111 1898.

المشهرور في ميدان العمل التبشيرى في شمال نيجيريا الدكتور والتار ملار Dr. Walter (Devonshire) (Miller الذي ولد سنة ٢٨٩ (هـ/ ١٨٧٢)

والذى كان منذ طفولته عدوا /للإسلام وللمسلمين الأتراك وكان يتمنى لو أنه كان بمدينة أرمينيا سنة ١ ٣١١هـ/ ١٨٩٦م لينتقم من الهزيمة النكراء التي منى بها المسيحيون هناك والمذاب الأليم الذي أصابهم فيها . . ولقد قام المبشرون بجهود كبيرة ونشاط واسع منذ فترة طويلة سيل في إنشر دعايتهم في جميع أنحاء هذه البيلاد، وإضافة إلى جهودهم في وضع الحروف اللاتينية لكتابة وقراءة اللغات المحلية وترجمة مجموعة كبيرة من الكتب الدينية المسيحية إلى هــــنه اللفات ونشر هذه الكتب بين جميع طبقات المجتمع، فقد كان المبشرون يهذلون جهود ا كبيرة في نشر المجلات والجرائد والمنشورات التي تنقل أخبارهم وتنشر أعالهم التبشيرية بمختلف اللغات المحلية إلى جميع الناس- وكانوا يوزعون هذه المنشورات في جميع المدن والقسيسري بواسطة المبشرين العاملين في المدارس وفي الكنائس وكذلك عن طريق الغرق المسيحيسة الجوالة ومحلات بيع الكتب . لقد عرف المبشرون أهمية الصحافة في المجتمع حيث إنها تهيئ الظروف والأجسوا أولا لقبول ماتنشسره في المجتمع ثم بعد ذلك تخلق الرأى العسام في هذا المجتمع وفي النهاية تقوم بتوجيه الرأى المام نحو الأهداف التي تصبوا إليهــا ولذلك كانت جميع الإرساليات التبشيوية العاملة في مختلف مناطق هذه البلاد تقوم باصدار صعف ومجلات ونشسرات خاصة لنشسر دعايتها التبشيرية منذ فترة طويلسة وارن من هذه النشرات مايصدر يوميسا أو أسبوعيا أوشهريا وبعض هذه النشرات ينشر باللفات المحلية والبعض الآخر باللغة الإنكليزية . ومنذ سنة ١٢٧٦هـ/١٥٨م بدأت جمعية يوربا التبشيرية تصدر أول جريدة تنشر في هذه البلاد، وقد أطلقت الجمعية على جريدتها اسم (Iwe Irohin) أَى جريدة الأخبار وكانت تنشر أخبارها بلغة يوربا وكانت تصدر نصف

<sup>(1)</sup> Walter Miller, <u>An Autobiography</u>, Zaria, 1953, P.1 وهــى التبشيرية في نيجيريا وهــى (٢) جمعية يوربا التبشيرية فرع لجمعية ارساليات الكنيسة الانكليزيه التبشيرية في نيجيريا وهــى التي كانت تعمل في بلاد يوربا في تلك الفترة وكانت لها مراكز كثيرة في مختلف المدن والقرى داخل بلاد يوربا ٠

شهرية ) كل أسبوعين . وإن الغاية الأساسية التي من أجلها أنشئت هذه الجريدة هسي نشر التماليم المسيحية وأخبار الكنيسة ورسل التبشير بين الصابئين الجدد ومجموعة العبيد المحررين الذين عادوا من منفاهم إلى بلاد يوربا في تلك الفترة . وكانت بجانب ذلك تقوم بنشير الثقافة بواسطة مقالاتها في التاريخ والسياسة والمعلومات العامة . وكان القس البريطاني هنري تونسندRev. Henry Townsend رئيس جمعية يوربا التبشيرية هو مؤسس هذه الجريدة والمشرف على شئونها ، وقد بدأت مطبعة الجمعية تنشير مجموعة كبيرة من الكتب والرسائل في المبادئ والمعتقدات والتعاليم المسيحية . وعندما وصلت إرساليسة الكيسة المشيخية إلى هذه البلاد سنة ٢٦٣ (ه/ ١٨٤٦م كانت معها آلات الطبيع، وكان من بين مبشريها خبرا عنى شئون الطباعة وقد بدأت هذه الإرسالية التبشيرية مهمسة الطبح والنشير في الحال ولم تمض فترة طويلة حتى استطاعت أن تطبع مجموعة كبيرة مسين الكتب المدرسية وبعض المذكرات والرسائل والكتب في التعاليم السيحية بلغة إيفكي Efik واللفة الإنكليزية وكذلك بعض الأسفار من الكتاب المقدس ، وقد كان للمطبعة السستى أسسها هذه الإرسالة التبشيرية منذ تلك الفترة أثر كبير في تقدم أعمالها في المنطقة الشرقية. وقد سيار القنصل روبرت كاميل (Robert Campbell )على منوال القس هنرى تونسنيد (Henry Townsend) فأنشأ جريدته التي أسماها "الجريدة الإنكليزية الأفريقية" وكانت هذه الجريدة تمنى في المقام الأول بالقضايا السياسية ومشاكل العبيد الأفريقيين المحررين وإلى جانب ذلك تقوم بنشر الدعاية التبشيرية . وعندما بدأ مجال التعليم الغربي يؤتسي ثماره في المجتمع وظهرت طبقة المثقفين ومجموعة كبيرة من الكبار الذين تعلموا القــــراءة والكتابة باللغات المحلية في مدارس الإرساليات هرعت جميع الإرساليات التبشيريــــــ الموجسودة في المناطق الجنوبية إلى إنشاء المجلات والجرائد الخاصة بها لنشر معتقداتها إرساليات الكنيسة الإنكليزية التبشيوية بإصدار أول مجلة تظهر في هذه البلاد وقد أسمتها مجلة " في أوقات الفراغ " (In Leisure Hours) ولا تزال هذه المجلة تصدر هـــتى 

(African Church Gleaner) وهي لإحدى الكائس الأفريقية ولكن لم تمض فترة طويلــة حتى توقفت عن الصدور • وفي سنة ١٣٣٨ هـ/١٩١٩م ظهرت مجلة الأمل الأفريقي. (African Hope) · وبعد ذلك بدأت الإرسالية المعمدانية تصدر مجلة "المعمداني الأَفريق ع (African Baptist) منذ سنة ١٣٤١هـ/ ٩٢٧ م. عُظهرت مجلة "المنهجي التى أنشأتها الإرسالية الويزليـــــ النيجيري \* (The Nigerian Methodist) المنهجية التبشيرية الإرسالية التبشيرية مجلتها الأولى بعجلة أخرى نقدية سنة ٣٦٦ (هـ/ ٩٤٦)م وهي المجلة ولم تبدأ الإرساليات النقدية للمنهج النيجير The Nigerian Methodist Review النقدية للمنهج الكاثوليكية بإصدار مجلة خاصة بها حتى سنة ١٣٥٤هـ/ ٩٣٦م التي أنشأت فيها مجلسة (Catholic Herald) ومجلة الحياة الكاثوليكيـ " الرائد الكاثوليكي " (Catholic Life) ولا تزال المجلة الثانية تصدر حتى الوقت الحاضر ويبلغ معدل عدد النسخ التي تنشير من هذه المجلة شهريا نحو سبع عشرة ألف نسخة . وهناك مجلية أخرى بدأت تصدر منذ سنة ٢٥٤ هـ/ ٩٣٦ ام وهي " مجلة تاريخ الكنيسة الأفريقية "ورغم مالهذه المجلة من أثر كبير في جمع شمل المسيحيين الأفريقيين وتوحيد صفوفهم لمجابهم مشكلة العنصرية التى ظهرت بين المبشرين الأروبيين وبين الصابئين الأفريقيين فقد توقفت عن الصدور بعد سنوات قليلة ، وهناك مجلات وجرائد كثيرة يحمل بعضها عناوين تبشيرية ويحتوى طي الدعايات التبشيرية وهذه الغئة من المجلات والجرائد وسيلة ظاهرة لنشسسسر المسيمية بين الناس . وأما الفئدة الأخسرى فهي مجلات وجرائد سياسية أو أدبيسة أوطميهة أو تجارية لا تظهر عليها ملامح التبشير لأول وهله ولكنها وسائل قويه مسن أن أستطيره كثيرا في ذكر أسما المجلات والجرائد والمنشورات التي تصدرها الإرساليات التبشيرية في هذه البلاد خوفًا من التطويل المل ولأن هذه الجرائد والمجلات والمنشورات تخدم غاية واحدة هي التبشيه ، ولكن هناك منشورات دورية خاصة ذات أهمية كبيرة عند جميع الإرساليات التبشيرية ، وإن غاية الإرساليات التبشيرية من هذه المنشـــورات

الدورية الخاصة هي استنهاض هم القاعين بتويل الإرساليات التبشيرية والكائسسس المسيحية إلى بذل مزيد من الإعانات المالية وغيرها لتقدم أعال التبشير داخل هسنده البلاد . وهذه المنشورات تستحث المبشرين وجميع القاعين بأعال التبشير في هنذه البلاد على مواصلة الجهسود في سبيل إنجاح مهمتهم التبشيرية في كافة أنحا البلاد . ويجب أن نقف قليلا لنلقي بعض الأضوا على هذه المنشورات لأنها تختلف عن النسوع ويجب أن نقف قليلا لنلقي بعض الأضوا على هذه المنشورات لأنها تختلف عن النسوع الأول الذي سبق الحديث عنم منذ قليسل . إن إرساليات الكيسة الإنكليزية التبشيرية وإرساليات الكيسة الويزلية المنهجية التبشيرية تقوم بإصدار أربع فئات مختلفة من هسسنده المنشورات الدوريسة .

الفئة الأولس : محضر جلسات إرساليات الكنيسة الإنكليزية التبش Proceedings of the CMS! ومحضر وقائع جلسات مؤتر إرساليات الكيسة الويزلية المنهجية هذير المعضرين أعال Minutes of WMMS Conference وتستعرض في هاتين الإرساليتين التبشيرية في مجالات التبشير وكذلك يحتوى كل محضر على تقارير الأمين المام للإرسالية عن شئون الإرسالية وأعال المبشرين والتقد يرالسنوى لنفقات الإرسالية . والفئة الثانية من هــذه The CMS Report " المنشورات هي "بيان إرساليات الكبيسة الإنكليزية التبشيرية " "The WMMS Notices" " وتقارير إرساليات الكنيسة الويزلية المنهجية التبشيرية " وهذه الفئة الثانية نشرات شهرية تهدف إلى نقل أخبار أعال التبشير إلى القراء من مختلف مجالات وميادين التبشير وتحتوى كذلك على بعض المقتطفات من رسائل ويوميات المبشرين وتعليقات موجسزة من هيئة التحرير . وأما الفئة الثالثة فهي " جريدة إرساليات الكنيسة " ومجلة إرساليات الكنيسة 'The CMS Intelligencer' الإنكليزية التبشيرية " 'The WMMS Magazine' وهذه منشورات ذات الويزلية المنهجية التبشيرية " أهمية كبيرة،وهي خاصة بطبقية المثقفين من الرجال والنساء، وتحتوى على مقالات عبديدة في التماليم المسيحية والدعايات التبشيرية والجفرافيا وعلم الأعراق البشرية Ethnology وتقرم في هذه المنشورات بحورت ودراسات في طريق تنظيم الأعال التبشيرية، وفيها تُستعرض جهود المبشرين ووسائلهم في ميدان العمل التبشيري وتقدم بعض الإرشادات

والتوجيهات النهامية في هذا الصدر . وإلى جانب ذلك تحتوي هذه المنشورات طي كان المسائل والتقارير التي/يبعثها المبشرون إلى الهيئة التبشيرية العليا . وأما الفئة الرابعة فهي "جامع أخبار إرساليات الكنيسة الإنكليزية التبشيرية " 'The CMS Gleaner' وبيانات إرساليات الكنيسة الويزلية المنهجية التبشيرية ع . The WMMS Reports وهذه أشهر منشورات هاتين الإرساليتين وقد أعدت إعدادا خاصا لتناسب مستوى طللب مدارس أيام الأحد التبشيرية وتقوم بنقل أخبار المبشرين في شتى مجالات التبشير وكسندلك تنشر بمض المقتطفات من رسائلهم ويومياتهم مع تعليقات مستفيضة من هيئة التحسسرير وأما إرساليات اتحاد الكنائس المشيخية التبشيرية فيإن أهم منشوراتها هو " بيان إرساليسات اتحاد الكنائس المشيخية \*United Presbyterian Missionary وهي نشرات شهرية تنقل أخبار أعمال التبشير إلى القراء وتحتوى على بعض المقتطفات من رسائل ويوميات المبشرين مع تعليقات هيئة التحرير • وتتضمن هذه النشرات أيضا التقدير السنوى لمجموع نفقات الجمعية وتقارير الهيئة التبشيرية للشئون الخارجية التي تتضمن خلاصة أعمال هذه الهيئة والقرارات التي أصدرتها وملخص البحوث التي قدمت في اجتماعات هذه الهيئة مع ذكر تفاصيل المناقشة فسي المسائل الخلافية • وأما الإرسالية المعمدانية فإنها تقوم بنشر صحيفة خاصة تتفق مستسم منشورات إرساليات الكنائس المشيخية في محتوياتها ٠ وفي سنة ١٢٦٨ هـ/١٥٥١م بدأت تصدر " مجلة الشنون الخارجية والداخلية "Home and Foreign Mission وهي تشتسل على أخبار الإرساليات الخارجية والكتائس الداخلية ٠ وفي سنة ١٩٢١هـ/١٨٧٤م فصلت هذه الإرسالية بين الشئون الداخلية وبين الشئون الخارجية وجعلت لكل واحدة منها مجلة مستقلة وقد خصصت " مجلة الشئون الخارجية Foreign Mission Journa لنقل أخبار الإرساليات المعمدانية التبشيرية في الخيارج • وهناك مجلة أخرى تصدرها الإرسالية المعمدانيسية خصيصا لطلاب مد ارسها وهي " مجلة الوكالة التبشيرية " 'The Commission' وأسا جمعية الإرساليات الأنريقية الكاثوليكية The Catholic Society of African فمكانت تعتمد على المنشورات الأسبوعية التي تصدرها الجمعية التبشيرية لنشر الديانة المسيحية The Association for the Propagation of بعنوان " بيان الإرساليات الكاثوليكيسة the Faith

Les Missions Catholique وكذلك " سجل نشاط الإرساليات في نشر الديانة المسيحيدية Annals of the Propagation of the بإن جميع الإرساليات التبشيرية تقوم في الوقت الحاضر . Annals of the Propagation بنشاط كبير وخطير في الدعاية التبشيرية في مختلفهناطق هذه البلاد، وقد مكنتها من ذلبيك ظروف الحكسم المسكري القائم في البلاد • وقد انصرفت الحكومة نحو الانجاء الملمانـــــي الصرف معتمدة في ذلك على مبدأ حرية التدين وسياسة الحياد التي كانت الحكومة الاستعماريسة تتظاهر باتباعها في الشئون الدينية طوال فترة حكمها ٠ ولقد استطاع المبشــــرون الآن أن يجاهروا بالدعاية التبشيرية في المناطق الإسلامية وفي بعض المدن الإسلامية الهامة السبتي اشتهرت بعلمائها الأجسلا ومدارسها الإسلامية الكثيرة • ولقد رأيت الشئ الكثير عند مسل سافرت إلى البلاد في أيام العطلة الصيفية سنة ١٣٩١هـ/١٩٧١م وكذلك عندما قمت برحلــة ميدانية إلى البلاد سنة ٩٧ ١٣٩٧هـ/١٩٧٧م لقد رأيت في مدينة لاجوس العاصمة ماتقوم بــــه جميع الإرساليات التبشيرية الموجودة بها من نشاط كبير في حقل التبشير • إن لكل إرساليـــة تبشيرية من مجموعة الإرساليات التي تعمل في هذه المدينة أراضي واسعة في الأماكن الهامة وسط المدينة ، وقد شيدت فيها كنائسها الضخمة على الفن المعماري الحديث، ولكل واحدة منها أيضا مكتبات كبيرة تضم مجموعة كبيرة من الكتب في مختلف الملوم والفخون وأهم هذه البكتبات مكتبسة إرساليات الكنيسة الإنكليزية التبشيرية التي تقع في وسط المدينة - وقد تم تشييد مكتبة جديدة " ... . قرب موقع المكتبة القديمة وهذه المكتبة الجديدة عبارة عن مبنى ضخم مرتفع يضم أكثر من عشمسرة طوابق، ويحتوى على قاءات المطالمة ومحلات بيع الكتب ومستود عات الكتب، ويضم أيضا آلافسل مؤلفة من الكتب والمصادر والمخطوطات النادرة والسجلات التي دونت فيها تاريخ إرساليسات الكنيسة الإنكليزية وأعمالها التبشيرية في هذه البلاد ، ولكن المكتبة لا تسم بالاطلاع علسي هذه المخطوطات والسجلات إلا لخواص الناس بعد إجراءات إدارية معقدة وإن بمـــــف هذه الإرساليات التبشيرية تنظم فرقا تبشيرية جوالة تضم عدد امن المبشرين مزودين بكــــل ما تحتاج إليه أعمالهم من الإمكانات • وكانت هذه الفرق التبشيرية تطوف في أنحاء المدينة صباح مساء في سياراتها الخاصة المجهزة بمكبرات الصوت والتي تحمل شارات التبشير وهسي تملن عن مواعيد دعاياتها وأماكن إقامتها وتنثر النشرات في الشوارع وتلصق بعضها علــــي

الجدران ، وكانت تتنقل بين المدن والقسرى لتبث فيها التعاليم المسيحية ، وقد انتشسرت هذه الفرق التبشيرية الجوالة في كثير من المدن والقرى في هذه البلاد، وقد رأيت بمضها في مدينة لاجوس الماصمة وفي مدينة إلورن إحدى المدن الإسلامية الهامة التي أشتهـــرت بملمائها الأعلام الذين أدخلوا الإسلام إلى المناطق الجنوبية ونشروا فيها الملم والثقاف الإسلامية • إن الفرقة التبشيرية الجوالة التي تعمل في هذه المدينة تقوم بأعمالها علسي نطاق واسم وخطير ولديها من الإمكانات الشئ الكثير وقد تحدثت إلى بعض الملما المسلمين في هذه المدينة في شأن هذه الفرق التبشيرية والأخطار الكامنة وراء أعمالها في المجتمعات الإسلامية، ولكن بعض هؤ لا العلما لم يبدوا اهتماما كبيرا بشأن هذه الفرق التبشيريـــــة ولا بأعمال الإرساليات التبشيرية بصفة عاسة ، وقد قالوا إن أعمال المبشرين في هسنه البلاد تذهب سدى وأن دعاياتهم لا تجد آذانا صاغية ولا قلوبا واعية ، وقد سألنى بعضهم عما إذا رأيت من أبنا اهذه المدينة الا صليين أحدا صبأ من دينه الأصلى إلى المسيحيسة . التي يدعوا إليها المشرون منذ فترة طويلة ؟ وقالوا إن الذين يستجيبون لندا مذه الفرق أناس أجانب جاءوا إلى هذه المدينة من القبائل الوثنية في المناطق الجنوبية • وسيأتي حديث مفصل عن هذا عندما نستمرض آثار أعمال المبشرين في فيصل مستقل إن شاء الليه تمالى • والذي نريد أن نقرره هنا قبل أن نأتي إلى مجال الدراسة المستفيضة في آثــار التبشير في مختلفه مجالات الحياة في شئون هذه البلاد هوأن هذه الظاهرة من أمر الإرساليات التبشيرية في المدن الإسلامية الهامة خطة مرسومة منذ عهد الاستعمار، وهي نتيجة حتمية لمبدأ حرية التدين الذي قررته الحكومة الاستعمارية وكذلك سياسة الحياد التي تظاهرت بهافسسي الشئون الدينية طوال فترة حكمها في هذه البلاد • وقد سارت على نهجها واقتفيت آثارها الحكومات المحلية التي خلفتها سواء في ذلك الحكومة المدنية أو المسكريسة فاتجهت نحو الملمانية اللادينية وفتحت الأبواب على مصاريمها أمام الإرساليات التبشيريسة حتى استطاعت أن تحقق بعض النجاح بجهودها الكبيرة في كثير من المجالات والميادين • وقبل أن ننتقل إلى بقية وسائل الإعلام التي يستخدمها المشرون في الدعاية التبشيرية يجب أن نؤكد أن جهود الأروبيين في ميدان الترجمة لم تقتصر على الكتب الدينية المسيحيسة

فحسب \_ وإن كان اهتمامهم بها أكبر وأوسع \_ وإنما امتدت هذه الجهود إلى حركة أخسرى قاموا بها منذ فترة طويلة لجمع المخطوطات القيمة التي كتبها علما المسلمين في المناطــــق الشمالية في مختلفه العلوم والفنون ، وكذلك الكتب التي ألفها علما العرب في التاريــــخ والجفرافيا ووردت فيها أخبار بلاد السودان الفربى • وقد جمع شنو الا الأروبيسون همذه الكتب والمخطوطات وترجموا بعضها إلى اللغة الإنكليزية والبعض الآخر إلى اللغة الفرنسيسة وقد نفستهم هذه الكتب كثيرا حيث استطاعوا أن يتعرفوا \_ من خلال المعلومات المدونة فيها-على أحوال شعوب هذه البلاد وعلى شئونها الدينية والسياسية والاجتماعية " إن القيمـــــة الأساسية للمصادر العربية هي أن هذه المصادر تضم " تاريخ بلاد السودان الفربي وغيرها " في الفترة مابين القرن الثاني الهجري / الثامن الميلادي والقرن التاسع الهجري / الخامس عشر الميلادى تقريبا وفي هذه الفترة لم تكن للأوربيين معرفة ببلدان غرب أفريقيا ولا لهسم أى اتصال بها . ومن الكتب المربية التي وردت فيها أخبار هذه البلاد وترجمها هوالا الأوربيون إلى اللغة الإنكليزية أو الغرنسية كتاب المسالك والممالك لأبى عبيد عبد اللـــــه بن عبد المزيز البكـرى ترجمه إلى الفرنسية دى سلنج M.G.De Slane وكتاب تاريخ ابن خلدون قام بترجمته أيضا دى سلنيM.G.De Slane وكتاب بسط الأرض في الطول والعرض المشهور بكتاب الجفرافيا لأبي سميد المفرس على بن موسى ترجمة وتحقيق ج • فجنيس وكتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار لأحمد تقي الدين المقريزي ترجمه غاستون ويست Gaston Wiet وكتاب مسالك الأبصارفي مالك الأمصارلشهاب الدين ابن فضل الله المصري ترجمة هوبكنس Hopkins وكتاب تاريخ البلدان لأحمد بن أبي يمقوب ترجمة غاستون ويست Gaston Wiet وكذلك كتاب الاستقصاء الأخبار دول المفرب الأقصى الأحمد بن خالد الناصرى وكتاب صبح الأعشى لأحمد بن عبد الله القلقشندى وكتاب معجم البلدان لياقوت الحموى وقد F. Wustenfeld وكتاب رحلات ابن بطوطة لمحمد بسن أعده للطبع ف • وستنفلد Defremery وسانغونيت عبدالله بن بطوطسة ترجمه إلى الفرنسية ديفسيمري وغير ذلك من الكتب القيمة • وأما المخطوطات التي كتبها علما المناطق الشمالية فحمنها كتاب

<sup>(1)</sup> T. Hodgkin, Nigerian Perspectives, London, 1975P.8

نور الا لباب للشيخ عثمان ابن فوديو نقله إلى اللغة الفرنسية أ • هيت عثمان ابن فوديو نقله إلى اللغة الفرنسية أ • هيت ١٠١٥ هـ / ١٨٩٧م وكتاب وثيقة أهل السودان ومن شا والله من الإخوان للشيسخ عثمان بن فوديو قام بطبعه ونشره الدكتور بفسار Dr.Bivar وكتاب تنبيه الإخسسوان على أحوال أرض السودان للمو لفنفسسه ترجمه إلى اللغة الإنجليزية ه • ر • بالمار Palmer

وكذلك كتاب تمليم الإخوان تأليفه هذا الشيخ نفسمه وقد نقله إلى الإنكليزية ب . ج مارتنB.G. Martin وكتاب تاريخ السود ان للشيخ عبد الرحمن بن عبد اللـــه السعدى ترجمه إلى الفرنسية و • هوداس O. Houdas وكتاب إنفاق الميسور في تاريخ بلاد التكرور للشيخ محمد بيلو ترجمه إلى الإنكليزية أ · ي · أرنيت وأعده للطبع وايتين وكتاب تزيين الورقات لمبد الله بن فوديو قام بترجمته وطبعه م هيسكت M. Hiskett وكتاب تأليفه أخبار القرون من أمراء بلاد إلورن للشيخ أحمد بن أبي بكـــــر ترجمه وحشاه ٠ ب ٠ ج ٠ مارتن B.G.Martin إلّا أن الترجمة غير مطبوعة ٠ وكتاب مجموعة القصائد الهجائية للطاهرين إبراهيم الفلاتي وقد أورد الشيغ محمد بيلو هذه القصائد نى كتابه إنفاق البيسور ، وقد قام بفار Bivar وم • هيسكت M.Hiskett بترجمة هذه القصائد في كتابهما " الأدب المربى في نيجيريا حتى عام ١٢١٩هـ١٨٠٩م " وكتاب تاريخ الفتاش للشيخ محمود بن الحاج المتوكل ترجمه إلى الإنكليزية ٠ و ٠ هـــوداس O. Houdas وزميله م و ديلفوس Delafosse وزميله م و ديلفوس عبد الرحمن البرنوى ترجمة بغار Bivar وهيسكت Hiskett وهناك كتب كثيرة قسام هو لا الأوربيون بترجمتها إلى اللفة الإنكليزية أو الفرنسية تركنا ذكرها خوف من الإطالة • وإن من وسائل المبشرين لنشر المسيحية في هذه البلاد الإذاعات والتلفزيون والا جهسسزة السينمائية • وللمبشرين أجهدزة سينهائية خاصة بهم يستخد مونها لنشر دعاياتهم ويتنقلدون بها بين مختلف المدن والقرى يعرضون فيها أفلاما خاصة عن تاريخ الديانة المسيحيسة والتماليم الدينية المسيحية وجهود المبشرين في نشر التعليم الفربي والثقافة الفربيـــة وفي تقرير الحياة الروحية المسيحية في المجتمعات الأنسريقية • ويظهر المشرون في هــذه الا نُعلام في صور عالية من الأخلاق الفاضلة والصفات الحميدة ويمثلون أحيانا دور مملسم

الأطفال أوطبيب القرية أو منقذ العبيد من أغلال العبودية أو المحسن إلى الفقرا والمساكين ٠٠ يظهر المبشرون في ذلك كله بقلوب لينة رحيمة لاتمرف الشدة وصدور رحبة واسمسسة لاتمرف الفضب ولا الطيش • وإن غاية المبشرين من عرض مثل هذه النماذج التي تحمـــل المماني الإنسانية النبيلة إنما هي من أجل أن يحببوا المسيحية إلى الناس وينشروا المعتقدات والتماليم المسيحية بينهم • وللبشرين أيضا دور كبير يلمبونه في الأجهزة السينمائيسة يمدها بعض المستشرقين المسيحيين عن بعض الجوانب الهاءة في التاريخ الإسلامي مشلل الفروات أو سير بعض أبطال الإسلام ، وقد لفق هؤلاء المستشرقون في هذه الأفسلام الافتراءات والأكاذيب على الإسلام وشوهوا حقائقه تشويها بشما وصوروا المرب المسلميسين فيها جبارين ظلمة خرجوا من جزيرتهم الجردا القاحلة حاملين فكرة استعباد البشرية فأشرعوا السيوف على من سواهم من الأم يقتلونهم ويخربون ديارهم وينهبون أموالهم حتى استطاع \_\_\_وا أن يسيطروا على بعض الأممار وأخضموها تحت سلطانهم السياسي والديني ردحا غيريسيسر من الزمسين • وقد عرضوا فيلما من هذا القبيل في مدينة إلورن سنة ١٩٦٦هـ / ١٩٦٦م وكان عن غزوات خالد بن الوليد رضى الله عنه • وأما دور المبشرين في الإذاعات فإنه خطير للفاية • وقد خصصت لهم أوقات معينة لتقديم برامجهم الدينية في مختلف محطات الإذاعات الحكومية ولهم جهود كبيرة يبذلونها في هذا السبيل حتى كادت برامجهم تفطى معظــــم الفترتين الإذاعيتين الصباحية والمسائية في كل يوم أحسد • وللمبشرين معطة إذاعية كبيرة خاصة في مدينة إباجسي Igbaja وهي على مقربة من مدينة إلورن في ولاية كوارا من المناطسة الشمالية • وتذيح هذه المحطة الإذاعية دعاياتها التبشيرية باللغة العربية واللغة الإنكليزية وبعض اللفات المحلية الرئيسية • وكانت هذه الإذاعة قوية بحيث كنت ألتقط إذاعتها أيام كنت في المدينة المنورة عندما أرغب في الاستماع إلى أخبار البلاد • وإن شأن هذه المعطسة مثل شأن أخواتها من الإذاعات التبشيرية في شتى أنحا والعالم مثل مافي لبنان وأمريك والسودان وأثيوبيا وليبيريا والفاتكان وغيرها فكلها أبواق للتبشير ووسيلة قوية لنشر الديانسة المسحية في المالــــ

# وسائل أخرى ذات أهمية في مجال التبشير

إن للبشرين طرقا عديدة في الدعاية التبشيرية لايمكن حصرها ولا الإحاطة بها تفصيلاً • وعندما يصل المبشرون إلى أى بلد من بلدان أضريقيا يبدأون أعمالهم بتنظيم رحـــــلات استكشافية إلى المناطق التي يريدون العمل فيها ٥ وقد يمضون السنة الأولى والثانيسة في هذه المهمسة ، ويقومون خلال تلك الفترة بإرسال تقارير مفصلة عن رحلاتهم هسده إلى الهيئة التبشيرية العليا التي تتولى الإشراف على شئون ابتماث المبشرين إلى أفريقيا لنشر الديانة المسيحية فيها • وقد وافعنا التقارير التي كتبها هو لا المبشرون الأوائـــل بأخبار المفامرات التي قاموا بها داخل مناطق مختلفة في هذه البلاد ، وما كان من أحوال هذه البلاد وشئون أهاليها السياسية والاجتماعية والدينية • نجد ذلك في التقاريــــر المذكرات التي كتبها أمثال المستكشف بارث Barth والمبشر فريمان Freeman Bowen وواديل وتونسنيد Townsend وغولمار Gollmer وبوون Wadell Tugwell وهندرار Hindefer وغيرهم • وإذا لم يستقر المبشر في منطقة معينة ولم يقم مركزا تبشيريا ولم يبن كنيسة ومدرسة ولم يقم بإرسال تقارير مفصلة عن أعماله إلى الهيئة التبشيرية المليا في أوربا ليطلعهم على نتائج أعماله في ميدان التبشيـــر فإن الذين يمولون الإرساليات التبشيرية سوف لا يثقون في قدرة هذا المبشر على العمل وحسن استغلاله للا موال الطائلة التي يبذلونها لنشر المسيحية في هذه البلاد وإن الحماسية الدينية الشديدة التي ملئت بها قلوب هؤلاء المشرفين على توجيه الحركة التبشيرية وتمويلها هي التي جملتهم دائما يتمطشون إلى سماع أخبار تنصير مجموعة كبيرة من القبائل الأنسريقيــة وهذه من جملة العوامل التي بمثت روح الإقدام والعمل في بمض البيشرين ذوي القدرة الفائقة والولاء المنسرط للهيئة التيشيرية التي بمثتهم إلى الخارج ، فقاموا بأعمال كبيرة ونشاط واسع في سبيل نشر المسحية في المدن والقري القريبة والبميدة ، وبذلك ذللوا المقبات الماتية ومهدوا الطرق أمام توغل المبشرين الآخرين الذين أتوا من بمدهم

وللإرساليات التبشيرية طريقتان في ميدان أعمالها التبشيرية من حيث التخطيط والتنظيم فبعض هذه الإرساليات تسير على خطة تركيز أعمالها على منطقة معينة أو مدينة معينة • وقد يحدد بعض المبشرين دائرة أعمالهم ويركزون على أسرة معينة أو قبيلة من القبائل كمسا William Clark في مدينة إبادن والمبشر وليام كلارك Hinderer فحل الميشحج هندرار ني مدينة أوبو ماشو Ogbomosho والبعض الآخر من الإرساليات يسير على خطة توسيسع جميع دائرة أعماله في جميع المناطق ويستخدم الوسائل المكنة في هذا السبيل حتى يستطيب أن يوصل الموامل الأخرى المساعدة على تقدم أعمال التبشير إلى مجموعة كبيرة من الناس فيكون لهذه الموامل والوسائل أثرها القعال في المستقبيل • والقريق الأول الذي ذهب إلى تركيز الأعمال التبشيرية على منطقة معينة وعلى قبائل معينة في المجتمع كان يطمع كثيرا فيسمى الأجيال المعاصرة ويعتقد أن تنصيرهم أمر سهل ، فهويريد أن يكون من الا جيال المعاصرة من يلقى أعباء الا عمال في تنصير الا جيال القادمة على عوانقهم • إنه كان يطبع في النتائسج الماجلة ٠٠ كان يريد أن يكسب إلى حظيرة المسيحية مجموعة كبيرة من الصابئين ٠ وقسد نفسهسم من عمل هذا الفريق في تحديد نشاطه بمنطقة صينة أنه كان ينظر إلى قلة إمكاناته المالية التي لاتفي بتحمل تكاليف إنشاء المراكسز التشيرية واقامة الكنائس وبناء المدارس وابتماث المبشرين والأساقفة إلى مختلف المناطق ، أو أن هذا الفريق كان ينظر إلى ناحية صحــة المبشرين الأوربيين الذين كثيرا ماكانوا يتمرضون للأمراض بسبب عدم ملائمة المناخ الأنسريقسس لمزاجهم • وأما الفريق الآخسر الذي يرى توسيع دائرة أعماله في الآفياق واستخسسدام الوسائل المتمددة في سبيل تحقيق أهدافه فكان يملق أملا كبيرا على الأجيال القادمة وينظر إلى صلابة قلوب الجيل المعاصر وشدة تمسكم بما كان عليه من الاديان ومن أجمل هذا لجأ إلى السياسة الطويلة الأصد ، ولم يطمع في النتائج القليلة الماجلة ، ولم يضيـــق في الوسائل والطرق التي يستندمها في أعماله ، بل كان هذا الفريق يمتمد على الإمكانات المالية الضخمة التي في حوزته وتحت تصرفه ، ويستخدم العوامل الأخرى الممهدة لتقدم أعمال التبشيه من نشر الحضارة والثقافية الغربية والعمل على تقدم الشئون التجارية والتأثيهر على الشئون الاجتماعية والسياسية في هذه البلاد ٠ ولقد كانت روح التنافس الطائفي بيسن

الإرساليات التبشيرية دافها قويا حمل هذا الفريق على الامتداد والتوسع وهو يملق آماله الكبيرة على الأجيال القادمة التي تدخل في المسيحية زرافات ووحدانا عندما تظهر آئسار أعمال التبشير ونتائج خطط المبشرين ووسائلهم في المجتمع · قال لفنستون Livingstone " إذا اعتبرنا نسبة الصابئين الحقيقة من بين سكان المناطق التي تعمل فيها الإرساليـــات التبشيرية نتيجة مباشرة لأعمال هذه الإرساليات ، واعتبرنا انتشار المبادئ والتعاليم المسيحية والحضارة والثقافة الفربية في جميع أصقاع هذه البلاد ببين الأذغال والأودية وفي المسسدن والقرى نتيجة غير مباشرة ، فملا أتردد في الجزم بأهمية الطريقة الثانية أكثر من الأولسي ولا يمنى ذلك أننى أنتقص من قيمة عملية تحويل الناس إلى المسيحية ، ولكن فعائدة ذلـــك مقصورة على الصابئ شخصيا • ولو قارنا بين هذا النجاح المحدود الذي يمكن تحقيقه فيسبى صفوف الأجيال المعاصرة عن طريق التركيز على منطقة معينة وقصر أعمالنا على التحويل والحصول على مجموعة من الصابئين ، وبين أعمالنا في نثر بذور التعاليم المسيحية والثقافة الفربية والحضارة الا وربية في جميع الأصقاع بالنسبة للحصاد الكبير الذي يمكن أن نجتنيه في المستقبل عند ما تخضع لنا الرؤوس ، فهناك تظهر الا مية التي قررناها ، ويتضح بطلان الموازنة بيــــن الطريقتين • فيإن العمل على مدى أطول من الزمن أكثر أهمية من تركيز الأعمال على نقط.... معينة محدودة " وليس كل مبشر يوافق على فكرة السياسة الطويلة الأمد التي كان يقررها لفنستون Livingstone بالنسبة لتنصير السواد الأعظم في المجتمع في المستقبل • " وفسي نظر كثير من المبشرين فإن تفضيل لفنستوه Livingston للطريقة غير المباشرة التي هــــى المخطط الطويل الأجل في سبيل تنصير الأجيال القادمة بواسطة حسن استخدام الخصطط والوسائل وتوسيع دا أكرة الأعمال التبشيرية ٠٠ إن تغضيل هذه الطريقة على الطريقة المباشدة التي هي الهجوم السافر في سبيل الكرازة بالمسيحية لتنصير العدد القليل من الجيل المعاصر (٢) يبدوا في نظر كثير من المبشرين تطرفا وأمرا يثير العجب من ولكن رغم ذلك فقد أخسذت

<sup>(1)</sup> R.Oliver, The Missionary Factor in East Africa, London, 1952 P.10

<sup>(2)</sup> J.F.A. Ajayi, op.cit., P. 91

معظم الإرساليات التبشيرية بفكرة تفضيل الطريقة غير المباشرة في نشاطها في مجال الدعايسة التبشيرية • وإن نفسود دعاة الإنسانية في مجرى العلاقات الأوربية الخارجية ورغبة الأوربيين الشديدة في نشير الحضارة الفربية والثقافة الأوربية ومالهم من المصالع الجمة في قيال الشئون التجارية بين الدول الأوربية وبين بلدان أنريقيا واعتبار ذلك كله من جملة الحوامسل الممهدة لنشر المسيحية في هذه البلاد ، كل ذلك هو الذي أدى بالناس إلى التفكير في أجدى الطرق في التأثير وهل يكون ذلك عن طريق الممل على المدى الطويل بحشد جميع الطاقات والانطلاق نحو الامتداد والتوسع ، أم تركيز الأعمال في نقطة معينة محدودة لضمان فعالية هذه الاعمال وظهور نتائجها في القريب الماجل ، إن جميع الإرساليات التبشيرية التي/تعمل في هذه البلاد منذ قيام حركة التبشير الحديثة فيها باستثنا الكنيسة المشيخية تؤمن بفكرة السياسة الطويلة الأسد ، وتوسيع دائرة الأعمال التبشيرية ، وإقاسة سلسلة مراكسز تبشيرية في كافعة أنحاء مناطق البلاد امتدادا من شواطئ البحر المحيط حستي أقصى المناطق الشمالية • وقد بذلت هذه الإرساليات مجهودات كبيرة في هذا السبيل فأقامت عددا كبيرا من المراكز التبشيرية الرئيسية والكنائس المركزية : والمدارس في معظـــــم المدن الهامة ، وعددا من المراكر الغرعية والكنائس المحلية في بعض المدن الصفيدرة والقرى القريبة والبعيدة ، وكانت ترسل إليها مجموعة كبيرة من المبشرين والقسس والأساقفـــة . وقد رأى البشر القس فريمان Rev. Freeman وهو رئيس إرساليات الكنيسة المنهجية فسي ساحل الذهب ونيجيريا ٠ " إن انتشار أعمال المبشرين في كافعة المدن والقرى سيحقق فسي المستقبل القريب " تقدما اجتماعيا " ويحدث تغييرا جذربا في شئون المجتمعات الأفريقيسة وهذا التغيير من شأنه أن يمهد الطرق أمام توغل السشرين الذين يأتون في المستقبل للعمل في هذه البلاد فيجنوا ثمار أعمال السابقين الكادحين · وقد تنبأ هذا المبشر بحتمية انتشار أساليب الحياة الأوربية والمبادئ الأخلاقية الغربية ولكنه لم يحدد وقتا معينا لحدوث هــــذا الانتشار الكبيــر الذي يؤدي إلى تفيير كثير من شئون بلدان المناطق الاستوائية فـــي (١) من الإرساليات الممداني Thomas Bowen من الإرساليات الممداني

<sup>(1)</sup> J.F.Ade Ajayi, op.cit., P.91-92

" إن إرساليات الكنيسة المنهجية توسع دائرة أعمالها على نطاق كبير في ميدان الدعايسسسة التبشيرية في هذه البلاد ، ولكن جهودها ومساعيها في هذا السبيل لم تكن مركزة تركيسزا يتلام مع توسمها الإقليم ، لأنها جهود ومساع ضئيلة واهية ، وكذلك إمكاناتها الماليسة فإنها كانت محدودة جدا بحيث لاتكفى لتنفيذ الخطط التي رسمتها هذه الإرساليات فسي ميدان علما التبشيري • وأما إرساليات الكنيسة الإنكليزية التبشيرية التي تعتبر أكبر جميم الإرساليات التبشيرية الموجودة في هذه البلاد فإنها كانت تدعم جميح مراكسزها بالعسدد الكافسي من المبشرين ورجال الدين وتنفق أموالا طائلة لتنفيذ خططها وبرامجها التبشيرية وكانت تعمل بجهد أكبر وكفاءة كبيرة وإيكانات مالية ضخمة ٠ وأين المحاولات الضعيفة تضيسع مصها الإمكانات المالية مهما كثرت وتذهب مصها المجهودات المبذولة في أدراج الرياح مهما عظمت تلك المجهودات الماعل وفي ذائع يوازن هذا المشربين العمل على مدى أطول من الزمسن وبين تركيز الممل في منطقة ما مينة محدودة ويرى توسيع دائرة الأعمال التبشيرية في حسدود الإمكانات المتوفرة لضمان فعالية مايبذل من الجهود وهتى لاتذهب الأعمال في متاهسات الضياع • إن إرساليات الكنيسة المشيخية هي الإرسالية التبشيرية الوحيدة التي تقضــل تركيز الممل في منطقة معينة • ومنذ أن دخلت هذه الإرسالية منطقة كلابار من الإقليــــم الشرقي سنة ١٢٦٣هـ / ١٨٤٦م ركز مبشروا هذه الإرسالية أعمالهم فيها فحرة طويلة مسن الزمن ، ولكن رغم ذلك لم يستطيعوا أن يحولوا أحدا من أهالي المنطقة إلى المسيحيسسة إلَّا بعد سبع سنين من العمل الجاد المتواصل ٥ ولم يستطيموا أن يقيموا الكتائس في المدن والقرى حتى سنة ١٢٧٦هـ/١٨٥٥م وكل مااستطاعوا عمله منذ أن دخلوا المنطقة هو أنهـــم أقاموا مراكز تبشيرية وبنوا مدارس أيام الأحد لتمليم الإنجيل وكانوا يقومون بالدعاية التبشيريسة والقاء المواعظ في أفنية بيوت الزعماء المحليين وفي الأسواق • ولم تتخذ هذه الإرساليـة أسلوب الهجوم السافسر لاكتساح جميع مناطق هذه البلاد ومعاولة إدغال جميع أعاليمسل تحت حظيرة المسيحية ، بل قصرت أعمالها في منطقة كلابار في الإقليم الشرقي ، وكسانت

<sup>(1)</sup> Bowen to Taylor 7th Sept, 1851 Bowen Letters.

تعلق آمالا كبيرة على تنصير الجيل المماصر في المنطقة . وقد كانت هذه الإرسالية علم يقين تام/أنه لن تمضى فترة طويلة من الزمن حتى تخرج من بين هذا الجيل الذي قصـ أعللها ' عليه إمجموعة من الصابئين ، وعلى عواتق هذه المجموعة يلقى عباً الأعمال التبشيرية لنش الديانة المسيحية في جميع المناطق الأخرى الباقية في هذه البلاد . ومن أجل هذا فضلت هذه الإرسالية طريقة تركيز نشاطها التبشيرى في منطقة مصينة محدودة وذالت تمارض بشدة فكرة توسيع دائرة هذا النشاط وامتداده إلى منطقة أخرى إلَّا بعد إحراز النجاح ف نواحى الحياة ولو بمد مئات السنين ، أما الإرساليات التبشيرية التي توَّمن بالسياس الطويلة الأمد في ميدان العمل التبشيري ــ وعلى رأسها إرساليات الكنيسة الإنكليزيد التبشيرية-فقد اتخذت حيال فكرتها هذه بعض التنظيمات ورسمت بعض الخطط ووضعـــ بمض الوسائل الكفيلة بإنجاح أعمالها . ولقد قررت هذه الإرساليات التبشيرية ضـ إقامة سلسلة مراكز تبشيرية في جميع المدن والقرى ، وإعداد رجأل الدين المحليد وإنشاف الكنائس المحلية وتكوين هيئة أسقفية محلية لهذه الكنائس وتحديد دائرة أعمس المبشرين والقسس والأساقفة وتنظيم شثون الطوائف المسيحية ، وكل ذلك من أجسف تقدم أعمال التبشير ونجاح الخطط التي تسير عليها هذه الإرساليات . قدال هنرى فدين (Henry Venn) سكرتير الهيئة المليا لإرساليات الكنيسة الإنكليزية التبشـــ الرابي الله المنائس المعلية يرتكز أساسا على الحكم الذاتي والدعم والجهد الذاتي من جانب الأفارقة أنفسهم في سبيل نشر المسيحية في هذه البلاد وإن المبشريد الأوربيين المفامرين الذين يقومون بالأعمال التبشيرية في بعض المناطق الأفريقيد إذا لم يمدوا للمستقبل عدته ولم يعملوا لإعداد رجال الدين المحليين فإنهم يقيم بيوتهم فوق الرمال. ومن الحكمة أن نركز في خططنا التبشيرية منذ البداية على أهميا إنشا الكنائس المحلسة وتكوين هيئة أسقفية محلية لإدارة شئونها . ويجب ألَّا تعتمد هذه الميئة اعتمادا كليا على الدعم الخارجي والإدارة الأجنبية المباشرة . • (١)

<sup>(1)</sup> W. Knight, The Missionary Secretariat of Henry Venn, London, 1882, Pp.416-417

وهذه خلاصة الأفكار التي استفادها هنري فين (Henry Venn) من خلال دراست الطويلة لتاريخ أعمال الإرساليات التبشيرية الكاثوليكية التي كأنت تعمل في الهند منه الأحقاب الطويلة /، وإن هناك فارقا كبيرا في المبادئ والتعليمات المسيحية بــــين مهمة المبشرينومهمة القس . فالمبشم يدعوعامة الناس إلى المسيحية ويجيب على استفسارات الصابئين ويتنقل بين أحياء القرية والمدينة وبين مختلف المدن والقرى ليكرز بالمسيحيب بين الناس ، وينشر بينهم التقاليد والمعتقدات والمبادئ المسيعية ، وأما القس فهوالسذى يشرف على الشئون الدينية لطائفة معينه من المسيمين المعليين ويقود الناس في صمسلوات القداس في الكنيسة ويعلم الصابئين الجدد الأناشيد الدينية والتراتيل والأدعية ، وبينسسا لا يطلب المبشر مقابل أعماله أجرا من هوُّلا الناس الذين يريد تحويلهم إلى المسيحيد لأنه موفد من قبل المهيئة الحليا للإرساليات التبشيرية التي تمول حركة التبشيرويخ طست بوا فررعا يتها وعنا يتها ويتقاضى مرتبا كبيرا منها فإن الطائفة المسيحية المحلية هي النستي تتكفل بإعطاء القسمس المحلبين مساعدات مالية مقابل تغرغهم للإشراف على شئونها الدينيسة لأَن الثور الذي يدرس الحنطة يجب على أصحابه أن يطعموه منها ، وإذا نزل المبشــ الأوربى بأرض قوم دعاهم إلى اعتناق المسيحية ، وإذا استطاع أن يجذب مجموعة من النساس إلى ما يدعو إليه كون منهم طائفة مسيحية وعين عليهم زعيما من بينهم وهكذا يصمل حسستى. تجتمع لديه طوائف كثيرة ، ثم بعد ذلك يقوم هذا المبشر بإنشا "صندوق خاص لدعـــ الشئون الدينية وتنمية الكنائس المطسية ، ويستحث جميع أفراد هذه الطوا ففعلى تقديس المساعدات المالية لدعم هذا الصندوق ، ولن كأنت المساهمات المحلية لا تمد شيئ في جانب الإعانات المالية الضغمة التي تقدمها الهيئة العليا للإرساليات التبشيرية فــــــ الدول الأوربية في سبيل تقدم أعمال التبشير في هذه البلاد . وإن من مهمة هذا المبشر أن يعمل كل ما في وسعه لتوحيد صفوف هذه الطوائف المسيحية حتى يكوِّن منها كتلب مسيحية موحدة وتقوم بإدارة شئون هذه الكتلة المسيحية هيئة أسقفية محلية ءوتكون لهـــــ مراكزها التبشيرية وكنائسها المحلية، وهي التي يجب عليها أن تقوم بد فع رواتب رجـــ

الدين المحلبين من صندوقها الخاص . ومتى ما استطاع الميشر الأورابي أن يحرز مشت هذا النجاح في منطقة عمله فقد حقق انتصارا كبيرا في ميدان الممل التبشيري ، ويجسب عليه بعد ذلك أن يتقدم إلى منطقة جديدة لاستكشا فها ونشر المسيحية فيها. وهكـــذا تسير خطط الاستكشافات وعطية التنصير وتنظيم شئون الصابئين . وإن المبشر الذي يجبول الأقال والأفريقية ويدعو أهاليها إلى إلديانة المسيحية ، إذا استاع أن يكون من بيبهمه كتلة مسيحية ويقيم لها كنائس محلية فما عليه بمد ذلك إلَّا أن يقوم بتزويدها بالقسيسي والمبشرين المعليين ، ويهذل قصارى جهده في توجيه هوُّلا القسس وتشجيعهم على العمل . ويرى القائمون بأمر التبشيير وجوب انتقال المبشر من منطقة إلى أخرى إذا رأى أنه قـــــد حقق قدرا من النجاح في أعماله فلا يجوز له أن يبقى في منطقة مدينة طول عمره يزاول مهمة القس بين الصابئين وإذا قصر نشاطه على منطقة مصينة وبين مجموعة الصابئين ولم يتقدم فسي سبيل امتداد هذا النشاط وتوسيعة إلى المناطق الأخرى المجاورة فلن يتحقق هد فعالم يئة المليا للإرساليات التبشيرية في نشر المسيحية في جميع مناطق هذه البلاد ، ولن تتهيــــأ الفرصة للصابئين الأفارقة لتقرير الحكم الذاتي بإنشاء صندوق تنمية الكتائس المحلية ليفه لسوا وقد قال هنرى فين ( Henry Venn : يجب علينا أن نعد الأفريقين لمهمة الأسقفيسة. والقسوسية (ويجب أن نستخلص أجور أعمال رجال الدين المحليين من المساهمات المحلية التي يقد مها الأَفَارِقة أَنفسهم وعلينا أَن نقاوم كل ما من شأنه أن يحبب إلى المبشرين الأوربيين منصـــ القس في الكتائس المحلية لأنه حتى لو توفرت لدينا الإمكانيات اللازمة لتحيينهم قسا وســــ في الكتائس المحلية فإن قيامهم بهذه المهمة سيود فإلى ضعف شأن المجموعة المسيحيسة ويجملها عالة في جميع أمورها على المواسل الخارجيسة".

<sup>(</sup>۱) جا عنى القاموس المصرى (عربى \_إنكليزى ) كلمة قسوسة بمعنى " Priesthood " تأليف إلياس أنطون إلياس وادوارا والياس ص ٢٩ه

<sup>(2)</sup> W. Knight, op. cit., P. 419

وهكذا رأينا عميع الإرساليات التبشيرية التي دخلت غمار الحرب العقدية في هـ البلاد منذ قيام حركة التبشير الحديثة تؤكد أهمية إعداد رجال الدين المحليبن وإنشها الكتائس المحلية في المدن والقري وتحتبر ذلك من جملة العوامل الأساسية المساعدة علم إنجاح السياسة الطويلة الأمد وخطة توسيع فائرة أعمال التبشير إلى كافة أنحاء مناط عامة المنطقة المن المنطقة الله المنطقة المنطق البلاد منذ قيام حركة التبشير الحديثة فيها لم تنتهج جميعها تلك السياسة ولم تس جميمها على تلك الخطة في أعمالها ، وقد ذكرنا ما كان من أمر الإرسالية المشيخية فـــ منطقة كلابار من الإقليم الشرقي في هذه البلاد ، وإننا نصود بعد ذلك لنوكد أنارساليات الكنيسة الإنكليزية التبشيرية والإرسالية المعمدانية ولإرسالية الويزلية المنهجية كأنت جميعسا توَّمن بتلك السياسة وتقرر تلك الخطة في أعمالها ، وقد بذلت جهودا كبيرة ومساعى واسمسة في هذا السبيل. وتلك هي الحقيقة الكامنةورا " نجاحهما الكبير في ميدان التبشه وانتشار مراكزها التبشيرية وكنائسها ومدارسها في جميع المناطق وإن من جملة الوسائ والطرق التي استخدمها المهشرون في عيدان العمل التبشيري في هذه البلاد محاول حشد المجموعات المسيحية وإيّامة قرى مسيحية يعيش فيها المسيحيون في استقلال تسسد عن المجتمعات الأفريقية في جميع نواحي الحياة. وعند ما قامت مجموعة صغيرة من الصابئين في المجتمعات /في الفترة الأولى من قيام حركة التبشير الحديثة في هذه البلاد ، وكانسست في تلك الفترة أقلية قليلة لا وزن لمها في تلك المجتمعات الأفريقسية ، حصلت مشاكل كُسيرة الاضطهادات على تلك الأقلية المسيحية وتجنبيها أخطار الحياة في الوحدات السكئيد العائلية كما ذكراً عد المبشرين ، أراد بمضالمبشرين التابحين لبعض الإرساليات التبشيرية أن يجمعوا الصابئين الأفارقة في مكان واحد يسكنون فيه معتزلين المجتمعات الأفريقيد طُها وما كان عليه أهلها من الأديان · وقد أدرك هؤُلاً المبشرون الفوائد الجمة الـــ

تأتى من ورا و ذلك حيث يتمكنون من القيام بأعمالهم التبشيرية بين تلك المجموعات . وقيد كان بعض هولًا ؛ المبشرين يريدون أن ينشئوا أحيا " مسيحية داخل المدن والقرى ويجعسلوا في وسط كل حي من هذه الأحياء مركزا تبشيريا كنظة اجتماع لكافة المسيحين القاطنيين في المدينة ولتكون ملاذ هم عند الفزع . وذ هب فريق آخر من هؤلاء المبشرين إلى أبعد مسين ذلك إذ كانوا يريدون أن ينشئوا للمسيحين مدنا وقرى مستقلة يميشون فيها تحت سلطان ن هولاً المبشرين الروحى والسياسي . قال المبشر هنرى تونفند ( Townsend ): "هنساك ميل شديد من جانب المبشرين لجمع الصابئين في مكان واحد وقد أدرك الصابئون أنفسهم ما يشجعهم على ذلك من المصالح ولكن لم تكن لدينا قرية مسيحية نموذ جية واحدة في هذ هز البلاد لنتخذ ١٥ مثالا يحتذى في بقية أنحا \* البلاد ، ولكن الصابئين عصاولون قسيدر استالعتهم أن يقيموا بيوتهم حول المراكز التبشيرية. الله إن عدد ا كبيرا من الصابئ ...ين الأفارقة الذين اعتنقوا المسيحية على يد المبشر توماس شمينس ( Thomas Champness ) المدينة . ونحن نعلق آمالا كبيرة على هذه المجموعة ونرجوا أن تكون هذه القرية الصفييرة مركز انطلاق أعمال التبشير إلى القبائل المجاورة في المستقبسل . \* (٢) وقد وقمت حادثتان تتعلقان بالمسيحيين المضطهدين الذين خرجوا في مجموعة كبيرة من بعض المدن ليؤسسيوا لأُنفسهم قرى مسيحية أو يحتلوا بحض القرى الصفيرة • ففي سبعينات القرن التاسع عشــــ الميلادى خرجت مجموعة من الصابئين من مدينة أبيوكوتسا إلى القرى المجاورة لهذه المدينسة ا حتجاجا على موقف الحكومة المحلية تجاه المبشرين الأور بيين حيث نفتهم الحكومة المحليسية: من المدينة بحد ما لاحظت أخطار تدخلهم في شئونها السياسية .

قال القس جيم رجنسون (Rev. Johnson): "إن نسبة المسيحين في هذه القرى الصفيرة

<sup>(1)</sup> Townsend Annual letter for 1865 dated 1st Feb. 1866 CMS CA2/085

<sup>2)</sup> Methodist Missionary Notices Vol. xvi P.210
25 Nov. 1861 Mann Journal Entry.

كانت قليلة جدا إلى جانب سكانها المسلمين والوثنيين بحيث لا يمكن أن نطلق عليها اسم القرى المسيحية. (١)

وقد وقعت الحادثة الثانية قرب مدينة أسابا في الإقليم الشرقي من هذه البلاد فيسسى ثمانيات القرن التاسع عشر الميلادى فعندما بدأت الإرساليات الكاثوليكية أعمالها التبشيرية اشترت مجموعة من الصبيد وأنشأت لهم قرية صغيرة قرب مدينة أسابا وبعثت إليها المبشريسان والقسا وسة وحاولت أن تجعل هذه القرية منفصلة تماما عن سائر المدن والقرى المجاورة لها، ومستقلة في جميع شئونها الدينية والسياسية والاجتماعية ولكن هذه الإرسالية التي ظليت تعمل في تلك القرية وأوال عشرين سنة لم تستراع أن تحقق من أعدا فها إلَّا شيئا يستسيرا. ولما أدركت هذه الإرسالية فشل خطتها هذه عدلت عنها إلى استحدام وسائل أخسسرى فبعثت مبشريها إلى داخل المدن والقرى فأقاموا فيها المراكز التبشيرية والمدارس وركسيزوا على وسيلة التعليم، وبذلك استطاعوا أن ينشروا المسيحية بين الناشئين الصفار، وتسسد كان المبشر هنرى تونسند ( Townsend) ينكر أن تكون هذه القرى التي هاجرت إليها مجموعة الصابئين أو التي حاولت بصفر الإرساليات التبشيرية أن تنشئها في بعض مناطــــق هزه البلاد قرى مسيحية في حقيقية أمرها . وقد قال هذا المبشر: إن فكرة إقامة القرى المسيحيسة قد نشأت أصلا لدى الطائفة الكاثولمكية وأكثر من اجتهد في تطبيقها في مدينة باراغويسى Paraguay ) هم الآباء اليسوعيون حيث كانوا يقومون بتنصير سكانها الهنود وينششون لمهم قرى مسيحية مستقلة يتولون الإشراف على شئونها الدينية والسياسية والاجتماعيه والإجتماعيه "(٢) وكانت هناك محاولة من جانب الإرساليات الكاثوليكية لإنشاء مثل هذه القرى المسيحية المستقلة قرب مدينة لا جوسوهذه المحاولة تستحق الذكر والملاحظة في هذا الصدد . فمند مسل قام الأجهرفيرو -Father Broghe) المهشر الأكبر للإرساليات الكاثوليكية في مدينـــــ

į

<sup>(1)</sup> The Report on the State of Churches in Yorubaland 1887 CMS CA2/056

<sup>(2)</sup> J.F.Ade Ajayi, op.cit., P. 114

وادائ ( Whydah ) بزيارته الثانية لمدينة لا جوسسنة ١٨٦٠هـ ١٨٦٣م ورأى الأراضيين الفسيحة المعتدة على طول شواطئ المحيط الأطلسي قال : " إذا استطاع المبشيرون أن يحشد وافي هذه الأطكن الواسعة مجموعة صغيرة من المسيحين الأفارقة وتمكنوا بعد ذليك من القبخ على زمام أمرها والإشراف على شئونها الدينية والاجتماعية ، قلن تعضى فترة طويلة من الزمن حتى تقوم في هذه المنطقة دويلة مسيحية نموذ جية تكون ملاذا للشعوب المتناشرة في جميع مناطق هذه البلاد ". ولم تخرج هذه الأمنية إلى حيز الوجود لمدة تزيد على عشر سنوات نتيجة الحرب الأهلية التي اندلع أوارها في فرنسا سنة ٢٨٧هـ ١٨٠٠ه.

وفي سنة ١٩٩٦ه ١٩٧٥م قدم جيس مارشال (James Marshall) من الإرساليات الكاثوليكية طلبا إلى الحاكم البريطاني الذي يحكم مستصرة ساحل الذهب ومنطقة لا جموس لمنحه أرضا خارج مدينة لاجوس. "وقد صرح جيس مارشال ( James Marshall ) أن غرضه من هذا الطلب هو إنشاء مؤسسة زراعية لتنمية المستوى الزراعي، وكان هذا أمسرا أضروريا في هذه المستحمرة بسبب تأخر الشئون الزراعية في هذه الناخية من أفريقيساء. (١) وقد أنشئت هذه المؤسسة أثرية توبو سنة ٩٩ ١هـ ١٨٧م وسميت مؤسسة القد يس يوسف ولكن الذي كان يجرى داخل هذه المؤسسة أكتريكثير من الأعمال الزراعية التي تسسستروراه ها هؤلا المبشرون ، قال الأب بيلراه الخيل الذي كان يأس هذه المؤسسة أكتريكثير من الأعمال الزراعية التي تسسستروراه ها هؤلا المبشرون ، قال الأب بيلراه الذين كانوا تحت كفالة ورهاية الآبسساء اليسوعيين فإننا كنا نقطع بعض الأسر الأفريقية الفقيرة جزءا من أرض الإرسالية إذا قبلسست الالتزام بالأنظمة والشروط التي وضعناها في حق كل من يطلب قطعة من أرض الإرساليسسة للمزراعة فيها ، وإن هذه الأسر الأفريقية الفقيرة تقوم بزراعة الأرض التي نضمها إياهسسالما للمنالحها الذاتية ولكنها تدفع أجرا عينيا ضئيلا مقابل انتفاعها بهذه الأرض. ويجب علسوالما الذاتية ولكنها تدفع أولادها إلى المسيحية وتقد مهم إلى الآباء اليسوعيسسسين هذه الأسر أن تقبل تحويل أولادها إلى المسيحية وتقد مهم إلى الآباء اليسوعيسسسين هذه الأسر أن تقبل تحويل أولادها إلى المسيحية وتقد مهم إلى الآباء اليسوعيسسسين

<sup>(1)</sup> Father Broghero 1863, Annals of the Propagation of the Faith 1865, P. 81-82
(2) Father Cloud to the Governor of Gold Coast 1875,

<sup>(2)</sup> Father Cloud to the Governor of Gold Coast 1875, cited Notes by Father pages on the History of Topo, 'Rapport de Topo-Badagry' by Father L. Freyburgher with Notes by Father Pages Quoted in J.F.A Ajayi, op.cit., P,115

لينشئوهم على المقيدة الكاثوليكية ويرضعوهم لبان التعاليم الكاثوليكية . وعند طكان هؤلاء الأولاد بيلغون رشدهم كان من واجبنا أن نقرر لهم مصيرهم في الحياة ونعمل على تقدمهم إ ولأجل هذا أقطعنا هذه الأسر الفقيرة قطعا من أرض الإرسالية مسبقا لتزرعها . وعند مسا يكبر هؤلاء الأولاد وقد تلقوا من التعاليم المسيحية ما يمكنهم من أن يعيشوا حياة أفضــل (١) بدون إشراف الإرسالية نسم لهم بالزواج . قال الأستاذ أجابي : " وبالإنا فة إلى كمدون أ قرية توبو التي أقيمت فيها هذه المؤسسة الزراعية مصحة للأور بيين ومنطقة زراعية خصب فإنها كأدثأن تجبح دويلة مسيحية مستقلة بسبب ما بذله هؤلاء الآباء اليسويون فيهسسا الإرسالية الكاثوليكية حشد المجموعات المسيحية في قرية مستقلة قد لقيت معارضة فنيفسس من جانب الحكومة الاستعمارية البريطانية التي/تحكم مستعمرة لا جوس، وكذلك من الإرساليات البروتستانتية والأهالي المواطنين . وقد أحست الإرسالية الكاثوليكية نفسها منذ وقسست مبكر بأن فكزة إقامة القرعالمسيحية المستقلة لمجموعة الصابئين الأفارقة تضر بمصالحه أكثر ما تنفصها وأدركت هذه الإرسالية أيضا أن تبنى مثل هذه الفكرة ومحاولة إخراجهما إلى حيز الوجود في بلاد لم تكن خاضمة للحكومة الكأثوليكية لا يتناسب مع المنطق السلب لما عرف من التنافس الشديد بين الطوائف المسيحية ، والنزاع القائم بين مختلف السسندول الأوربية الاستممارية حول اقتمام للدان أفريقيا فيما بينهما . وقد كانت الإرساليمسات البروتستانتية تمارض بشدة فكرة إقامة قرية مسيحية تكون منفصلة من المجتمعات الأفريقيسية ومستقلة عن سلطة الحكومة المحلية في شئونها السياسية والاجتماعية والدينية وذلك لم يترتب على هذا الحمل من أخطار جسام قد تؤد عإلى كسر شوكة الأقلية المسيحية واستئصال شأفتها • وقد أشرتا فيما سبق إلى أن بعض القرى التي هاجرت إليها مجموعة الصابئيين البروتستانتيين لم تكن قرى مسيحية مستقلة في حقيقة أمرها ، الأُنها لم تكن منفصلة مسا المجتمعات الأفريقية بل كانت خاضعة لسلطة الحكومة المحلية في جميع شئونها ، ولأن عدد

<sup>(1)</sup> Father Bel to Father Planque in Les Missions Catholiques "
21 Dec. 1888 Cité in J.F.A. Ajayi, op. cit., P. 115

<sup>(1)</sup> J.F.Ade Ajayi, op.cit.. P. 116

كل من المسلمين والوثنيين فيها يربوعلى عدد الصابئين . وقد أشرنا من قبل إلى المسلما كأن يجرى في مؤسسة القديس يوسف التي أنشأتها الإرسالية الكاثوليكية في قرية توبولم تكسن . مجرد تدريب الأولاد على أعمال الزراعة والفلاحة وإنما كان المبشرون يقومون إلى جانب ذلك بتعليم هؤلاء الأولاد الديانة المسيحية ، وقد كان القسم الفاص بتربية الأطفال وتعليمهم في هذه المؤسسة بمثابة دار الأيتام ، لأن هذا القسم كان يقبل الأولاد الصفار تحصيت حضانته ويجملهم تحت كفالة المبشرين الذين يتمهدون بشبيتهم وتنشئتهم طي أساليسب الحياة المسيحية ، ويتكفل هذا القسم لهؤَلا الأولاد ببعض مسطرمات الحياة من المسكِّسينُ والملبس والمأكل والمشرب فترة إقامتهم في هذه المؤسسة . " وتبدأ الأعمال اليومية في هسده المؤسسة مبكرا بصلاة القداس وبعدها يقوم المبشرون بتدريس كتاب خلاصة المقيدة المسيحية لم ولا الأولاد ، وهذا الكتاب ولف على الريقة الأسئلة والأجوبة . وبعد ذلك يذهب هؤلا الأولاد للعمل في المزارع حتى منتصف النهار ويتوقفون عن الحمل لتناول طعام الفذا • وبعد دال تأتى الفترة الدراسية الثانية ويتوجه هؤلا الأطفال إلى مبنى الموسسة لتلقى التعالـــــيم المسيمية • وتستمر هذه الفترة حتى الساعة الرابصة والنصف وبعدها يعود الأطف الساعة للمرة الثانية للحمل في المزارع حتى غروب الشمس" .(١) ولقد سلك المبشرون طرقا عد يسبسندة وأستخد موا وسائل كثيرة في سبيل نشر المسيحية في كل بلاد دخلوها . وحاولوا منذ أيسام الاستكشافات البرتفالية في القرن التاسع المجرى الخامس عشر الميلادي أن ينضروا الملسبوك والزعماء الأفريقيين ليقودوا رعاياهم جملة واحدة إلى اعتناق الديانة المسيحية ولكنهم كمسسا أشرنا إلى ذلك من قبل فشلوا في هذه المحاولة فشلا ذريعا . وقد لقوا صعوبات كشسسيمة في تنصير الملوك والزعماء الوثنيين فضلا عن الملوك والأمراء المسلمين ، وحتى المناطق الوثنية -القليلة في الإقليم الشرقي التي تنصر فيها عدد من زعما \* القبائل الوثنية فإن بذية المبشريسن، لم تتحقق فيها إذ لم يدخل أتباع هؤُلا ً الزعما ً في حظيرة المسيحية ، وفوق ذلك فقه. أعتسبروا أ

<sup>(1)</sup> M.J. Walsh, Catholic Contribution to Education in Western Nigeria, London, 1953, Pp. 120-22

عمل زعمائهم هذا خروجا على تراث القبيلة وتقاليدها . ولم يكن من بين المبشرين الذيسين عطوا في هذه البلاد أحد كرس نفسه لمهمة تنصير الملوك مثلما فعل المبشر هوب واديسسل (Hope Wade Il) مع الملك أييو (King Eyo) ملك منطقة كلابار في الإقليم الشرقسيي من هذه البلاد . فقد استنفذ هذا المبشر جميع قواه واستخدم جميع الوسائل في هـــــذا السبيل ، وإن فشل محاولاته وجهوده الكبيرة لبرهان قاطع على صموبة هذا الأمر إن لسم يكن دليلا على أستحالته ، ولما يئس المبشرون من تحويل الطوك والزعما اللي المسيحيسة قنموا أنفسهم بتنصير الأفراد وجندوا لذلك كل طاقاتهم . وقد حققوا بمض النجاح فسيى هذا السبيل ، ولكن هناك عددا من المبشرين تصدى لتنصير بمن الأسر الأ فريقية الوثنيسة وقصروا أعمالهم التبشيرية على أسرة معينة من هذه الأسر حبى استطأعوا بعد فترة قصيرة مسن الزمن أن ينصروا أفرادها ويجعلوا من أبنائها من يذود عن حعى المسيحية ويستميت فسسى سبيك نشرها وتقدم أعمال التبشير . وكأن المبشر دافيد هندرار ( Rev. D. Hinderer) أحد هؤلاء المبشرين المفامرين القلائل الذين وقفوا حياتهم لخدمة أعمال التبشير وركسنوا طى أسرة أفريقية ممينة حتى تمكنوا من تحويل معظم أفرادها إلى المسيحية " ولقد بمشست الهيئة المليا للإرساليات التبشيرية المبشر دا فيد هندارار (Rev. D. Hinderer ) إلىهذه البلاد لمهمة خاصة هي دراسة لفة هوسا ومحاولة الاتصال بالقبائل الهاوساوية للتعسسرف على شعونها ثم القيام برح لات استكشا فية إلى بلاد هوسا لدراسة كيفية نجاح أعمال التبشير وتقدمها في تلك البسسلاد . \* وقد وصل هذا المبشر إلى مدينة بداغرى ( ( Badagry في طريقة إلى بلاد هوسا سنة ٢٦٦هـ ١٨٤٩م ولكنه لم يستطع مواصلة رحلته إلى الناطيسيق الشمالية المسلمة بسبب الحروب الأهلية التي قامت في أنحاء بلاد يوربا في تلك الفسسسترة في غلالها لفة يوربا وكأن يقوم بمساعدة المبشر هنرى تونسند Henry Townsend) والمبشر

<sup>(</sup>I) Secretaries to Hinderer 1849, CMS CA2/L1

غولمار ( Gollmer ) في أعمالهما التبشيرية في تلك المدينة والقرى المجاورة لها • وفسسى أثنا والمة المبشر دافيد هندرار (David Hinderer) في مدينة أبيوكوتا ( Abeokuta تغيرت فكرته حول التقدم مباشرة إلى المناطق الشمالية للعمل التبشيرى فيها قبل إنسلم عملية استكشاف المدن والقرى داخل بلاد يوربا وفتح أبوابها لتوغل المبشرين فيهسس وإقامة سلسلة المراكز التبشيرية فيها . وقد رأى هذا المبشر أنه من التورط الكبـــــير وعدم الدقة في التخطيط أن يقفز المبشرون بدأ فع الحماسة الشديدة إلى الممل في المناطق الشمالية لنشر المسيحية فيها تأركين وراعهم المناطق الجنو بية الوثنية لم تستقر فيهـــــ أعمال التبشير ولم تدخل المسيِّحية إلى معظم مدنها وقرأها . ورأى هذا المبشـــــر أيضا ضرورة وضع خطط مركزة لانصال أعمال التبشير إلى المناطق الشمالية عن طريق التقدم التدريجي ؛ بإقامة سلسلة المراكز التبشيرية في عواصم مناطق بلاد يوربا ومدنها الهامــــة حتى تصل السلسلة إلى مدن المناطق الشمالية ، وقد أشرنا إلى هذه الفكرة من قبل، وفــــي نظر الميشر هندرار ( Hinderer ) كانت مدينة إبادن ( Ibadan ) هي النقطية التالية بعد قيام أعمال التبشير في مدينة أبيو كوتا والقرى المجاورة لنها. وقد اختار هـــذه المدينة لتفسه ودخلها سنة ١٢٧٠هـ ١٨٥٣م لبيدا فيها أعماله الترشيرية ولمسس كأن من أنصار خطة تركيز الحمل في نقطة معينة معدودة فقد أستوطن هذه المد ينتسبسة وبقى فيها طول أيام مقامه في هذه البلاد ولم تكن دافرة أعمال هذا المبشر وجهوده فسنى سبيل الدعاية التبشيرية ممتدة إلى سكان هذه المدينة جمعا وإنما كانت مقصورة ومركسسزة غاية التركيز على أسرتين كبيرتين في المدينة . فمنذ أن دخل المبشر هندرار هذه المدينة بذل أقصى ما في وسعه من جمود ليكسب صداقة أسرة كوديتي ( Kudeti ) وأسسرة Aremo) وهما أسرتان عريقتان كانتا تحتلان مراكز هامة في شئون هـــــنه المدينة . ويرجع السبب في نجاح أعمال هذا المبشريين هاتين الأسرتين إلى دقة خدلطة وحسن اختياره للوسائل المستخدمة لتحويلها إلى المسيحية . وقد كأن هذا المبشـــرا. محببا كثيرًا إلى هاتين الأسرتين لدرجة أنه كان يتمتع بكل الحقوق والامتيازات التي يتمتسع:

<sup>(1)</sup> J.A.Atanda, op. cit., P. 279 & J.F.Ade Ajayi, op.cit., P. 96

ها تين الأُسرتين وهي أُسرة كوديتي (Kudeti) " وقد كأنت هاتان الأُسرتان دعامت... قويتين ارتكز عليهما نجاح أعمال التبشير وانتشار الديانة المسيحية في هذه المدينة . ولسم تمض فترة طويلة من الزمن حتى خرج من بين أبنا ً هاتين الأسرتين عدد كبير من رجــــ الدين المسيحيين الأساقفة والقساوسة الذين نشروا المسيحة في أنحا عناطق شميلا بلاد يوربا . \* وكأن من بين رجال الدين المطبين الذين / في حجر هذا المبشر وترب وا عليه ولازموه عشرات السندين حتى نبغوا في التعاليم المسيحية واحتلوا مراكز هامة فسسسس المُعُمُّون الكائم المسيحية في هذه البلاد القس دانيل أولوب ( Rev. Daniel Olubi الذي عين رئيسا عاما لكنائس إرساليات الكنسية الإنكليزية التبشيرية في مدينة إبــــادن Oyo) ومد يئة أبوسانشو ( Ogbomosho) سنة ١٢٨٦هم Iþadan) ومدينة أويو ( ) ١٨٦٩م ومن بين هؤلاء الرجال أيضا المؤرخ النيجيري الكبير القس صمويل جنسون ( Samuel Johnson ) وقد عين هو الآخر قسيسا على مدينة أويو ( Oyo) سئة ٢٠٤هـ ١٨٨٦م وليم يكن المبشر دافيد هندرار ( David Hinderer) وحده الذي سأرطى هذه الخطيسة، فهناك عدد من المبشرين ساروا على منواله ووقفوا حياتهم لخدمة أعمال التبشير بين بعسف الأسر الأفريقية ، كان من بينهم المبشر شانبنس ( Rev. Champness ) والمبشـ وليام كلرك ( William Clarke )

ونذ كرعلى سبيل المثال جهود المبشر وليام كلارك ومساعيه الكبيرة في هذا الصحد وصل هذا المبشر إلى هذه البلاد سنة ١٢٧١هـ ١٨٥٤م وهو أحد مبشرى الإرساليات المعمدانية، وكان مخامَرا كبيرا مثل المبشر هندرار الآنف الذكر ، وقد استقر وليام كلارك في مدينة أبوماشو ( Ogbomosho ) وجعل أعماله التبشيرية مقصورة على أسرة أبوولا ( Agbo-Ola) في حارة أوكي أنو ( Oke-Afo ) وكانت هذه الأسرة إحدى الأسرال الوثنية الكبيرة في المدينة ، وقد عاش هذا المبشر طول أيامه في المدينة تحت كقال

<sup>(1)</sup> Anna Hinderer, op. cit., من الريضاح كتاب المبشرة هند الريازير من الريضاح

وحماية هذه الأسرة واستطاع أن يحقق نجاحا كبيرا في تحويل هذه الأسرة إلى المسيحيسة.
وقد لحبت هذه الأسرة أدوارا هأمة في ميدان التبشير في هذه المدينة وعلى جهود أبنائها
يمتمد نجاح أعمال الإرساليات التبشيرية المعمد انية وعلى أيد عأبنائها القساوسة ورؤ سسا الكنائران شرت المبادئ والمعتقدات والتعاليم المعمد انية في مناطق بلاد يوربا ، وقسسد وفروا على الأور بيين كثير عنا في مهمتهم الشاقة وكانوا لهم عونا كبيرا في خدمة أعسسال التبشير، وبذلك قللوا من حدوث احتكاكات كثيرة وشاكل عويصة بين هؤلا المبشرين الأور بيين وبين مختلف المجتمعات الأفرية يسسة الوثنيسة.

إن القسس الأقارقة الثلاثة الأول الذين اعتمد تعليهم الإرساليات المعمدانية في المعلدانية في العظلها التبشيرية في أواخر القرن التاسع عشر الميلادى في هذه البلاد كأنوا من الأولاد المعفار الذين أغذ تهم هذه الإرساليات من الأسر الأفريقية في مدينة إجابي ( Ija ye ) المعفار الذين أغذ تهم هذه الإرساليات مؤلاء الأولاد إلى مدينية أثناء وقوع الحرب الأعلية فيها وقد نقلت هذه الإرساليات هؤلاء الأولاد إلى مدينية البيرية أبيوكوتا ( Abeokuta ) سنة ١٢٧٩هم المعلم المسيحية في المدرسة ألبيرية الإعداد رجال الدين المحليين وكانت هذه المدرسة تابعة لإرساليات الكيسة الإنكسيزية التبشيرية وتحت إشراف المبشر عنرى تونسند ( Henry Townsend )، وكان على رأس هؤلاء القسس المحليين الثلاثة القسموسي لاديجو ستون ( Rev. Moses Ladejo) الذي نشسأ تحت كالة أحد المبشرين الأوربيين ورافقه فترة من الزمن يساعده في أعماله التبشيرية وفي ترجمة مواعظه إلى لفة يوربا وقد عينت الإرساليات المحدانية موسي لاديجو ستحون ترجمة مواعظه إلى لفة يوربا وقد عينت الإرساليات المحدانية موسي لاديجو ستحون في كثير من المناطق الأقريقية توقع محدد من الأسر الأفريقية الفقيرة عقود اتفاقيي تقوم على الممود لتلك البمئات عن اختيار بعش أطفال هذه الأسر لتربيتهم على حسابه حذه المقود لتلك البمئات عن اختيار بعش أطفال هذه الأسر لتربيتهم على حسابه التفاهية المنافية المقود لتلك البمئات عن اختيار بعش أطفال هذه الأسر لتربيتهم على حسابه المنافية المقود لتلك المقود لتلك البمئات عن نقراتها مادة تنع على أن الأسرة التي توقع على مثل هذه الاتفاقية المنافية المنافية المنافية المنافية المقود المنافية المناف المنا

مع البعثات التبشيرية تكون مجبرة على رد قيمة المساعدات العينية المقدمة لها من قبت ل تلك الإرساليات وكذلك تكون ملزمة بأسترجاع النفقات المصروفة على أبنائها، إذا هي خالفت شروط الاتفاقية . وتختار الإرساليات التبشيرية ـ بموجب هذه الاتفاقية ـ من أطف ـال تلك الأسر الفقيرة صبيانا دون الخاصة من العمر وتضعهم تحت كقالة بعض مهشريها فسترة من الزمن ثم توسلهم إلى المدارس التبشيرية وينقطع هؤلاء الصبيان عن أهلهم خسسلال تلك الفترة وينشَّنون تنشئه مسيحية ويربون على أساليب الحياة الفربية، ثم ترسلهم الإرساليات إلى كلية فورابى فيهمر اليون أو إلى أوربا لإتمام التعليم العالى بعد ثذ يعادون إلى المسلى أفريقيا ليستخدموا في الأعمال التبشيرية ويستغلوا في الأفراض الاستعمارية، وللمبشريـــن وسائل عديدة تظهر فيها الأغراض التبشيرية ظهور الشمس في رابعة النهار ووسائل أخسري خفية قد تبدو بزيئة في مطاهرها الخارجية ولكتها للصبل في طياحها نفس الأغراض التبشيريسة والمصالح الاستعطرية التي تهد فإليها الوسائل الذا عرة، فهناك أوجه كثيرة من النشهاط الاجتماعي كأنت الهيئات التبشيرية تستغلبها لفاياتها التبشيرية وممالح دولها الاستعمارية فهيد أن/الا جتماعية الذي يشمل أعمال البر والإحسان والعمل التبشيري بين النساء والترغيب في الزواج بالأجنبيات المسيحيات ، وتأسيس الجمعيات المسيحية للشبان والشابات وإقامة ملاجئ الأطفال وبيوت الطلبة وإنشا الأندية الرياضية والثقافية والجمعي المسات الكشفية ونشر الكتب والمجلات والصحف اليومية . . هذه كلمها مظاهر بريئة قد يكون فيهسسا بعض المنافع في ناحية العلاقات الاجتماعية إلا أن هذه المنافع غير مقصودة في ذاتهــــا وقد أسلفنا أن هذه الجوانب كلها ميدان قسيح للتبشير،

وبما أن الكلام عن هذه الجوانب من النشاط الاجتماعي في أعمال التبشير معناه إعسادة الكلام على حركة التبشير كلها من وسائل الدعاية التبشيرية وارقها وخطط العمل وقسسس سبق الحديث عن كل ذلك - فسنكتفي هنا بالإشارة إلى الجوانب التي لم "سبق الإشارة إليها من قبل لا على وجه التفضيل خوفا من التكرار ، ولكن على وجه الإيجاز لإبراز النقاط الهاسة

في الموضوع ، وقد أكدنا مرارا أن وسائل التبشير كثيرة ومتنوعة لا يمكن حصرها ولا الإحاطة بها تفصيلا ، فكم من وسيلة استخدمها المبشرون ثم تركوها إلى غيرها عندما أثبت التجا رب أن الوسيلة الثانية أجدى من الأولى، أو عند ما يتبين فشل الأولى في تحقيق الفايب ....ة التي تُستخدم من أجلها ، إن الأعمال الاجتماعية هي المناسبات المارضة التي تربط بعسض البشر بعضهم ببعض وتتيح الفرص للناس أن يتعرف بعضهم إلى البعض الآخر . وإن البشر شموب مختلفة الألوان ومتباينة اللذات وفيهم قبائل متعددة مقسمة إلى فرق كثيرة والبقسات مختلفة حسب الأعمال والاتجاهات الشخصية فقلما تتاح الفرص لاجتماع هذه الفسسرق والطبقات بالبعض الآخر، ومن أجل ذلك لجأ الناس إلى خلق الأجواء الاجتماعية لجمسسع أفراد هذه الغرق المختلفة والطبقات المتعددة في بعض المناسبات في الأندية الرياضيسة والثقافية وفي الجمعيات وفي الملاجئ وبيوت الطلبة وفي اتصال الناس بعضهم ببعض عسسن طريق الكتب والصحفوالمجلات وغير ذليك وغاية المبشرين من إقامة مثل هذه العلاقيات الاجتماعية في المجتمعات الأفريقية هي محاولة اختراق الأسوار المضروبة حول الأسرالمسلمة والوثنية لكى تتفتح أمامهم أبواب جديدة يتوغلون منها للتبشير بينهم وكأن المبشرون يحاولمون أن يجملوا نشاطهم الاجتماعي سبايرا للتماليم والمبادئ المسيعية بحيث يكون هذاالنشاط عاملا أساميه من الموامل المساعدة على نشر الديانة المسيحية في المجتمع.

وبيداً هذا النشاط الاجتماعي بالصلات البومية للأفراد والجماعات وما يتصل بالأطفال الصغار والأمهات داخل نطاق الأسرة ثم تتوسع تلك الصلات حتى تشمل دائرة الملاقسات الاجتماعية خارج البيوت وفي المدارس وفي المدامل والمصانع وفي الإدارات والمؤسسسات المختلفة بين الشبان والشابات والطبقة المثقفة . وقد أوجد المبشرون المجوم عن طريسسق نشاطهم الاجتماعي مناسبات متعددة أتاحت لهم فرص الاتصال برجال ونسا وأما قال فسسى المجتمعات الأفريقية الإسلامية والوثنية على عد سوائلم يتح لهم مثلها من قبل . وقسسد هذا تحرفوا من علال الاتصال على أحوال هذه المجتمعات من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والدينية وتناهروا بإصلاح تلك الحالات ساعيين إلى تغيير الأوضاع القائمة والتأثير طسسى

الرأى المام ، مستخدمين في ذلك الدعايات البراقة والأماني المعسولة . وتقوم الأنديسة الرياضية والثقافية بعلاقات اجتماعية مختلفة الأنواع . فهناك حفلات خطابيقوأ دبية وسياسية ورياضية تقام في تلك الأماكن في فترات متقطعة،وفيها تلقى محاضرات ودروس في التعالييم المسيحية،ومن بين الأشياء التي تحتويها تلك الأندية مطاعم وفنادق رخيصة لمحبى الاقتصاد وأسباب تسلية يهرع إليها طلاب المدارس ويقصدها الشبان والشابات، على أن القائم يين بتمويل هذه الأندية وتنظيم شئونها لا يهمهم في المقام الأول أن يستمتع الناس بما تضميه هذه الأندية من أسباب التثقيف والترويح والتسلية وإنما الذي يهمهم أكثر هو أن يستغلب وا هذه الأسباب في لفت أنظار الناسإلي ما يجرى داخل تلك الأندية وترفيبهم في غشيانهـا للاستماع إلى صوت المبشرين ورجال الاستصمار ءأو على الأقل لاستخدام تلك الأسباب فيلي تثبيت حب المرب والثقافة الفربية في قلوب الأفريقيين ، وان مهمة هذه الأندية هــــــــى التأثير على أولئك الذين سيقلدون مهلم الأمور في المستقبل،أو معاونة بعض الذين عند هـــم رغبة شديدة في الوصول إلى المراكز الأساسية والمناصب العليا حتى يصلوا إلى غاياتهـــم المنشودة ويظهروا على مسرح الأحداث في شئون المجتمع، وبما أن الكُتاب الأور بيسين ومذكراتهم قد أهملوا بعض هذه الجوانب من الأعمال الاجتماعية في أعمال المبشرين عبدموى أن تلك الجوانب تمنى بالنشاط الاجتماعي الصرف ، وأنها لا صلة لمهاالبتة بالتبشير، أو بسبب استصفار شأن هذه الجوانب في ميدان الدعاية التبشيرية ، فقد رأينا إدراجه ..... ضمن الوسائل المستخدمة في الدعاية التبشيرية في هذه البلاد ، رغم أن القائمين بهسسنده الأعمال يحاولون قدر استطاعتهم أن يظهروا للناس أن أعمالهم مجردة من الأغراض التبشيرية. وما فعلت ذلك عن أمرى وإنما هولقيام الأدلة الظاهرة والحجج القاطعة التي تدل بوضيوح على أن غايات القائمين بهذه الأعمال الاجتماعية تبشيرية استعمارية . وبذلك تكون تلسك الأعمال أدوات للتبشير ووسائل لتحقيق الأطماع الاستعماريسة.

بيوت الطلبة وإنشا عندوق الإعانات لإغاثة منكوبي الحرب والمتضربين بالفيضائات ومساعدة الفقرا المعوزين ومايجري هذا المجرى ، ولمم يكن المبشرون محسنين بالمعنى النبيل الذي تتذمنه كلمة الإحسان ولكنهم كانوا يستفلون وسائل الإحسان والأعمال الخسيرية للوصول إلى أغراضهم التبشيرية ومطامعهم الاستعمارية ، ورغم ذلك كانوا يفنون بالخسير الذي يقدمونه للناس ولاينفقون إلا بمقدار ما ينتظرونه من الفوائد الماجلة. فلاتصلمي الأموال إلا للبعيدين عن الكيسة الذين يرجى دخولهم تحت حظيرة المسيحية، وكلمسا زاد اقترابهم إليها بدأت تقل المحونة التي يعطونها تدريجيا وإذا دخلوها منعت عنهم الإعانات المالية إلا في أوقات الحاجة الشديدة.

"وقد تأسست جمعية مسيعية لإغاثة منكوبي الحرب إبان الحرب الأهلية التي قامت في مدينة إجابي ( Ija ye ) لتقديم إعانات مالية وغيرها إلى الأقلية المسيعية في المدينية ولرعاية الأولاد الصفارالذين قد متهم الأسر الفقيرة إلى المبشرين ". وقد خصص بمين المبشرين أجنحة خاصة في المراكز التبشيرية جملوها ملاجئ لإيوا الأطفال الفقراء وكانو يتومون بإطمامهم وكسوتهم وتربيتهم . وإذا كانت هذه الطريقة وغيرها قد نجحت في تحويل أبنا الوثنيون إلى المسيحية فإنها في الوقت نفسه قد فشلت في مهمتها الأولى من مصاف أبناء المسلمين إذ إنها لم تستطع أن تجمل منهم نصارى حقيقيين وإن كانت ليم

## التبشير في محيط النسساء

إن المرأة هي مدار الصياة الاجتماعية وعنصر أساسي في كيان الأسوة والتمكن من التبيعر في محيط النساء يجمل الأمل كبيرا في الوصول بالدعاية التبشيرية إلى الأسرة كلها . ومسن أجل ذلك كانت الجهود العبدولة في تنصير العرأة يومن أجل ذلك أيضا كانت جمعيه الشابات المسيحيات والمدارس التبشيرية الخاصة للبنات . ولهذا السبب نفسة بعشه سست الإرساليات التبشيرية النساء المسيولية المعامل بين النساء الأفريقيات. وقد أدرك المبشرون ما للأم في أطفالها من قوة التأثير على سلوكهم واتجاهاتهم ، وكذلك عرفوا دورها الكبير نسى المحافظة على عقيدة أطفالها ، ومن أجل ذلك أولوا جانب المصل بين النساء اهتمام سلا كبيرا ووضعوا في سبيل ذلك الخطط المتمددة ، وهناك تملات كثيرة تذرع بها المبشرون لتبرير الاعتمام بأمر التبشير بين النساء الأفريقيات وعلى الأخص المسلمات منهن ، منها ما كانوا يزعمون من أن المرأة غير الفربية متأخرة ورازعة تحت نير المعبودية وأنه لا يمكن أن تتحرر وتتقدم إلا إذا دخلت في النصرانية ولا يمكن حصر الأقاويل الكثيرة التي قالها المبشرون في حق النساء غير الفربيات المسيحيات، وكان غرنهم من ذلك هو إثارة عواطف الأغنياء الذيسن حق النساء غير الفربيات المسيحيات، وكان غرنهم من ذلك هو إثارة عواطف الأغنياء الذيسن

<sup>(1)</sup> J.F. Ade Ajayi, op. cit., P. 163

يمولون حركة التبشير في إفريقيا للبذ ل في سبيل تقدم أعمال التبشير فيها ، كما أراد وابذلك أ أيضا أن يظوا من عزيمة أهالي هذه البلاد ، ويجملوهم على الشموربالنقص في أنفسهم حستي

إن المرأة نصف المجتمع وهي نصف خطير في هذا المجتمع لما يوُّديه من رسالة خط فالأم هي المدرسة التي لا بد أن يتخرج منها كل إنسان . وإذا صلحت المرأة صل خريجو هذه المدرسة وإذا فسدت فسد خريجوها . ولقد أدرك المبشرون والمستعمرون هنذ الحقيقة وعرفوا أهمية المرأة ودورها الكبير في المجتمع ، وأنَّ/التغبير في شئون هذا المجتم لن يكون إلا عن طريق تفيير حماة المرأة تغييرا جذريا وإنسادها أخلاقيا واستخدامهــــ حربا على القيم الروحية والأخلاقية والاجتماعية . وكما كانت الملمانية مذهبا هداما وشمسارا خادعا خلابا يخفى وراءه الحرب على الدين والإلحاد عن قيمه ومثله وأسسه السياس والا جتماعيمسة والاقتصادية والثقافية والحضارية .. وكأنت الدعوة إلى القومية والشعوبيس شعارا خادعا كذلك ومعولا هداما استخدمه المستعمرون لمواجهة الدين وكسر شوكتـــــ وتمزيق وحدة الأمة وإضماف قوتها . . . إكذلك كان الأمر بالنسبة لقضية المرأة التي يتعمد ونأ إثارتها تحت شعار تحرير المرأة ليظهروا للناس في مظهر المدافعين عن حقوق المسسسرأة والمحررين لها من العبودية والسنقذين لها من المظالم والمناضلين من أجل مصلحتهسسا . إن قضية المرأة مشكلة كبيرة كأن المستعمرون والمبشرون والمستشرقون والنخبات الوطنيسة التي تلقت العلم والمعرفة على أيديهم كلبهم جميعا هم المحد ثين لها والمتولين كبرهـ ويقصدون من ورائها اجتذا بالمرأة إلى قبول السير على نهج المخططات الموضوعة لهـ وإغراءها بقبول ما يأتيها من الغرب، واستفلالها في تفيير شئون المجتمع ، وإنساد هـــا واستخدامها في حرب القيم الروحية والأخلاقية وفيرها. ولئن كانت هناك للمرأة قضيـــــ أو مشكلة فإنهم هم سبيها . إن ما يزعمونه من حلول هذه المشكلة ووسائل للتغلب طيه... لبرهان قاطع على ذلك . إنهم هم الذين تسببوا بوسائل التعليم والاعلام في إثارة المشاكيل

برفع دعاوى المساواة المريضة بين المرأة والرجل في أمور كثيرة ، فسووا بينهما في مجسسال وزينوا لها التبرج في الشوارع وفي الأسواق ، والاختلاط بالأجانب ، ولم تعد قوامة للبيست ولا صالحة لإخراج الأجيال العظام ، وأصبحت وسيلة لإفساد المجتمع نتيجة انفلاتها مسئ تعاليم الدين الحنيف واستجابتها لداعي المفساد والانحلال الأخلاقي والإباحية محسستتني قامت المشكلة وعم الفساد أرجاء البلاد ، وتم لأنصار قضية المرأة ما أرادوا من تغيير في أهسم جوانب الحيلة في هذا المجتمع ، فجا ت الأجيال الناشئة طبق ما خططوا لها . إن تعليم الرأة في حد ذاته شئ حسن مرفوب فيه ولا يكون مصدر قلق إذا التزم الحدود الشرعية وسار علسسى تخطيط قويم لا يصادم فطرة المرأة والبيعتها . ولكن مصدر القلق كله هو التوسع غير المحسدود في مجال تعليم المرأة وفي نوع التعليم الذي يعطي لها، وفي الغاية منه، وفي عدم وضع تخطيه ط قويم يرتكز على أسس تعاليم الدين الحنيف والفطرة السليمة، وفي إنكار اختلاف فطرة المسسرأة عن قطرة الرجل؛ مما يقتضى وجوب اختلاف مناهج تصليم المرأة عن تعليم الرجل ، واختسلاف مجالات العمل بينهما ، أي أن أساس المشكلة كأمن في أهداف هذا التعليم وفاياته ، ولقدد كانت الغاية الأساسية من التعليم الغربي في بادئ الأمر مقصورة على تنصير المرأة ثم صارت فيما بعد إخراجها من الدين سوا \* دخلت في النصرانية أم لم تدخل فيها . ومن هنا امتد تخطوط المشكلة إلى جوانبها الأشرى حتى دفعوا المرأة لمزاحمة الرجل في مجال التعليم وفي مجال العمل بدعوى مساواتها للرجل في كثير من الأمور ، وبدعوى التحرر والتمدين والتحضيصيل، حتى وإن صادم ذلك فطريتها وطبيمتها الأنثوية ، ولقد سارت قضية المرأة على الخطــــط المرسومة لها طبق دراسة دقيقة افكانت بداية المصركة في مجال التعليم على اختلاف مراحله الجامعية والابتدامِّية والثانوية ثم امتدت إلى اللعوة إلى تحرير المرأة بإخراجها من بيتهــــا وتعريتها من زيها واختلاطها بالرجال الأجانب فكأنت النتيجة فلهور أمهات من الطراز السذي يريده مثيرو القشية والمؤيد ون لها ، أمهات رضعين لبان التعليم الضربي ولم يعدن قوا مات

للبيوت ولا مَدرسة صالحة لتكوين الأجيال العظام، بل أصبحن وسائل للإغراء بالفاحشية وإنسيات المجتمع وانحلاله وسقوطه نتيجة بعده عن قيمه الروحية والأخلاقية ، وانسياقية وراء المرب وترسمه خطساه ، حتى آل أصر هذا المجتمع إلى ما آلت إليه حسالية المدول المربعة المتى سبقته في هذا المضطر وقادته عن عمد إلى عافة الهاوية.

أعسددت شعبا طيب الأعسراق

الأم مدرسة إذا أعدد تها

( حافظ إبراهــيم)

## الغصل الثالسيت:

ظهور الحركة القومية في الكنيسة وامتدادها الى شئون الحكم والسياسة •

## ظهور الحركة القومية في الكنيسة والمدادها إلى شئيون الحكم والسياسة

إن الإرساليات التبشيرية التى كانت طلاقع جيوش الاحتلال البريطانى إلى و ولتنجيريا ، وكانت أداة طيعة فى أيدى الحكام البريطانيين الستمعرين فاستخدموها فى تحقيق السيطرة السياسية والمطامع الاقتصادية فى مختلف مناطق هذه البــــلاد.. إنها هى نفسها التى بدأت السمى من حيث تدرى ومن حيث لا تدرى فى إضماف سلطانها الروحى أولا ثم القضاء على حكم الاستممار الاستبدادى فى هذه البـــلاد ثانيا ، وذلك لما أحاط بالكنيسة السيحية من طروف وأوضاع وأزمات طوال النسسف الثانى من القرن التاسع عشر الميلادى جملتها موطنا خصها نبتت فيه الحركة القوميـــــان الزنجية وانطلق منه دحاة القومية والوطنية الذين شرعوا السلاح فى وجه طفيــــان الكنيسة لإنها والسلطة المطلقة التى كان الميشرون البيض يمارسونها فى شئون الكنيســـة وفى ميدان التبشير وكذلك لمجابهة سياسة التمييز المتعمري التى كانوا ينهمونهـــان فى معاملاتهم مم الصابقين الأفارقة حتى امتدت خطوط الحركة بعد الحرب المالميـــا الأولى إلى ميدان السياسة للاجهاز على الحكام المستعمرين فى حكمهم الاستبـــداد ى

ومكذا أصبحت الكنيسة المسيحية في هذه الهائد منتدى خاصا لمناقشة القضايــــا القومية قبل فترة ظهور الصحف والمجانت التي أنشأها دعاة القومية في خلال الرســـع الأخير من القرن التاسع عشر الميلادى •

وقد خفيت هذه الحقيقة عن أنظار الباحثين الذيب كتبوا عن الحركية وقد خفيت هذه الحقيقة عن أنظار الباحثين ومن هؤلاء الباحثين ومركولمان القومية الزنجية وأد وار التطور المدستورى في نيجيريا ومن هؤلاء الباحثين ومركولمان Joan Wheare في كتابه "المدخل إلى القومية النيجيرية " وجوان وهرى J.S.Coleman في كتابه " المجلس التشريعي النيجيري وكذ لك كالوازيرا Ezera

في كتابه " التطور الدستورى في نيجيريا " · وقد تفاضى هؤلا الباحثون جميما عن الحركة القومية التي نبتت في الكنيسة المسيحية منذ أوائل النصف الثاني مسسسن القرن التاسع عشر الميلادى وأخذت تنمو وتشتد وتتسح دائرتها حتى امتدت إلىك مجال السياسة خلال المقد الثاني من هذاالقرن المشرين • وقد أكد كولم المان (Coleman) أن الحركة القومية لم تبدأ في حقيقتها في هذه البالد حتى عـــام ١٩١٨ هـ / ١٩١٨م وأن الحركة التي قامت في الكنيسة المسيحية في الفترة ماقبــــل عام ١٣٣٣ هـ / ١٩١٤ م إنهاهي حركة انتقادية بممنى أنها كانت حركة غير بناءة • وقد حاول في كتابه تبرئة الإرساليات التبشيرية من مسئولية إثارة ربي القرمية في نفيوس الصابئين الأفارقة حيث قال: " إنه لم يكن هناك علاقة مباشرة بين نشاط الإرساليـات التبشيرية وبين قيام الحركة القوبية النيجيرية (١) على الملة الوثيقة القائمة بيلسن نشاط الإرساليات التبشيرية وبين قيام الحركة القومية في هذه البلاد عتلك الملسة التي لم يدركها كولمان (Coleman) وزملاؤه أو حاولوا تجاهلها ه كانت بيني واضحة في سجلات الإرساليات وتقاريسها الرسبية بحيث لايمكن لأحد أن يحساول إخفاء ها عنا أو تبرئة الإرساليات من سوات التورط في إثارة رج القومية بأعمالهـــــا غير الانسانية • فالحركة القومية النشطة التي بدأت بمد الجرب المالمية الأولى واستمرت حتى سنة ١٣٨٠ هـ / ١٩٦٠م التي نالت فيها البلاد استقلالها السياسي ـ وهـــي الفترة التي ركزعليها هؤلاء الباحثون ني كتبهم وحوشهم .. كانت ترجع من حيث نشأتها وتطورها وامتدادها إلى شئون السياسة والحكم ومجال الاقتصاد وإحياء الحسارة الوطنية فإلى الأوضاع والظروف القاسية المحيطة بالكنيسة المسيحية ونشاط الإرساليات التهشيرية الأجنبية هذلك أن نظرية القومية الزنجية التى تبناها المهشرون والمابئون الأفارقة كانت مستنبطة من مفهوم آية وردت في سفر المزامير من الكتاب المقدس علييي

<sup>(1)</sup> J.S.Coleman, Background to Nigeria Nationalism, Calif. 1958 P. 96

ما سنبينه فيمابعد إن شاء الله تعالى .

ثم إن ظهور الصحافة منذ ثمانينات القرن التاسع عشر الميلادى وما لمبتـــــه من الدور المام في تمييج روح القومية في نفوس المابئين الأفارقة وفي نشر مسلمادي القومية وأفكارها في مختلف مناطق هذه البلاد وبين مختلف طبقات المجتمع كان إلى حد كبير بجهود الشقفين الأفارقة المسيحيين الذين امتعضوا من الظروف الحرجة التسسى كانوا يميشونها والتي كانت مليئة بالمظالم المتراكمة والهموم والأحزان التي سلات أجواء الكنيسة المسيحية والمراكز التبشيرية ، وذلك نتيجة سياسة التمييز المنسسري التى كان المبشرون الهيض ينتهجونها في تلك الفترة وتصرفاتهم غير الانسانية تجهاه الصابئين الأفارقة • ولما كان معظم دعاة القوية الأوائل من رواسا الكنائم والمشربين المحليين قريس عهد بالثورة المنيفة التي قامت في أوربا ضد طفيان الكنيسية المسيحية وجور الحكام الاقطاعيين المستبدين ، فقد نظروا نظرة الإعجاب إلى أبطال هذ الثورة في نضالهم وهاوستهم للمظالم وتنظيمهم الحركات الثورية لرفعها وإصلاح الأوضاع الاجتماعية السيئة التي سادت المجتمع الأوربي في أحقاب التاريخ فساروا من مم على منوالهم ويدأوا يثورون في وجه سلطان الكنيسة الطافي في هذه البلاد منسلة النصف الثاني من القرن التاسع الميادي • ويجب أن نعتمرض في إيجاز نظريــــة القومية الزنجية لدراسة منشأ رج الحركة القومية الزنجية ومفهومها من حيث التصمير والتطبيق العملى قبل أن نبدأ في دراسة العوامل الأساسية التي أدت إلى قيام الحركة القومية وطبيعتها والأدوار والمراحل التي مرتبها وما رائقها من المشاكل والأزسات الاجتماعية وآثار ذلك كله على أعمال الإرساليات التبشيرية ، وما أدى إليه مسن الانقسامات داخل الكنيسة المسيحية وبين الفرق المسيحية المتعددة عثم في نهايسة المطاف نمرج على دراسة امتداد الحركة القرمية إلى مجال السياسة والحكم لفسك أغلال المبوديات السياسية وإنهاء الاستنظل الاقتصادى وإحياء الحضارة الوطنيسة 

التعلق بالنعرات القومية والشعوبية حتى ضعفت رابطة العقيدة الإسلامية في نفوسه بسم

قال الأستأذ أينديل Professor Ayandele" نشأ مفهوم القومية الزنجيسة من آية وردت في الكتاب المقدس في سفر المزامير جاء فيه من آية وردت في الكتاب المقدس في سفر المزامير جاء فيه كوش تسرع بيديما إلى الله " (١)

" كوش" " التي وردت في هذه الآية مماني عاطفية وجدائية عبيقة بمشت ربح الترمية وفكرة الرحدة الجنسية في ننوع المسيحيين الأفارقة حيث اعتقد وا أن الشمسوب الأفريقية المسيحية ستبلغ شأوا عاليا ونزلة رفيعة في مستقبل حياتها القوية حتى تصبح قبلة أنظار المالم بأسره حسب وعد الله لها بذلك في كتابه المقدس، وقد علق وأماد كبيرا على هذا التنبو واعتقد واحتية تحققه في مستقبل الأيام حين يظهر الجنسس الزنجي على رؤوس بقية الأجناس المشرية ليقود ها إلى الله ويظهر لي من هسنا أن مفهوم القومية الأفارقة من الكتاب القسدس كان بإيما زمن أساند تهم المهشرين الميني وتوجيهم ، ويد و أن هوالا المهشريسين أراد وا أن يوجهوا أنظار الأفارقة إلى أنهم لم يكونوا د وي شأن يذكر ولذا يجب عليهم أن يقيموا بنا حياتهم القومية على أساس المقيدة المسيحية إذ بها وهدها يلثمون مالم يحلموا به في أحقاب التاريخ الطويلة الماضية ،

إن الحركة القومية الزنجية التى قامت فى الكنيسة المسيحية فى هذه الهاذه حركسة 
شورية لمواجهة طفيان الإرساليات التبشيرية الأجنبية فى الاحتفاظ بالسلطة المطلق
للمهشرين البين فى شئون الكنيسة وفى مجال التبشير وكذلك سياسة التبييز المنصري
كانت
التي/تبعمها هذه الإرساليات، وتصرفاتها الأخرى غير الانسانية التي كانت تواجسه

<sup>(1)</sup> E.A.Ayandle, op. cit., P.177

نقلنا ترجمة الاية من الكتاب المقدس ٢١ : ٨٦ سفر المزامير ( النسخة العربية ) .

(٢) ترجمت كلمة "كوش" بالحبيشة في النسخة الإنكلزية.

بها المابئين الأفارقة ، كما أنها تهدف إلى محاولة إظهار الخصائص الولنيسية الأفريقية من ناحية الحضارة والتقاليد والمادات والرفع من شأن الأهالي الأقارقة مين المستوى الدني الذي أنزلهم فيه المهشرون البيض ، وإنها المظالم الاجتماعية التسبي سادت أجوا الكنيسة المسيحية ، وإذا كانت الإرساليات التهشيرية تقوم بإعداد رجال الدين المحليين منذ وقت مهكر من قيام حركة التهشير في مناطق غرب أفريقيا وتفترا أمامهم بعض الفوص للعمل في مراكزها التبشيرية وكنائسها وللوصول إلى بعض المناصب والمنازل المتواضعة في شئون الدعاية التبشيرية فإن سبب ذلك راجع إلى أن مناطق والمنازل المتواضعة في شئون الدعاية التبشيرية فإن سبب ذلك راجع إلى أن مناطق أفريقية الفريقة المتونية الأوربيين بسبب مناخها الجاف وحرارتها الشديدة اللافحة وكذلك وجود بعض الأوثة التي كانت تودى بحياة الأوربيين مالم يمكنه من استيطان هذه الهلاد والاستقرار فيها ،

وكان ذلك سببا بهاشرا جعل القوى الاستعمارية الصليبية تمتيد على استخصص المركلا المحليين لتحقيق معالحها في شئون الإدارات المحلية وفسى مجال الاقتصاد وفي ميدان الدعاية التبشيرية "إن الحركة القومية الزنجية في غصر بأغريقيا كانت تتبنى فكرة تحويل أغريقيا كلهاإلى المسيحية وتتضمن الفكرة نظريا ضصرورة إقامة مملكة لاهوتية مسيحية تبسط نفوذها السياسي وسلطانها الروحي على كانصصة الأقطار الأغريقية "(1) وقد كان شيئا طبيعيا جدا أن تكون الكنيسة المسيحية منسف أواخر القرن التاسع عشر الميلادي مركز انبحاث رم الحمية القومية وإثارة الماسسوح السياسي والاجتماعي في نفوال الصابئين الأفارقة والمثقفين منهم بوجه خاص وذليك الما ساد أجواء الكنيسة المسيحية منذ أوائل النصف الثاني من القرن التاشع عشرالميسلادي من الظروف والأوضاع السيئة والأزمات الاجتماعية المتراكمة والا أنه طوال تلك الفسترة لم تكن لهم شكاوي سياسية ضد الحكومة الاستعمارية التي كانت تحكم مستمعرة لاجسوس

<sup>(1)</sup> E.A.Ayandle, op. cit., P.177

رقد كانوا ينظرون إلى الحكم الاستعماري نظرة إجلال وتقدير ، ويرون أنه الكفيــــــل لهم بضهان الأمن والاستقرار ورفع مستواهم الاجتماعي إلى أعلى المنازل في المجتمعات الأفريقية المخطفة • فلقد اعتنق هؤ لاء الصابئون الأفارقة السيحية وأدعنوالهاد فها نفسها • وقد كانوا يؤكدون في مناسبات كثيرة أن المسيحية قد حذرت أتباع الكنيسة ني نصوص صريحة من خطر التعلق بالشئون السياسية المحضة ، رقد شاعت هذه الفكرة في مصاف المثقفين الأوائل ، ولذلك ظلت الحركة القومية محمورة في حدود إصلاح شئون الكنيسة المسيحية وإنشاء الكنائس الأفريقية الانفسالية لمدة خمسين سنة بمسسد نشأتها و ثم عندما اتسمت دائرة تفكير هؤلا المثقفين المسيحيين ودأوا ينظ ....رون نشاطهم القوى في الكنيسة المسيحية إن هو إلا مراحل تمهيدية وجهود أولية لتهيئسة الظروف المناسبة لقيام حكومة محلية عن طريق دعمهم وتأييدهم ومؤازراتهم لتقدم أعمال التبشير وانتشار المسيحية في هذه البلاد " إن الاستقلال السياس الذي كان دعاة القوية يسمون إلى تحقيقه لايمكن أن يتحقق حتى تستقر المسيحية غي هذه البلاد وتنتسر غيها انتشارا كبيرا • وإن المنقفين المسيحيين هم الذين سيتم ذلك الاستقادل علم أيديهم ، وهم الذين سيتولون السلطة الكاملة في الحكومة الجديدة ، وما إن يتحقسسق بطريقة تلقائية شلما تأتى النتائج بمد قيام الأسباب (١)

وقد سبق أن تحدثت عن خطة القس منرى فين Rev. Henry Venn السكرتيسر المام لإرساليات الكنيسة الإنكليزية التبشيرية في تنظيم شئون المجموعات السيحيــــة بواسطة إعداد رجال الدين المحليين وإنشاء الكنائس المحلية والممل على جمل مــــذه

<sup>(1)</sup> E.A.Ayandele, op. cit., P. 179

الكنائس تمتمد على الدعمالذاتى المحلى في تمويل نشاط الدعاية التبشيرية وفي توسيسه دائرة أعمالها ثم تشكيل هيئة محلية للقساوسة في كل منطقة و ذكرت ما أدت إليسسه هذه الخطة من النتائج حيث بمثت في نفوس الصابئين الأفارقة روح الاعتداد بالنفسس والرغبة في إظهار الخصائص المحلية والعمل من أجل التخلص من سيطرة البشرين البيسض على شئون الكنيسة وأعمال التبشير و وقد كرس المبشرون والمستحمرون منذ فترة طويلسة مجهودات كبيرة في سبيل تكوين طبقة جديدة في المجتمعات الأفريقية تشمل رجال الديس المحليين والمثقفين العلمانيين والوكلا والتجاريين الذين ينتظر أن تنتقل إليهم سلطات الملوك والحكام المحليين كما ينتظر أن تتفجر على أيديهم الثورة الاجتماعية التي كسسان المهشرون والمستحمرون يسمون إلى إحداثها عن طريق الكنيسة ووسائل الدعايسسة البهشرون والمستحمرون يسمون إلى إحداثها عن طريق الكنيسة ووسائل الدعايسسة النهشرية والحكم الاستعماري والتمليم الفرس والمبادئ والنظم الأوربية في ظلسلط

قال القس الأمريكي المستكشف توماسي بوون (Thomas Bowen)

"لم تكن هناك حضارة قدر لها البقاء والرقى نى تاريخ البشر إلا ومى تقسم الناس نسسى المجتمع إلى الطبقات العليا والوسطى والأدنى منأجل أن تضمن لنفسها البقاء والقوة و ويجب أن نؤكد أن التقسيم الطبقى شىء ماذرم للمجتمع الانسانى ولا يمكن أن تستخنسى منه أى حضارة مهما كان نومها وكيفها كانت تلك الحضارة من حيث الرقى والتخلف ولم تكن هناك نى أفريقيا طبقة الرجال النبلاء الذين يستطيمون بمجهود انهم الكبيرة أن يحقسقوا للمجتمع الأفريقى الموحدة والقوة ويوجهوه نحو الاتجاه السليم الأمثل عما أم تكن فسسى أفريقيا أيضا الطبقة الوسطى التى تتزود بانجازات الطبقة العليا وتتلقى المعرفة والقسوة والحوافز الدافعة إلى الممل من السادات الأفاضل لتطبقها من أجل إسماد الملاييسن من الناس الماديين و واستثناء بعض الزماء السياسيين المحليين الذين كانوا هسسم النهم همجيين و نقد كانت مجتمعات بلاد السودان الفريى مخلدة إلى حمالسة الجمود والركود وقد بقى الناس نيها نقراء جهلاء وهالكين بسبب عدم وجود طبقسسة

(١) الرجال النبالا . \* • ولقد ظن المشرون والمستعمرون أن ماييذ لونه من جهـــود كبيرة في إعد اد الطبقة الوسطى من الأفريقيين للخدمات التبشيرية في الكنيسة وفي حقل التبشير وكذلك الخدمات الشمهية في الإدارات المحلية في شئون الدولة سيجمل هــــده الدلبقة خاضعة لسيطرة الأوبيين السياسية والاجتماعية والاقتصادية وسلطانهم الروحسي مدى الحياة • ولكن هؤ لاء الأنريقيين الذين تلقوا التعليم الفربي في مدارس الإرساليات وأجبحوا متقفين بارزين أو رجال دين مهشرين قد صاروا هم أنفسهم كارهين لرسل التهشيسر وللماذقة القائمة بين حركة التبشير وبين الحكم الاستعمارى • وذلك عكس ماكسسان يترقمه الأوربيون المتسلطون • نقد كانوا يمتقدون أن تحويل الأنارقة إلى المسيحيية وتعليمهم في مدارس الإرساليات ودخولهم الحياة الاجتماعية بتوظيفهم في الخدمات الشمبية لدى الحكومة الاستعمارية أواستخد امهم في شئون الكنيسة وأعمال التبشيــــــر أونى شئون التجارة لدى الشركات الأجنبية • كل ذلك إن لم يجملهم خاضعيــــن للنفوذ الأجنبي مدى الحياة فسيجملهم يطمئنون إلى سيطرة الأجانب على شئون بلادهم لفترة طويلة على الأقل • ويجب أن نؤكد هنا أن ماوصل إليه الأمر في هذه البـــلاد في شتى مجالات الحياة لم يكن قط هو الناية القصوى التي كان يحمل المشرون مــــن أجسل تحقيقها • هناك أسباب كثيرة أدت إلى ظهور الحركة القومية في مسسساف الطبقة الوسطى التي رباها المهشرون والمستعمرون ، وليس في استطاعتنا الإحاطة بتلك الأسباب تفصيلا، ولكننا سنذكر هنا أهمها قبل أن نمرج على دراسة الأزمات الاجتماعيسة التي وقمت في فترة ظهور هذه الحركة في الكنيسة المسيحية وآثار ذلك على أعمال التهشيسو، وقد أثبتنا من قبل أن الحركة القرمية نشأت من داخل الكنيسة المسيحية وأن دعاتها الأوائل هم رجال الدين والقساوسة المحليون ، وأن أهداف الحركة ظلت محسورة لمدة لاتقل عن خمسين سنة في محاولة إصالح الأوضاع المحيطة بأعمال التبشير فـــــى شئون إدارة الكنائس والمراكز التبشيرية التي كان المبشرون البيني يعيطرون عليهــــا

<sup>(1)</sup> Rev. T.J. Bowen, Adventures and Missionary Labours in Several countries in the Interior of Africa, Charleston, 1857, Pp. 339-340

سيطرة كاملة ، وأنها اهتدت بحد ذلك إلى إحياء الحضارة الولنية وإظهار الخصائس المحلية ، وأنه في المسرحلة الأخيرة عندما تراكمت المظالم السياسية والاجتماعيــــة اشتدت روح القومية في نفوس المثقفين المسيحيين ووسموا دائرة نشاط الحركة ومدد وها إلى الاجهازعلى الحكام المستعمرين وطالبتهم بالاستقائل السياسي • وليس منهاك لأنها من وجهة نظر الندين ظلم وجور واعتدا على حقرق الآخرين وانتقاص وإهانـــــة لبنى البشر • ولقد فشلت المسيحية الفربية في تحقيق أهدافها في شموب الأقطـــار التي منيت بالفزو التبشيري الأنه كان مرتبطا ارتباطا وثيقا بالاستحمار الأوربي منذ بدايسة توغله ؛ حتى أصبح مفهوم التبشير يرتكز على تفوق المنسر الأبيس والحضارة الأوربيسة كما أمبح التبشير نفسه وسيلة قوية لتحقيق سيطرة الأوربيين السياسية والاقتصاد بمسمة والدينية • ونحن نملم أن روح المسيحية القائمة على المحبة والسائم والإضاء والسسستى جاء بها سيدنا عيسى ابن مريم عليه السلام لايمكن أبدا أن تقبل حتى ولو نظريا فكسوة استمباد شمب لشمب آخر ؟ وأن هناك فارقا جوهريا عميقا في مختلف الجوانب بيسن الاستعمار الذي هو ظلم واستفلال وخداع ومحو للقيم والحضارة وبين رج المسيحيسة • ولكن الذي رأيناه هو أن الكنيسة المسيحية في جميع الأقطار التي ابتليت بالاستعمار الأوربي قد ربطت مصيرها بالوجود الاستحماري ، وذلك مخالفة بينة واضحـــــة لتماليم المسيحية • ولقد قامت عقبات كثيرة في وجه انتشار المسيحية في أفريقيـــــــا كان من بينها ما يتملق بجوهر الديانة المسيحية النبوية التي كانت الإرساليات النبشيرية تبشربها من ناحية مفاهيمها المعقدة وتماليمها ومهادئها الأخاذقية المتناقض مع المهادى الإنسانية والفطرة السليمة ومن بينها أيضا مواقف الأوربيين المدائية تجاه الأَّد يان التي سبقت المسيحية إلى أُفريقيا والحضارات التي سادت أرجاءها قبل توفـــل الحضارة الأوربية ، إن ارتباط حركة التبشير بالفزو الاستعماري الأوربي وربط المسيحية الفربية بمجلة الحضارة الأوربية كان عامال أساسيا من جملة الموامل التي أدت إلسى

ظهور الحركة القومية في مصاف الصابئين الأفارقة خاصة وقد بنى الأوربيون ذلك كليه على أساس تفوق المنصر الأبيني على جميع الأجناس والمناصر الأخرى في سلم الأصالية .
البشرية .

وبنا على ذلك كانت آرا البشرين والمستمرين في شموب البلدان المستمسرة تتلخص في اعتبارهم أقواما همجيين متأخرين وستضمفين في الأرض ، واعتبار الأديسان والحضارات القائمة في تلك البلدان مجموعة عادات شريرة وحشية وتقاليد بالية وخرافسات شيطانية أدت إلى انتشار الفساد والقوضي والظلم ، مما جمل هذه البلدان تمانسسي حالة التأخر والانحطاط قرونا طويلة ، وعلى هذا رأى المشرون والمستمرون وجسوب استمباد هذه الشموب واستمار أراضيها والقضاء على الأديان والحضارات القائمسة نيها ومحوها من الوجود ، فين هنا بدأت المشكلة كلها حيث تقررت بذلك في أنظسار الأوبيين سياد قالمنصر الأبيض وتفوق حضارته وظهور الديانة المسيحية الغربية علسسي الأديان كلها ،

ولكن ياترى هل هذه السيادة مطلقة أم نسبية ؟ أى أن الأفريقى مثلا لـــو تحول إلى المسيحية وأخذ قسطا كبيرا من الحضارة الأوربية ، فهل يصبح بذلك غروبيا لا يتميز عليه الأوربي بشى ، آخر ؟ إ إ ، ورغم أن المهشرين والمستممرين سموا إلـــي محو الأديان بتحويل مجموعة من الأفارقة إلى المسيحية كما سموا أيضا إلى محو القيرو والحضارات بإلزام الصابئين بالأخذ بالمحضارة الفربية وأبمد وهم عن شئون مجتمعاتهم حتى غدا هؤلاء الصابئون حائرين بين عالمين كبيرين : عالم أفريقي رثني وعالم أهربي مسيحي ، واستولت الفوني الفكرية على عقولهم لأنهم قطموا أواصر ارتباطهم بمجتمعهم القديم واعتنقوا المسيحية وانبهرت عقولهم بالحضارة الأوربية وبدأوا يتطلمون إلـــي المجتمع الأوربي المتقدم في عالم المادة وأراد وا أن ينصهروا في بوتقته ، وغم ذلك كلــــه المجتمع الأوربي المتقدم في عالم المادة وأراد وا أن ينصهروا في بوتقته ، وغم ذلك كلــــه قد واجهتهم المدمة المعظمي عند ما رفض الأوربيون أن يكونوا إخوة لهم في الديــــن

مساوين لهم في المنزلة · ومن هنا نجمت مشكلة التمييز العنصري الذي يمتبر أكبـــر د افع إلى قيام الحركة القومية في مصاف الصابئين • ولم يكن من المكن بأى حال مـــن الأحوال أن يرضى المشرون والمستعمرون بأن يرتقي الصابئون الزنوج ليسا ووهم فسسسى المنزلة فضلا عن أن يكونوا أعلى منهم ه ولكنهم دائما وأبدا كانوا يريدون من هــــ الصابئين أن يكونوا أشخاصا يستنهمون ويستفلون بالأدهم حفاظا على سيادة المنسسر الأبيض وسياد أحضارتُه ف ومن أجل تحقيق السيطرة السياسية والاقتصادية والدينيسة ، وفي الرقت الذي انبهرت فقول الصابئين الأفارقة بالحضارة الفربية وجملع معطياتها أيَّما انبهار حتى إن أحدهم ليمتقد أنحموله على الثقافة الفربية يجمله إنسانا آخــــز أرفع منزلة وأعلى درجة من أبناء جنسه الذين لم يحصلوا على مثل هذا النبع من الثقافة حتى كان من المبث وقتئذ أن يحاول إنسان إقناع المثقف الأفريقي بأنه ليس أوربيـــــا عند ثذ واجهتهم مشكلة التمييز المنمري وكانت في الحقيقة صدمة كبرى خيبت آمالهـــم وأدت بطبيعة الحال إلى تفيير موقفهم تجاه الحضارة الفربية وحركة التبشير والاحسستلال الأجنبي • وقد كان المثقفون الأفارقة يمتقدون بأنهم إذ اتملموا اللغة الإنكليزيسسسة وحصلوا على الملوم الغربية الحديثة، وأخذ وا بالتقاليد والمادات الأوربية والمسادئ الأخلاقية الخربية ، وتشبهوا بأساتذ تهم الأوربيين في المظاهر الخارجية وقلد وهـــــ في كل شيء، فإنهم سيصبحون بذلك في مستوى الأوربيين في مجال الحياة الاجتماعيسة وني شئون الكنيسة وحقل التبشير وفي مجال الحكم والسياسة ، حيث يكون مميــــار التفاضل بينهم مبنيا على أساس المقدرة الملمية والخبرة المسلية لا على أساس المسون أو الجنس • ولكن المدمة كانت عنيفة جدا عندما بدا الأمر على عكس ماهو متوقع تماسا • وبد لا من أن يعر الأوربيون ويمتلئوا غبطة وفرحا من تقليد الأفارقة لهم في كل ســــــــــــــــــــــــــــــــــ وجد الصابئون أنهم قد أصحوا أضحوكة لجميع طبقات الأوربيين بما غيها طبقة المشريسن ورجال الدين • بل إن الأوربيين الذين سعوا إلى طمس الحضارات ومحو القيم والتقاليد والماد اتالقائمة في المجتمعات الأفريقية وبدأوا يسمون بمزم وجد لنشر حضارتهــــــ

وثقافتهم وعاد اتهم وتقاليدهم على أنقاضها أخذ وا ينظرون بمين الاحتقار والازدرا إلى الأفريقيين الذين تعلقوا بأذيال الحضارة والثقافة الأوربية لأنهم يشلون صورة شوهـــا وللأوربيين وإنهم مجرد مقلدين وبغاوات لا يحسنون غير المحاكاة والتقليد و

ومن هنا بدأ الأفارقة يتحيرون من أمرهم • إذا كان الأوريون قد سعوا في هدم ما وجد وه في بلاد هم من قيم روحية وحنارة محلية وبادى اجتماعية و وحلوه على اجتفاعة و من بناد هم من قيم روحية وحنارة محلية وبادى اجتماعية و وحلوه على اجتفارها حتى بند ها الأفارقة وتبر وبادى \* وانكبوا عليه حتى بدأ يسيطرعلى جميع شمئلسون حياتهم • فباذا ياترى يكون سبب احتفار الأوربيين لهم بعد ذلك كله وبواجهتهم لهسم بمشكلة التدييز المنصرى والمحاملات الأخرى غير الانسانية ؟ إ • من هنا بدأت أنطار الأنهيين تتجه نحو إظهار خصائصهم الوطنية وأصحوا ينظرون إلى المادات والتقاليد المحلية نظرة انتخار واجلال وتقدير \* كما أخذ وا يأهفون من الانبهار الشديد السندى أعين البائع منها والفار • ولكن الذي يجب أن نبقيه في أذ هاننا ونحن بعدد الحديث عن الحركة القومية التي نهضت لرد اعتبار الأفريقيين بتمظيم الحضارات الأثريقية وتقديسر المادات والتقاليد المحلية ، وتدعو إلى إظهار الخصائص الولنية في جميع شئون الحياة الخاصة والعامة الذي يجب أن نبقيه في أذ هاننا هو أن هذه الحركة في حد ذاتها الخاصة والعامة الذي يجب أن نبقيه في أذ هاننا هو أن هذه الحركة في حد ذاتها الأفريقية المنطرات القومية المالية ، والمادات والتقاليد الوثنية والأديان الأفريقية المائوية المالية ، والمادات والتقاليد الوثنية والأديان الأفريقية المؤيقية المائوية المالية ، والمادات والتقاليد الوثنية والأديان الأفريقية المؤيقية الوثنية المنطرات القومية المالية ، والمادات والتقاليد الوثنية والأديان الأفريقية المؤيقية المهنونة المائوية والمادات والتقاليد الوثنية والأديان الأفريقية الوثنية .

ثم إن الفترة التى اعتبرها القوميون عهد النهضة الحضارية في هذه البلاد والتسل ابتد أت بظهور الحركة القومية كانت حركة إحياء الحضارات الأفريقية قائمة فيها على أسلس إحد اث بعض التغييرات السطحية فيها ق وإنهائح المظاهر دون الجوهر والتسلك بالقشور والمغيليها دون اللهاب ويتمثل ذلك في عودة الأفريقييين إلى استحملل

الأسماء الأفريقية واللنات المحلية ، والقيام بكتابة تاريخ الشموب الأفريقية ودراسية تقاليد ها وعاد اتها وأديانها الوثنية ، وذلك لأن المسيحية الغربية قد خيبت آمالهم بسبب ارتباطها بالإمريالية وسميها ني محو الحنارات الأفسريقية لتأكيد سيطرة المنمسر الأبيض والحضارة الأوربية • وقد بدأت مشكلة التفوقة المنصرية أول مابدأت فـــــــــــــ والمراكز التبشيرية وإدارة الإرساليات وهناك قانون ثابت فننظام الكنيسة وشئون التبشيهي يقضى بمنع وضع الأوربي تحت سلطة الأفريقي بأي حال • وهذه هي الحقيق الكامنة وراء احتكار الأوربيين منصبالرياسة وجميح المناصب الدينية الهامة في إدارة شئون الإرساليات والكنائس والمراكز التبشيرية، وامتناعهم من تميين الأفريقيي أسقفا لأن ذلك يجمل المبشرين الأوربيين تحت سلطته • وقد كانوا يشخلون الأفارقة في المناصب الدنيا تحت سلطة المشرين البيش ، كما كانوا يمنمون الصابئين الزنوم من الاشتراك مصهـــــم في بمض مجالات النشاط الاجتماعي المامة، إضافة إلى أن الأفارقة الستخدمين فـــــى شئون التبشير وشئون التجارة وشئون الخدمات الشعبية كانوا يتقاضون أجورا ضئيلة جسدا لاتسمن ولاتفنى من جوع ، وكانوا يحرمون من الامتيازات والحقوق الممرية التىكـــان العملية . يتمتع بها الأوربيون المساوون لهم في غالب الأوقات في المستوى الملمي والخبرة / وقد وسل الأمر في بعض الأحيان إلى إغلاق المشرين الأوربيين أبواب الكنائسسس الكبرى في وجه الصابئين الزنوج • وأكثر من ذلك أن هؤلاء المابئين قد مروا بفسترة حرجة في تاريخ التهشير السيحي في هذه البلاد اعتبروا فيها الديانة السيحيي مقصورة على المنصر الأبيش بل اعتقد والأنها ديانة خاصة بذلك الجنس نقط • ولمـــــــ اشتدت سياسة التمييز المنصري على الصابئين الأفريقيين وكادت أن تسلمهم جميس حقوقهم حتى أصبحوا يشمرون بالضربة وهم فيعقر ديارهم وقمت نزاعات عنيفة ومشاكسل كبيرة د اخل كنائس الإرساليات التبشيرية ني مستحمرة لاجوس بين المابئين الأفارقــــــة والمبشرين البين • وقد كانت النزاءات والمشاكل القائمة في كناتس إرساليات الكنيس ـــة

الإنكليزية التبشيرية أشد وأُعنف منها في كنائس الإرساليات الكاثوليكية والمشيخيــــــ والمنهجية والمحمدانية • ولما أدركت الهيئات التبشيرية الأجنبية خطورة الحركة القوسية على أعمال التبشير وتقدم المسيحية في هذه البلاد بدات محاولة استرضاء القومييــــن والسمى من أجل توجيه نشاطهم بقصد استغلاله لمصالحها الذاتية أو إضماف قــــوة حركتهم بصرفها عن جادة الطريق والاتجاه السليم • رقد أبدت الإرساليات التبشيريسة تجاربا لمطالب الصابئين وأعلنت موانقتها على خطة القس هنرى فين التبشيرية في تنظيهم شئون المجموعات المسيحية وشئون الكنائس وأعمال التبشير مما يحقق لهم استقلالا جزئيسا نى تلك المجالات • وقد نقلت إرساليات الكنيسة الإنكليزية التبشيرية القس النيجيـــرى (James Johnson) من سيراليون إلى مدينة الاجوال سنت ١٢٩١ هـ / ١٨٧٤ م ليقوم برعاية شئون هؤلاء القوميين • وقد استحرف على تفكيــــر هذا الرجل أنانتشار أعمال التبشير في أفريقيا لا يكون إلَّا عن طريق الأفريقيين • وسلسى فكرته هذه على أساس ماكان يعنقده من أن السبب المهاشر لنجاح الإسلام وتقدمه فـــــى أفريقيا كان يكمن ورا اعتماده على استعمال الدعاة والأبطال الأفارقة وكذلك عدم تغييسره لممض المادات والتقاليد الأفريقية المتأصلة • وقد فات هذا القس أن سبب نجـــاح الإسالم في أغريقيا يمود إلى جوهر الدين الإسلامي نفسه ، وسبه ولة تماليمه وممتقد الــــه ومهاد ثه وما تتضمنه أحكامه وشرائمه من المهادئ الإنسانية السامية من المحدق والمد السمة والمحبة والمساواة والإخا وغير ذلك • فائه أينها أن المرب السلمين الذين جـــا وا إلى بلد انأ غريقيا ونشروا فيها الإسائم وأقاموا مع شموها الملاقات التجارية وتباد لــــوا المنافع الكثيرة ثمانخرطوا في المجتمعات الأفريقية دعاة خير وصلحين فاعتنقت شموسها الإسائم وقبلت حضارته الراقية ونظامه الاجتماعي السليم عن تفهم وعلى بصيرة وإيسان، حتى استطاعت أن تقيم حكومات إسلامية على أراضيها في أحقاب التاريخ ٠٠ وكذ لـــك المسلمون الذين أدخلوا الإسلام إلى بالاد الهند وغيرها من دول آسيا ٠٠ فـــات هذا الرجل أن هؤلاء جبيما لم يمرف عنهم احتقارهم وكراهيتهم وأضطهادهم لفيرهم

من الشموب بسبب اللون أوالجنس أو الدين ، وأن الدعوة الإسلامية لم تقم فى تلبيك الأقطار بغرض الاستعمار على شمونها ولا باستفلال موارد البلاد الاقتصادية كما فصل الأوربيون فى تبشيرهم بالمسيحية الفربية •

ويمتبر القس جيس جنسون (Rev. James Johnson) هذا أبرز شخصية في الحركة القومية التي ظهرت في الكنيسة السيحية في هذه الهلاد طوال الفترة الأولى قبل امتداد الحركة إلى شئون السياسة والحكم • وكان القس جيس جنسون يعتقد أن نجام الحركــة القومية يتوقف على انتشار المسيحية في هذه البلاد وأن المقومات الأساسية لم المسيحية الحركة لا توجد إلا في الديانة المسيحية ما جمل إمكان فصل الحركة القومية /المسيحيـة أمرا في غاية الاستحالة • كان القس جيس جنسون وزملاؤه المبشرون الأفارق\_\_\_\_ة يسمون إلى إنشاء هيئة القساوسة المحليين ، وقد قال : " إن إنشاء هذا الهيئي المحلية قذبية دينية ، وفي الرقت نفسه هي مسألة الجنس الزنجي ، ولكنها رغم ذل\_\_\_\_ك ليست مى الماية كلها وإنها مى نصف الطريق نحسب ، وإذا قامت ميئات محليـــــة للقساوسة في مختلف مناطق هذه الهلاد فالمرحلة التالية بمد ذلك هي أن تتحصيص جميما لتكون الكنيسة الأفريقية المستقلة التي ستقضى على الرج الطائفية وتوحد بين كافسة المسيحيين الأغريقيين لتكون منهم دولة أفريقية واحدة (١) ، وكان القس جنسيون يؤ من بأن الكنيسة الأفريقية المستقلة التي كان يتطلع إلى قيامها إذا استقر أمرهــــا وقويت شوكتها "ستضع لنفسها مسيحية أغريقية خاصة وستتبنى هذه المسيحيي الأفريقية الجديدة مجموعة من مهادئ ومعتقدات الأديان الوثنية التى تحمل بعض أوجيه الشبه بالهادئ والمعتقدات المسيحية كما أنها ستقرر استعمال اللذات المحلية وتضييع لنفسها التراتيل والترانيم والطقوس الدينية الخاصة لأن كنيسة انكلترا ليست كنيستنا نحن .....

<sup>(1)</sup> CMS CA/0123 J. Hohnson to Taylor 1873

<sup>(2,</sup> CMS CA1/025e Cheethan to Wright 1873 quotes Johnson's article in the (NEGRO)

ولى ضو هذا كله يتبين لنا أن الحركة القويية بالنسبة للقس جيس جنسب مامى إلا حركة دينية روحية ولكنها حركة شاملة لجبيع نواحى الحياة • إنها حركــــة عنورية تفصل بين المنصر الأبيض والمنسر الزنجى • إنها تقرر السيحية المربي للمنصر الأبين والمسيحية الأفريقية للمنصر الزنجى • وإذ اكانت المسيمة الفريسية تقوم على الحضارة والمادات والتقاليد الأوربية فيجب أن تقوم المسيحية الأفريقية أينا على الحضارة والمادات والثقاليد المحلية • إن فاية هذه الحركة مي إبعاد العنسير الأبيض من شئون الكنيسة في هذه البلاف وإعادة السلطة إلى أيدى الأفريقيين وإقام ....ة الكنيسة الأفريقية المستقلة تمهيدا لحشد المجموعات المسيحية كتلة واحدة لإقامسية د ولمَّ أفريقية مسيحية • ولقد نتج عن الحالات المضطربة والطروف الحرجة التي قالمست د اخل كنائس الإرساليات منذ بذاية الرسالا خير من القرن التأسع عشر الميلادي السحياب معظم المابئين الأفارقة من كنائس الإرباليات الأجنبية وإنشاء كنائس أفريقي متمددة في بمض المدن الكبرى في المناطق الجنوبية منذ سنة ١٣٠٦ هـ / ١٨٨٨م • وقد استطاعت المياسة القساوسة المحليين في مذينة لاجوس أن تنم كافة التناص الموجسودة في المدينة تحت سلطتها الإدارية سنة ١٣٠٧هـ / ١٨٨٩م • ولكن رغم قيـــام الحركة القومية في الكنيسة المسيحية في تلك الفترة وإنشاء هيئة القساوسة المحليين واحتلال أيدى المهشرين الهيض وجهود المهشرين المحليين منأجل إظهار الخصائص الوطنيي في شئون الكنيسة ومجال التهشير ٠٠ رغم ذلك كله فقد رأينا أن الحركة القولية الأفريقية ظلت تخضع لتوجيهات القوى الأجنبية التي لانزال تتقرب إليها وتحاول أن تتظاهم لها بشمور عاطف لنعرتها في التغلب على مشكلاتها • وعلى الرغم من أن الحرك القرمية قامت أساسا ضد طفيان الكنيسة والمماملات غير الإنسانية التى كان المسسرون الهين يماملون بها الصابئين الأفارقة نقد حاولت الهيئات التبشيرية الأجنبية منسن وقت مبكر استغلال هذه الحركة لصالحها وأهدافها الصليبية بإثارة شمور ديسنى

وعاطفة وجدانية مشتركة في نفوى المسيحيين الأفارقة من أجل حشد طاقاتهم وتكتيـــل قوأهم وجهودهم لإقامة حكومة شمبية مسيحية في هذه البلاد ف ولكن فشل الديانسسة المسيحية في تحقيق مدا الأخوة والمساواة والمدالة بين الأوربيين الذين أتوا بالسيحيسة إلى هذه البلاد وبين المابئين الأُعَارِقة ودم تمكنها من القضاء على رن التناف ..... الشديد والنزاعات الصنيفة القائمة بين مختلف الإرساليات التبشيرية الماملة في البلـــدان الأفريقية ٠٠ كل ذلك كان عاملاأساسيا أدى إلى فشل الهيئات التبشيرية وحفر المشريسين الأُ فريقيين عندما أراد وا أن يستخلوا الحركة القوية الأُغريقية لمالح المسيحية الخربي عن طريق جمل رابطة المقيدة المسيحية أساس الوحدة القرمية الأُثريقية • وهو السبب نفسه الذي أدى بالصابئين إلى التبجع والتفطرس بالنمرات القرمية الأمر الذي قادهــــم في آخر المطاف إلى انتحال مسيحية جديدة الأشرقية ولا غربية ولكنها أفسريقية فيسسسى معتقد اتها وبهاد تها ومظاهرها أوعليط بين هذه وتلك ف وقد لاحظ البيشيرون الأوزبيون وثلامذ ثهم الأغارقة على السواء الآثار السياسية التي يمكن أن تترتب على طميح السابئين ونضالهم من أجل تولى السلطة الإدارية في شئون الكثائس • قال أد ولفــوس (Adolphus Mann): " لقن بذل مجلس الكنيسة المسيحية " في ي مأن هذه البلاد \* كُل مَا في وسمه الإثارة رخ الثورة في هذه الكنيسة وإن الصيحة الموجم ....ة ضدهم بأن انقل وا الأهالي وراعوا مقومهم عي أسوأ مأيمكن أن يوجه ضدهم وا لا يستطيمون أن يتحملوا ذلك • وهذه الحركة الثورية التي تجرى الآن في الكنيسية ضد المنصر الأبين ، أغلا يكون لها امتداد إلى الشئون السياسية في المستقبل ؟ (١)

ومنذ الفترة الأولى من قيام الحركة القومية في الكنيسة المسيحية في سهمينات القرن التاسع عشر الميلادى ظهرت عدة صحف ومجلات اتخذها القوميون وسيلة قرية لتحقيد قصد أهد افهم الوطنية وغاياتهم السياسية • وقد لمبت هذه الجرائد والمجلات أد وارا هاسة في إثارة المشاعر الوطنية في نفوس الصابئين المثقفين في أقصى البلاد وأد ناها • وإذ اكانست

<sup>(1)</sup> CMS G3/A2/02 Adolphus Mann to Lang 1882

هذه المحن والمجلات قد حملت على عوائقها مهمة تمزيز ودعم الحركة التهشيرية بنشبر التماليم والمهادئ المسيحية في طول الهلاد وعرضها ، فقد رأينا أنها كانت تفعيل ذلك بطريقة تخدم في المقام الأول مصالح الأغريقيين القومية وقضاياهم الودانية في مختلف كنائس الإرساليات الأجنبية وحسبب ظهور المحف والمجلات أصبح في ميسور القوميين إيصال آرائهم وأنكارهم إلى زملائهم في مختلف المناطق ، كما أميح في استطاعتها إعلان رضائهم وإظهار طموحهم بصوت واحد، وشكل يترك في نفوس الناس آثارا بالنسبة . لقد قامت هذه المحف والمجلات بإيجاد الأجواء الملائمة لتقبل آراء هؤلاء القوميين وأنكارهم ، كما قامت أيضا بإثارة المشاكل ورئ الطائنية وتمبيق جذ ور المنصريات

لقد صبت هذه الجرائد والمجلات جام ضبها على سياسة التبييز المنصري التي تسيسر عليها مختلف الإرساليات الأجنبية في شئون الكنائس و وكذ لك تصرفات أفراد البهشريسين البيض صارت توجه ضدها الانتقادات الشديدة ولم تبض فترة طويلة حتى امتد نشيساط القوميين إلى شئون الدولة فيداً وايها جمون الحكومة الاستممارية في حكمها الاستهسدادي وسيطرتها المطلقة على جميع شئون البلاد على ماسنبينه فيما بعد وقد تكلمنا عن فور الصحافة في نشر الدعاية التبشيرية عند معرض حد يثناعن الوسيلة الثالثة لنشر المسيحية في هسسنه في نشر الدعاية التبشيرية عند معرض حد يثناعن الوسيلة الثالثة لنشر المسيحية في هسسنا البلاد ، وذكرنا في ذلك الفصل مجموعة من هذه المحث والمجلات مع بيان مؤسسيهسسا وحرريها وتاريخ بد صدور كل واحدة منها ولكن يجد ربنا أن نذكر هنا فئة معينة من تلك المحف والمجلات ظهرت في فترة قيام الحركة القومية الأغريقية واهتمت بالقنها با الولنية التي يناضل من أجلها القوميون ه كما ومحت نصب أعينها الخلافات والنزاعات التي تسسد ورحاها داخل كنافس الإرساليات الأجنبية ومن بين تلك الفئة جريدة أخبار مدينسسة رحاها داخل كنافس الإرساليات الأجنبية ومن بين تلك الفئة جريدة أخبار مدينسسة للجوس " Lagos Times " التي بدأت تصدر منذ سنة ١٩٩٧ه م والجوس" المواحدة الأغريقية الإنكليزية " التي بدأت تصدر منذ سنة ١٩٩٧ه م الحوس " المواحدة الأغريقية الإنكليزية " التي طهوس " المواحدة الأغريقية الإنكليزية " التي طهوس " المواحدة الأغريقية الإنكليزية " التي طهوس " المواحدة المواحدة المواحدة الأغريقية الإنكليزية " التي طهوس " المواحدة المواحد

- " The Eagle & Lagos Critioبينها كذلك جريدة النشروناقد مدينة لاجوس
- التي بدأت منذ سنة ١٣٠١ هـ / ١٨٨٣م ، وجريدة المرآة " The Mirror " التي ظهرت سنة ١٣٠٤ هـ / ١٨٨٦م وغيرها،

ومن هذه الأوضاع التي سردنا بمسمن مظاهرها نشأ الاتجاه لدى معظمه المسيحيين الأفريقيين إلى الاستقلال عن الإرساليات الأجنبية والانسحاب الكنائس التي أنشأها المشرون البيض • وقد أدت تلك المحاولات الاستقلالية والحركـــات الانفسالية التي رقمت في الكنيسة المسيحية في هذه البلاد إلى قيام الكنائــــــس الأفريقية المستقلة وظهور المبادات الوثنية المستحدثة وكنائس المتنبئين التي كانست تتبنى اتجاهات منحرفة وتقرر بدعا وخرافات استحدثها بمفرالأفريقيين الذيــــن تأثروا بالممتقدات والمهادئ المسيحية ومزجوا بينها وبين مفاهيم وممتقدات الأديان الرشنية الأفريقية • والانسقسام والانفسال داء عضال وبمرض متأسل في الماليم المسيحى وبين الأجيال المسيحية المتماقبة • فلم تكد المسيحية تحقق الانتصار على الدولة الرومانية حتى بدأت تنقسم على نفسها إلى مذاهب مثمددة وتتفسيري وحدة المسيحيين إلى طوائق شتى من بينها الطائفة الكاثوليكية والأرثوذ كسيه وغير ذلك • وكذلك انفيلت بمن الطوائف المنشقة عن الكنيسة الرومانية أثنيا حركة " الاصلاح " البرتستانتي في القرن الماشر الهجري / السادس عشممر الميلادى فظهرت الكنيسة الإنكليزية والكنيسة المشيخية والكنيسة اللوثرية و وسيد تفرعت من الكنيسة الإنكليزية نفسها كنيسة جديدة هي الكنيسة المنهجية الويزليسة . ولم تكن هذه الحركات الانفصالية لتقف عند هذا الحد نقد وصلت إلى الولايسسات 

الطائفة المصمدانية وطائفة الكنيسة الرسولية وطائفة كنيسة عيد الحصاد وكنيسية المجيئين المسبتين وكنيسة شهدا ً الرب من وغير ذلك •

وإذا كانت هذه هى حال المسيحية فى أوربا وأميركة حيث انقسمت على نفسها وتشمبت مذاهبها وتمددت طوائفها فإننا لم نكن مبالفين فى قولنا إن الانقسام والانفصال دا عضال ومرض متأصل فى العالم المسيحى وبين الأجيال المسيحيية المتعاقبة وعلى هذا فإن الانقسام الذى وقع فى الكنيسة المسيحية فى بلاد نام يكن إلا امتداد الما وقع فى أوربا وأميريكا فى أحقاب التاريخ •

ولقد وقمت حوادث تاريخية متمددة في كناعبرالإرساليات الأجنبية في مستمسرة لا جوس ومناطق دلتا النيجر وفي بلاد يوربا كان لها وقط أليم في نفوس المسيحييسين الأفريقيين واهتزت لها مناطق فسسرب أفريقيا كلها وتداعى المسيحيون الأفريقيسون لتنظيم حركات نورية ضد المهشرين الأجانب وقد قامت مشكانت ونزاعات عنيفسة د اخل الكنيسة المسيحية كانت عقبة كأدا واجهت الديانة المسيحية في تلك الفسسترة وكادت في بعض الظروف الحرجة أن تقلع جذور المسيحية من أساسها في هسسنده المناطق ولا أحد يدرى ماذا كان يكن أن يكون مصير أعمال التبشير في تلسسك

الفترة لولم تظهر الحركة القومية الأغريقية التى وجهت أنظار المسيحيين الأفريقييسن إلى الاستقلال منسيطرة الإرساليات الأجنبية والانسحاب من الكنائس الرسميسة إلى إنشاء الكنيسة الأغريقية المتحدة والكنيسة الأغريقية المتحدة والكنيسة الأغريقية المحليين التي أنشأت في مدينة لاجسسوس ونمنطقة دلتا النيجر •

وإذا كان المسيحيون القوبيون قد سموا إلى قيام الكنائي الأغريقية من أجــــل أهداف وطنية وغاياتسياسية فإن الجهود الكبيرة التى بذلها المبشر أدوارد ولمات بليدين Rev. Edward W. Blyden في سبيل إنشاء الكنائي الأفريقية لم تكــــن مقصوة على الأهداف الوطنية والفايات السياسية من أجل القضاء على سيطرة الأوربييسن المحتلين ولكن فوق ذلك كله كانت بدافئ حقد صليبي يفلي في صدره فإذ كــان يمتقد أن الكنائي الأغريقية وحدها هي التي تستطيع أن ترقف نيار الإسلام الزاحـــف وتقضى عليه قضاء نهائيا وقال المبشر أدوارد بلدين Blyden المسجد الحــرام بأنه من التي الزنج إلى مكة لتدمير المسجد الحــرام بأنه تدميرا أن خلا بحيث لايماد بناؤه بمد ذلك أبدا " (١) و هكذا ذكـــرام هذا المبشر في كتابه من غير أن يذكر صدره وقد كان ينبغي له أن يظهر لنــــا ذلك المنافرة مدى صدقه أوعلى الأقل ليمد عن نفسه مظنة الاختلاق والتقول خاصــة وهو يملم أنه ينكلم في حق عدوه الأكبره

ونحنالسلمین لا قبل من أی إنسان كان أن یتكلم جزافا أو یرمی بالقـــول على هواه وخاصة إذا كان فیما یتملق بالدین ، فلابد عند نامن إسناد الكـــلم إلى مصدر موثوق به ویكون مرجمه إلى الشارع الحكیم ، إما فی كتابالله المزیز وإسا فی كتب سنة نبینا المطهرة ، أما أن یأتینا أی إنسان فیقول فی شأن دیننــا مایملی له هواه أو ببدی لنا مایفلی فی صدره من الحقد ، فاین كلامه مرد ود إلىــه

<sup>(1)</sup> Edward. W.Blyden, The African Problem and other Discourses
London, 1890, Pp. 54 & 104

وأتى لهذا العبشر من دييل عاطع

إلا أن يأتينا بدليل قاطم/على ماادعاه! ولولم يعوزه ذلك لاظهره قبل ان نطالبه به وسما أن النزاعات والخلافات التى وقمت فى الكنيسةالمسيحية فى هذه البــــلاد كانت نزاعات وخلافات داخلية فى الديانةالمسيحية كما رأيناها فى ثنايا هذاالفمـــل نقد أدت بطبيمةالحال إلى قيام مشاكل اجتماعية وسياسية ودينية كانت مسؤ ولــــة عن التحول والتفيير الذى حدث فى نواحى الحياة منذ دخول التبشير والاستمسار إلى هذه الملاد ، ومن ساحة الكنائس المسيحية امتدت حركات المقاومة إلى شئــون الحكم الاستعمارى لتناهض السيطرة الأجنبية التى تمارس ألوانا من المظالم علـــــى حساب الشعوب المستضعفة ،

إن تاريخ مشكلة التمييز المنصرى في هذه البلاد طويل حافل بالآلام والآفسام التى اختلطت بحياة البلاد وتطورها • نقد ظهرت الاضطهاد التالمنسرية في صحورة الاستمباد والاستملال وحرمان أهل البلاد من الوظائف الحكومية وأعمال الإدارة فيساعدا الأعمال الثانوية وماند فعه حكومة الاحتلال لهم من المرتبات الضئيلة ، وكذلك التفرقة في المعاملة بقوانين ماوراء البحار بين المستوطنين الأوربيين وبين أهسل الهلاد ووضح تشريعات خاصة بهم وتقييدهم بأصفاد التأخر وحرمانهم مسسن الحقوق السياسية وأهم الحقوق البدنية •

ولقد اتضحت للمثقفين الأغارقة المائقة القائمة بين الاستعمار والتبشير هولكسن ذ لك كان في نطاق محد ود وفي زاوية ضيقة ه حيث لم يفهموا حقيقة الخطط وغاياتها فهما صحيحا وإذ لم يفهموها على حقيقتها فكيف يهتد ون إلى الوسائل الناجسعة لمكافحتها ؟ وعند ما بدأ النفج النسبى في عقول المثقفين الأفارقة مند فسترة الحرب المالمية الأولى على وجه التحديد ، وبدأت النخبات المثقفة التي صنعتها أيدى البشرين واحتضنها المستعمرون تتعلم إلى شئون السياسة ، لم يكسسن ذلك ليقلق الحكومة الاستعمارية والمهيئات التبشيرية و لقد قامتا في الوسست

المناسب فوضعتا خططا محكمة مدروسة لخلق الاتجاهات السياسية وتنظيم شئونها وتوجيه نشاط الساسة المحليين المستغفلين المستغلين واعطاء روح المقاومة صصورة مشوهة تبعدها عن الواقعية • ولئن كان الجاه الأوربي قد تحالم في عيون الشعبوب الأفريقيتهمد الحربين المالميتين هحيث اكتشف كثير من مكايد الدول الاستعماريــــة ومخططاتها وظهر للناس أنالمهشرين عملاء مأجورون للقوى الاستعمارية حامليسون رسالة لم تكن سماوية ، وإنماكانت دنيوية غايتها تحقيق مصالح الدول التي ابتعثثهــم إلى الخارج ، كما ظهرت حقيقة أمر الاستعمار الذي كان سندا للحركات التبشيريسة والسلاح الذي يحميها ويظللها ٠٠ نقد كانت النخبا عالمثقفة التي ظهرت في هسسنده الفترة قد رضيت - من حيث تدرى ومن حيث لا تدرى - بأن تكون القوى الاستممارية نفسها هى المنظمة والموجهة لحركات المقاومة ونسارت الأمور على المجارى التي خسطط لها الاستعمار • إن حركات مقاومة الاستعمار التي تتمثل في الحركيات القوميسسة والشموبية كانت منذ نشأتها حركات المشموبة موجهة ضد العسف والإرهـــاق الذى يلحقه الاستعمار بالشعوب المستضعفة • وإن شعب هذه البلاد الذي تأخسر عن عالم الحضارة وتخلف عن ركب الحياة الراقية لم يكن في إمكانه في تلك الغسسترة أن يدرس ويتفهم خططا وضعبها من هو أرقى منه عقلا وادراكا وتفهما للحيسلة ٠٠ وضمها لاستمباده واستفلاله ، فكان يخضمه ويستذله بالملم والنظيام بينما هذا الشمب يحاول التخلص منه بالحركات الماطفية والأعمال المرتجل التي لا تنفذ إلى الأعماق ولا تقوم على الأسس السليمة ، والتي كانت في واد وخط ــــط الاستعمار في واد آخر ٠٠ وكانت نتيجة تباعد مابين وسائل الكفاح وبين خسطط الاستعمار أن خسرت الشعوب المستشعفة المعركة ٠٠ إن الاستعمار السسدى أراد أن يضمن مستقبله في هذه البلاد وأن يحول بين أهلها وبين كل تنبه ويقظ ــــة ورعى سليم في المستقبل 6 قد عزم منذ وقت مهكر على إنساد الحياة السياسية والاجتماعية لتفكيك عرى وحدة شعب هذه الملاد ، وإخماد جذ وةالمقومات الروحية بإنسارة

رم القوميات والقبليات في نفوس النخباط المتقفة وإن الحركات القومية كما تبدو فسسى خلاهرها حركت اطفية قامت كرد فعل للمظالم المتراكمة التي ظهرت في شئون الكنيسسسة المسيحية وفي شئون السياسة الاستعمارية ولكنها كانت في حقيقتها من أفساعيسل أيد ي المهشرين والمستممرين لتفريغ قضية النفال وحركة المقاومة منقيبتها الأساسيسسة وتحويلها عن الا تجاه السليم لإضعاف قوتها بقصد استفلالها للمصالح الاستعماريسة ولقد قسمت الدول الاستعمارية فيما مضى مناطق نفوذها في أفريقيا لا على أسساس ماضى الشموب الأفريقية في تاريخها الدويل ، بل على أساس السباق في احتسلال السواحل وأحواض الأنهار والقضاء على الحكومات القائمة ،

ومكذا فتت الاستعمار الشعوب الأفريقية في إطار هذا الوضائفته لل وسيسة الحدود الإدارية للقوى الاستعمارية ه لا الحدود الطبيعية لحضارة القارة ودولها السالفة وإن فكرة الشعوبية والإقليبية والقبلية لم تأت من القاعدة وإنها نبتت ونست وترهوعت بين الطبقة المثقفة من دعاة القوبية ورجال السياسة الذين رباهم الاستعمار والتبشير وكذ لك فكرة إنشا والنقابات الممالية والأحزاب السياسية التي تزعمت حركات المقاومة وتبغت على زمامها لمطالبقالقوى الاستعمارية بالحقوق السياسية والمصالسع الاجتماعية مثل تحسين أحوال المعيشة ورفع الأجور وإنها والاستفادل الاقتصادى ولا كانالا تجاه الذي تسير عليه الحركة القومية بوحي وتوجيه من رجال الاستعمار لنفريق شيل شعب هذه الهلاد حتى يشغلوه بالهمد الإقليس المحدود والرابطسة المنصرية والدوية والمرقية واللذية ويبعدوه عن فكرة التجمع على أساس الرابطسة الروحية وإن الحرب في ذلك كله كانت من أجل القناء على الإسائم كنظاما مجتمع ومنهج حياة ومن أجل القناء على الرابطة الإسلامية كمامل أساسي مسن عوامل التجمع والموحدة بين الشعوب وإن هناك حقا صعوبات تواجه الشعما النيجيري و وله مشكلاته القوبية والقبلية و ومكلات الدين واللخة وغيرها النيجيري و وله مشكلاته القوبية والقبلية و ومكلات الدين واللخة وغيرها النيجيري و وله مشكلاته القوبية والقبلية و ومكلات الدين واللخة وغيرها ولكن بدلا من أن يعمل رجال الاستعمار والتبشير على حل هذه والمشكلات وإزالسة ولكن بدلا من أن يعمل رجال الاستعمار والتبشير على حل هذه والمشكلات وإزالسة

الخلافات راحوا يعمقون جذ ورها ويمدد ون خطوطها • وكانتالنتيجة فرقـــ في مكان الوحدة وضعفا. في مكان القوة فتمزقت وحدة شعب هذه البلاد كما تمزقيت قبلها وحدة شموب أوروبا عندما ظهرت فيها الحركة البررتستانتية في القيرين السادسعشر الميلادي ، وتحولت أوربا بعدها عن السيحية كلية وعادت مسسرة أُخرى إلى الوثنية اليونانية والرومانية وظهرت القوميات في عصر " النهضة الأوربيــــة " الذي قامت فيم الثورة المنيفة على الكنيسة المسيحية • إن محاولة القوى الاستعماريـــة الفربية إثارة الحركات القومية وتوجيهها ٥ والاهتمام بمشاريع هذه الحركات واستفلالها لصالحها الذاتية ، من شأن ذلك كله تقوية الشمهية والقومية والقبلية وتعميل والمساق وتمديد الخطوط التى تغرق بين الأوطان وتشتت الشحوب ٠٠ وكما أدت إثارة القوميسسة تخلبت النصرة القومية على النزعة الدينية والرح الوطنية على الربح الدينية وأدت إئهارة القومية المربية في البلاد المربية إلى تمزيق دولة الخلافة الإسلامية وكسر شوكسسة المسلمين والمهور النصرة القومية للقنماء على النزعة الدينية • • كذلك كان الأمريالنسبة لبلاد السودان الفربي التي أثارفيها رجال الاستعمار والتبشير رج القوييـــات القضايا السياسية والاجتماعية من المحتوى الإسلامي ، واحلال نظام حكم غربـــــ محل نظام الإسلام الشامل ، واستبدال رابطة القومية والقبلية برابداة المديـــدة الإسلامية لمزل شموب هذه الهلاد بمضها عن بمض • وإن مقومات القومية السلسى عول عليها دعاة القومية لتقوية شمور المداء للمستعمرين المتسلطين والتي تتمسلل في نظرية المرق وعنصر اللفة والتاريخ والأرض والمسالح المشتركة قد لمبت دورا كبيدرا ف تقوية الوطنية الشموبية وتدعيم مقوماتها وتمزيق وحدة الشموب الأفريقية واضمساف قوتها • ورغم أنه ليس في جملة هذه المناصر عنصر خالص يمكن أن تقوم علي القومية ولاحتى جميع المناصر مجتمعة فقإن ملابسات الحركات القومية من أحداث

تاريخية دليل كان على أنها حركات مفتعلة نفغ الاستعمار في روحها واحتضنهــــا قصد الإضعاف الشعوب واخماد النزعات الدينية •

نمود بعد عدا كله لنقرر أن السياسة الاستعمارية \_التى أنشأت الرج القومية ابتدائلم تكن ترضى عنها إذ اتجاوزت حدودا معينة وأصبحت خطرا على المعالسح الاستعمارية ، ولكنها فى الوقت نفسه لم تكن لتقضى عليها قضاء كاملا خشية ظهرو البديل الأخطر وهو الرج الإسلامية المجاهدة ، لذ للتغانها كانت تقام الحركالقومية أحيانا لا لقتلها ، ولكن لتردها إلى الحدود المعقولة التى لا تشكل خطرال على مصالحها ، وتحرص فى الوقت ذاته على استمرار تفذيتها فكريا وسياسيا حستى تظل المسيطرة على مجرى السياسة فى المنطقة ، وذلك لإبعاد شمخ الإسلام الذى يمكن أن يجمع القوى الشمبية فى حركة جهادية خطيرة على الاستعمار والتبشير مما فى وقت واحد ،

## البــــاب النالـــــا

البحث الاول : التغيير السياسي .

البيعث الثاني: التغيير الاجتماعي والحضاري •

السحث الثالث: التغيير الديني •

## الباب الثاليسيسيث

## 

لقد قدمنا لمهذه الرسالية بتمهيديين استعرضنا في أولهما صورة واقعية لحالية الممالك الاسلاميسة التي قامت في بسلاد السودان الغويبسي منذ أحقاب التاريخ الطويلسسة قبسل غسزو القوى الاستعمان سق الغربيسة لهذه البسلاد ، وذكرنا النظم السياسسسية والاجتماعية والاقتصادية السائدة والأسس الحضارية القائمة فيها ، وما للإسلام فيهسا من تاريسخ طويسل حافسل بالأمجاد عيث بسط سلطانده على رموع هذه البسلاد وانتشرت فيهسا الحضارة والثقافة الاسلاميسة ، وظهرت آثار ذلك كلمه في كافة مجالات الحياة الخاصيسة والمامة • ثم قبنا بدراسة دوافع الفزو الاستعباري الفريسي للمالم الإسلابي فسسسسي التبهيد الثانسي ، وقررنا بعد تتبع الحوادث التاريخية وتلمس الأهداف الكامنسسة ورا و فسرو القسوى الاستعماريسة الفربيسة للبلسدان المختلفسة و واحتلالها أراضي الآخريسين مسن هنا وهناك 6 قررنا بعد ذلك كله \_ ولسنا بهالفين ولا مقالين \_ أن الدافع الأول لهدذا المسرو إنها هدو الحقد الصليبي الدفيين قدى أعداق القلوب ، وأن الأطماع الاستعمارية الأخرى ليست إلا دوافع عرضية قامت أثنا الطريق إلى تحقيق الهدف الأكسير الذي هسومحا ولت القضاء على الإسلام ومحسوه مسن الوجود ، وتحطسيم قوة السلمين التي ظلت زمنها طويلا تشكل خطرا كبيرا في وجمه أحقماد الدول الفربيسة الدينيسة وأطماعها الدنيوسة • ومد أن استمرضنا حالة هذه البلاد قبل الاحتلال الفريسى 6 وحدد نبا الفايسة الأساسيسة من غيزو الدول الاستعماريسة العمكسرى والفكسرى لهذه البلاد ، قدمنا دراسة مستفيضة عن طبيعة هذا الفروني امتداده العسكوي وفسى انتشار نفسونا الفسرب من الناحسية الفكسريسة والثقافيسة ، كيسا فصلنسا القسول في عسر النشاط التبشييرى وفسى دراسية وسائيل البهشيرييين في تشيرالدمايية التبشيرية ٠

وها كن أولا بمد ذلك كلمه بصدد دراسة آثار النفوذ الفرسى علسى شئون الحياة في جوانهها الهامة في المناطق الشالية الاسلامية وين الجماعات المسلمة في المناطق الجنوبية مسبق هذه الهلاد • ونحب أن تؤكد أننا لسبم

مجرد نقصد من وراء دراسة تبلك الأوضاع والأحسوال التي تقدم الحديث عنها العقد المقارنسة بيين حالسة الهسلاد في المهسود الماضيسة التي صورناها في التمهسيد الأول وبين حالتها القائبة مند تعرضها للفزو الاستعماري الفريسي وحستي بعد رحيل القوى الاستعمارية عنها كما هي ظاهرة جلية في صلب موضوع هذه الرسالة منع،إننا لم نقصد من وراء عده الدراسة مجسرد عقد المقارنية بسين حالية المناضي وبين حالية الحاضيين ولكتنا نهسد ف إلى محاولة كشف النقساب عسن حقيقية الحسرب المقديسة القائسة موالسسرام هـذه الحـرب مـن غايات ونتائج ، وما أحدثـــه الحضاري السواقيع 4 وسا ورا4 هـذا المسراع الحسفاري العنيف من آثـار أدت إلى تفيير جميسع الأحسوال والأوضاع ... القائمية في هدده البيلاد • وإذا ألقينا نظرة خاطفة على الأحوال القائمية في هسده البسلاد مسن نواح مختلفة منذ قيسام الحكم الاستعبساري بيدايسة الحركسات التهشميريسة على النحو الذي أوضحتاه في ثنايها هذه الرسالة ، فإننا سندرك البدي البعسيد الذي يمكسن أن يبلغسه النفسوذ الفسرسي في تفهير شئون الحياة الخاصة والعامة فسى هده البسلاد • ولم يكسن مسن قبيسل الصدفة أن نشاهد آثار النفوذ الغرسي ظاهرة في جميع نواحي الحياة السياسية والاجتماعية والدينية والاقتصاد يسسة وأن نراهما شاملت لجبيد الزوايما الخفيمة والظاهمرة من تلمك النواحس المختلفية بحيمت لم يبق منها جانبا ولم تذر منها زاوسة ٠ وتختلف أبماد تأثير النفود الفرسي وقوت وشموله لجميع مجالات الحياة في المناطبي المختلفة في هذه البلاد ٠

ويرجع السبب فى ذلك إلى اختلاف موقف الشعوب والقبائل المختلف تجاه توفل هدد النفوذ ، وتباين مقدار استعداد بعضها لتقبل الأفكار الفرية والحضارة الأوربية ، وكذلك لتفاوت درجة انهما ربعضها بتلك الأفكار والحضاؤة الفربية ،

فينسا نجد البناطيق الشمالية الإسلامية تقيم حواليها لفترة طويلة حصونا منيعة لصد الفزو الاستعباري الأورسي ولبنيع توفيل الأفكار والحضارة الأوربيسة في شفون بلادها و فإنسا نشاهيد البناطيق الجنوبية الوثنية تفتح أبسواب بلادها على معارفها لتوفيل الفيزو الأجنبي وتعسرب الأفكار والحضارة الفربيسسة

على عكسها كان عليه الأمر تهاما في المناطق الإسلامية وان الذي يهمنا الكثر هو دراسة مظاهر هذا النفوذ الأجنبي في مختلف شئون الحياة في المناطق الممالية الإسلامية وحين الجماعات المسلمة في المناطق الجنوبية ووقوة رد فعمل المسلمين لأطماع الاستعمار ووقاويتهم ضد غايات الفرز الصليبي وودي استعداد بعض المسلمين المستفقلين لتقبل الأفكار الفربية والحفارة الأوربية المادية ومفاهيمها اللادينية والمئن كانت هناك في العقيقة فوارق كبرون بين المناطق التي رمن فيها قدم الإسلام وقويت فيها شوكته منذ قيرون طويلة وحين المناطق التي دخل فيها الإسلام وقويت فيها النعف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي والمناطقة التي دخل فيها الإسلام خطل النعف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي

فإنناسسيق الخطوط المريضة في دراسة مظاهر النفوذ الفيري وآفيساره ونتائجيه في هذه البناطق المختلفة و ويرجع السبب في موقف الرفض السدى اتخذته المجتمعات الإسلامية تجاه الفيرو الأجيبي فيترة طويلة من السيرين حتى أجبرت على الاستملام و وموقف القبول الذي اتخذته المجتمعات الوثنية إلى طبيعة الأسس الدينية والاجتماعية والحضا رية التي كانت مائيدة في تلك المجتمعات وقفد أقيام الإسلام حصنا منيما حبول أتباعه ليحميه من داخله و وليعد عنهم سهام الأعداء وكان من الصعب جدا اختراق جدران هذا الحين أو تعلقها دفعة واحدة و لأن الإسلام دين بيسني قواعده على أسس العقيدة السليمة والنظم السياسية والاجتماعية والحضاري

وإن روح المقا وسة الشديدة التي ورثتها الأسة الإسلامية حتى أصبحت بعيدة المنال هي التي جعلت القوى الاستعمارية حتى بعد أن تمكنت من تعطيم القوة المسكرية والسياسية للدولة الإسلامية تنتهج خططا دقيقة قائمية على خطوات تدريجية طويلة المدى حتى لا يحسى الناس بالأهداف البعيدة التي تكمن وراء تلك الخطيط، أو يشميروا بالأساليب والوسائل التي يجسري بها تفيير

شئون المجتمع و كان هذا التغيير يجرى من تلقاء نفسه وقد رأينسسا كيف أدى موقف الرفش الذى اتخذه المسلمون تجاه الفرو الأجنبي في المناطبق الشمالية إلى اختلاف السياسة الاستعمارية والخطط التهشيرية ووسائيل الاستفلال الاقتصادى فيها عاكان عليد الأمر في المناطق الجنوبية •

إن وسائسل الاستعمار والتبشير لتفيير شئون المجتمع في حالات السياسيسة والدينية والاجتماعية والاقتصادية تتلخص في جملتها في هذه النقاط الهامة التاليسة وهدى : التوجيهات اللادينية في شئون الحكم ، وفي مجال التعليم والاعسلام وإثارة الحركات القويية ، وقضية تحرير المرأة ، وسياسة الاستغلال الاقتمادي والحملات التبشيرية ، واستخدام الوكلاء المحلسيين عبلاً مسفويان لخدما ممالح القدى الاستعمارية في تلك المجالات ، ليتم بذلك قطع الشجرة بأحساد أغصانها .

## البحث الاول التفسيير السيــــــاسي

منذ أن زحفت القدى الاستعبارية الغربية على هذه البلاد بدأت تتخسف وسائسل عديدة لتفيير شئون الحياة السياسية من أجمل تحقيق سيطرتها التامسة عليها لتتبكن بعد ذلك من تحقيق ما وراء تلك السيطسرة من أهداف استعباريسة وأحقاد دينية وطابع اقتصادية ولقد عدت تلك القدى إلى تحطيم سلطان الماليك الإسلامية وإضماف شوكة المسلمين وتفكيك عرى الوحدة بينهم و فأقلمت الماليك الإسلامية و وأحدث التقسيمات السياسية الجديدة القائمة على أساس الفنزو والاحتمال و فتوزعت البلاد على الدول الفربية المستعبرة و فكسان من آثار ذلك أن تقلم السلطان الروحى للحكومات الإسلامية وضعفت قوتها السياسية عدما قطمت أومالها وفرق شملها وحطبت عدى الوحدة بينها و

وإن البيلكة الإسلابية التي أقامها الشيخ عبان بن فوديو منذ أوائل القسرن التاسيع عشر البيلادي والتي بسطت سلطانها على رسوع البناطق الشيالية المتراميسة جهادها الأطراف ثم بدأت تمدد خطوط/لاكتماح البناطق الجنوبية الوثنية قبل توفل الفيزو الصليبي فيها في أواخير النصف الأول من القيرن التاسع عشر البيلادي ، إن هسده البيلكة الإسلابية القوية قيد تعرضت لحملات فارسة وهجمة تعنيفة من جائسب القيوي الاستعمارية لوقيف مدها الزاحيف من اكتماح المناطق الجنوبية أولا ، شمم لتحطيم قوتها من الداخيل ، وتقطيع أومالها ، وفصل إماراتها بعضها عسن بعيف، وقطع أو اعر الاتصال بينها ، والقضاء على عنواميل التجميع والوحدة بين شعوبها المسلمة ،

وهكسذا تبكنست القوى الاستعبارية من إخضاع تلسك الشموب الإسلامية تحست نسير الحكم الاستعبسارى ضعيفة مستضعفة في الأرض • والتقسيبات السياسية والإدارية القائمة

<sup>(</sup>۱) جا في الفارة على العالم الإسلامي ترجمة محب الدين خطيب وساعد الياني وس ٢ مقدمة المسيو شاتلية ما يلي الأوالتقسيم السياسي الذي طرأ على الإسلام سيمهد السبل لأعسال المدنية الأوربية وإذ من المحقق أن الإسلام يضمحل من الواجهة السياسية وسوف لا يمضى غير زمن قصير حتى يكون الإسلام في حكم مدينة محاطة بالأسلاك الأوربية ")

على أساس الفسزو والاحتلال لم تكن وليدة الصدفة ، فلقد كشفت الأيام عن جوانيب السياسة الاستعمارية والأحقاد الدينية فيها ، إذ إن حملات الفرب على هسنده البلاد وعلى شموبها المسلمة لم تقف عند حدود احتلال أراضيها وتقسيم بلادها ، بسل امتدت إلى ما هو أبعد من ذلك في محاولة تفسير شئون الحياة المختلفة في هسنده البلاد ، وقد بدأت تلك المحاولة بالتنظيمات السياسية الجديدة التي وضعتها القدوى الاستعمارية والنظم الجديدة التي قررتها في شئون الحكم ، ما أدى إلى حدوث تحولات خطيرة وقيام أوضاع جديدة لها أبعادها العبيقة في مستقبل

فيند أن تست سيطرة الفرب المسكورة على جبيع البناطق الشماليسسة البسلسة وقام الحكم الاستعماري الفرسي فيها أخذت الحكومة الاستعمارية تسسير في سياستها نحر الاتجاهات المعاكسة للدين بدأت دلك بمحاولة فصل الديسن عدن شئون الحكم حستى استطاعت في نهاينسة الأسر أن تنحى الديسن من شئون الدولة كلها وسن معظم الجوانب الهامة في شئون الدياة في المجتمع ب

واستطاعت كذلك أن تحول اتجاه التعليم عن وجهته الدينية وأن تهمو الحضارة والثقافية التي كانت سائدة في المجتمع ، شم أقامت على أنقاضهما المدنية الفربية المادية ونشرت التعليم الفرسى اللاديمني ، وقررت أسلوب الحياة الفربيمة المسيحية ، وكانست نتيجة ذلك كلمه أن رسب في أذ هان الناس مفهم جديد للديمن ضيّق آفاقصم الواسمة ووظائفه المتعددة وحصره في نطاق محدود لا يتجاوز نطاق شعائسر التعبيد ، وحدد دائرة أعمال الشريعة الإسلاميمة في نطاق الأصوال الشخصيصة فضع لتبذلك جدوة القيم الروحية وظهمرت قمم أخرى لا دينيمة ، وقامت مدينة فربيمة ماديمة مهمدت القوة الاستعماريمة لها كل الطرق حتى سيطرت علي سيطرت

وقد ظهرت هذه الاتجاهات في مجالات كثيرة كان أبرزها شئون الحكسم والقضاء ومجال التعليم ومجال الاعلام •

علسى شئون حياة المجستمع كلها

وإذا علمنا أن الإسلام هودين الدولة في المناطق الشمالية ، وأنسبه همو الرابطة القويمة التي توسط إماراتها بعضها مع بعض حتى اتحدت تحت رايسة واحدة التفست حولها شعوبها ، وأعطى ذلك التكتل مظهر القوة والوحدة والتضامين للمناطق الشماليمة الواسعة ، وسار أنظام الحكم فيها على نهم الإسلام ، وتقررت الشريعة الإسلامية وازد هرت فيها الحضارة والثقافة الإسلامية ،

ئم علمنا بعد ذلك ما كان من سيطسرة القوة الاستممارية الغربية على هـــده المناطبق مند أوائسل هـذا القسرن ، فساذا نتصبور أن يكبون موقف الدول المسيحيسة الاستمماريسة من الإسلام الذي كانت تمتبره أقسوى عدو لها وخطسرا كبيرا يهــدد كيان غسزوها الاستمماري ، وعقبة كأداء تقسف في وجمه أحقاد هما الدينية ومطامعها الاقتصادية في كمل مكان حطت فيمه رحالها ؟ همل يمكن أن نتصبور أن القــــوي الاستعمارية بعدد سيطرتها المعسكرية على هذه المناطبق ستترك الأمبور تجمسري في مجاريها الدابيعية ؟ همل يمكن أن تترك الإسلام ما الذي عرفنا موفقها منسه مند عصبور طويلسة ما ليمكن أن تترك الإسلام ما الذي عرفنا موفقها منسم مند عصبور طويلسة ما ليمكن أن تترك الإسلام والمهيسين على جميسيع مندن المجتمع ، وخاصمة في ناحية المضارة والثقافة والمدنيسة ؟

من استثارة حفيظـة المسلميين ضد أهدافهم ، وتحاشيا لقيام انهمات روحسى قــوى يكون عبدة في طريق أطماعهم في هده البلاد ، وما أنه قد تقدم حديث مستفيد عبن الجانب السياسي والثقافيي في آثار النفوذ الفروسي على شئون هده البلاد بما لا نحتاج معديالي زيادة ، فإننا نحب أن . نؤكد هنسا أن نظام الحكم غير الباهسر الدي قررته الحكومة الاستعمارية في البناطق الشمالية الإسلامية لم يكون من أجل إصلاح وتطوير أسلوب الحكم القائم في تلك المناطسق، وإنسا كان من جملة المحاولات المقصودة لإحلال الحكم البريطانيي محمل الحكم الإسلامي ، كما أنه أنوعا من المخططات الدقيقة القائمة على خطوات تدريجية الإسلامي ، كما أنها إحداث شورة عنيفة تستهد في وقوع تحولات جذرية د فعد قد واحدة في شئون الحكم والقضاء وفي شئون الدين وقوع تحولات جذرية د فعد قاصدة في شئون الحكم والقضاء وفي شئون الديمن وقوع تحولات جذرية د فعد قوات تدريجية واحدة في شئون الحكم والقضاء وفي شئون الديمن وفي مجال التفكير والسلوك ،

ولذ لك رأينا العلطات الاستعبارية ـ رغم تظاهرها بالاعتراف بالشريعة الاسلامية في هذه البناطيق في بادئ الأصر ـ تلجباً بعد تبكتها من نزع العلطة الفعلية من أيدى الحكام والأمراء المحليسين إلى تقويسر القوانسين البريطانية ، وتبسبن نظام الحكم على الأسس الديمقراطية ، شم تعمل على تحديد المجالات التي تعمسل فيهما الشريعة الإسلامية شيئا حتى قصرتها وصورتها في نطاق الأحسوال الشخصية وعمض جوانب الحياة الاجتباعية ، وكما هو الحال في معظم المناطسة الإسلامية الواقعة تحت الحكم الاستعماري ، فقد قامت ازد واجية مقصودة في الإسلامية الواقعة تحت الحكم الاستعماري ، فقد قامت ازد واجية مقصودة في المنائلة الأجلى في المنائل البنائية وسين الشريعة الإسلامية ، حيست تستعمل الأولى في المنائل البنائية ومت مدود ضيقة ،

ولقد أقامت الحكومة الاستعمارية المحكمة العليما محل المحاكم الإقليمية الشرعية الكبرى ، وحصرت اختصاصات المحاكم المسخرى في نبطاق ضيف ، ثبر أغرى أغرى أنشأت محاكم/في معظم المدن الكبرى ، وكانت تحكم بالقوانيين المبريطانية ، وتتاح

للمحاملين كل الفترص لمارسة أعالستهم فيها

بحرفيتها ٠

عنطريق سياسة وهكذا رأينا كيف استطاعت الحكوسة الاستعمارية الحكم غير الباشرورة ان تخضع الحكوسات الإسلامية في البناطق الشمالية تحت سيطرتها السياسيسة وأن تغير نيظام الحكم القائم فيها وأن تحول/القضا وقد أبقت الشمي الشمالي المسلم على حالة التخلف والانحطاط الحضاري والثقافي ووزلت عن الاتحسال بالمالم الفارجي وبمد أن تزعت السلطة الحقيقية من أيدى الأمراء والحكسام المحليين وأخضمتهم مقهوريسن تحت حكمها الاستبدادي وأجبرتهم علسي الاستسلام لسيطرتها في شئون التشريع وإدارة الحكم في بلادهم وفاصيح الاستسلام المحلوبة والحكم موسرد موظفيين لا يملكون من الأمسر شيئا سوى أن يتلقوا الأوامسر والتوجيهات من السلطات الاستعمارية في كل صفيرة وكبيرة وينفذ وهسا

ولقد فرضت الحكومة الاستعمارية الحسظر على نقبل الأسلحة والمعسدات الحربية و ومنعست الدعاة المسلمين من التنقبل بسين المدن والقسرى لنبشر الدعسوة الإسلامية وكسب الأنصار والأتباع وكانت الموافقة على السفر إلى مكة لأداء فريضة الحج وبناء المساجد وإشاء المدارس الإسلامية لا تصدر إلا مدن الحكام البريطاندين علسى الأقاليم .

ولقد ذكرنا في معرض الكلم عن مجالي التعليم والإعلام في نشر الدعايدة ما يوضع التبشيرية في هذه البلاد أن المسلمين كانوا يقاومون كل/من المخططات لمحارمتهم من حيث إنه يمس عقيد تهم ودينهم مساسا ظاهرا ، وأن ما يوجمه ضدهم مسن هذه المخططات لإحداث ثورة حضارية وثقافية كان يأتى إليهم في صورة مقنعدة لا تتضح آثارها ونتائجها إلا بعد أحد طهل ، عندما تقضى على الحضارة والثقافة القائمة وتقلب شئون المجتمع وتقدم حضارة جديدة على انقاضها ، ولكتهم حستى إن أدركوا أبعاد هذه الخطط في حين وضعها وقدروا قداحة الخطب حين وقوعه فإن روح مقاومتهم لم تكن تستمر قوية فيترة طويلة شم كانوا يقعون ضحايا

الخطط المدبسرة حيث تقيم الظروف الخاصة والأوضاع المعينة التى افتعلها البشرون والمستعمرون لتجبرهم على الاستسلام ولوكانوا كارهين • ولذلك رأينا أعسسال الاستعمار والتبشير في مجال نشر الحضارة الغربية والمدنية الأوربية في بسلاد المسلمين تجرى في نشاط وتستمر في الانتشار •

وضدما استمرضنا الخطط التمليبية التي وضعتها الحكوسة الاستعمارية في المناطبي الشرابية في المناطبي الشربي على المناطبية المسلمة و ذكرنا أن الاستعمارة و فرض التمليم الفرسي على شعبوب تلك المناطق وجعلمه الطرب الوحيد للوصول إلى المنازل المرموقة وللحصول على وسائل العبيش والرفاهية في مجالات الحياة الجديدة التي كنان يحاول أن يقيمها في همذه البلاد و ولكن المسلميين كنانوا ينظرون إلى الأمر بمنظار آخر و فإنهم لم يروا ضرورة ملحة في نشر التعليم الفرسي في بلاد هم إذ لم يروا مند ما يوفسر لهم وسائل العيش والرفاهية ويرفحهم وضعهم الاجتباعي و بمل على المكسس فقد رأوا فيد حربا عتيدية وصراعا حضاريا وإن تستر بستار خادع ليخفي وراء غايات الحقيقيدة و لذلك اتخذ المسلمون موقف الرفض تجناه التعليم الفرسي واستمرين ذلك قرابة خمسين سندة من قيام الحكم الاستعماري في هذه البلاد و

وكان نتيجة هذا الموقف الصلب أن تظاهرت الحكومة الاستعمارية كما قررناه بالتعليم بالتعليم في المرحلة الابتدائية واعتباره فير مسرة - في بادئ الأمسر بإعلان اعرافها / الإسلامي في المرحلة الابتدائية واعتباره شرطا أساسيا في قبسول الطلاب في المدارس الإنكلينية وذلك لاسترضا المسلمين حستى تخف حفيظ تهم الثائسرة ضد أهدافها أولا ثم لتمهيد الطريق لقبسسول التعليم الفرسي والثقافة الفربية تأنيا والتعليم الفرسي والثقافة الفربية تأنيا

وقد حاولت دون جدوى التوفيق بسين التعليم الفرسى وبين التعليم الإسلامى ولما لم تستطع تطويع التعليم الإسلامي للظروف والأوضاع القائمة لجات متعمدة إلى التركيز على اللفات المحلية في التعليم و وأبد ب أهتماما كبيرا بلفة هسوسا، ووضعت الحروف اللاتينية لكتابتها بدل الحروف المربهة التي كانت تكتب بها منذ نوسن بعيد و

وهكذا كانت الخطط التعليمية تجرى على الخطوط الموسوسة لها لـــــــــدارس تحد عنها قيد شبر ، فقد فتحت السدارس الإنكليشة في مواجهة المسدارس الإسلامية ، وكانت تجرى فيها البوازنية المتعبدة بين العلم الإسلامية والآداب العربية في حالتها البتأخرة في المدارس الإسلامية آنذاك وسين العلم الفويسة والآداب الأوربية في حالتها الراقية ، مع المعالم المادية التي تتحقق عـــــن طريقها ،

وكانت هذه البوازندة تجسرى لقبصد تغفيسل الملج الفربيدة على الملج الإسلاميسة وإبسراز نواحبى النشساط الثقافس والمدنيدة الحيدة في الفسرب ، وتغفيلها على الثقافس والحضارة الإسلاميدة ، ليخلسق ذلك كلده في نفسوس المسلميين تخادلا وشعورا بالنقسس وليحملهم من هده الطريدة على الرضا بالخضوع للحضارة الفربيدة المادية ،

ولقد حولت الحكوسة الاستعمارية التجاه التعليم بدعوى التطوير والإسلام، وأخذت تعبيل على تنحية التعليم الإسلامي شيئا فشيئا عن مجال التعليم المسام ، حيى حصرت في نظاق فيسق ، وأعبيم مادة واحدة فمين المواد المقسرة في مناهيج الدراسة ، وقد استبدلت الحكوسة الاستعمارية بمناهيج التعليم الديني في المدارس الإسلامية مناهيج التعليم اللاديني ، وشجعت الشباب المسلمين على الذهاب إلى الدول الفربية لإكبال دراستهم العالمية فيهما لتحقق فيهم الغايسة الستى كانت تسمى جاهدة من أجلهما ، وهي أن تحقق فيهم الجهل المطبسيق بدينهم وقيمة وشاه ، وتبعدهم عند بكمل وسيلة ، وتصرف عقولهم إلى التعلق بقيم الفرب ومثله ، وإلى الانهمار بحضارته المادية ،

لقد عرف البشرون والمستمبرون ما للثقافة الإسلامية من عظمة وقدة ، لكونها مصد را مسن معاد رعزة المسلمين ، كما عرفوا أن اللفة الموسية هي الرابطة القرية التي ترسط حاضر المسلمين بتراثهم الماضي ، ثم إتهم بعد ذلك كلد أيقنسوا أنسد لسن يتم تعطيم مصد رقوة المسلمين وقطيع صلتهم المتينية بالماضي إلا بشين حسرب شميوا على التعليم الإسلامي والكتابة بالحروف العربية ، لتقطيع صلتهم تماسيا

بالقرآن الكريسم وجمسيع الكتب الدينيسة واللفويسة والتاريخيسة والفكرية والأدبيسة ، وليصبصح القرآن مجسرد كستاب ديسن لا عسلاقسة لسه بشئون الحياة ،

ولقد عرفنا أن المسلمين منذ مطلع العصور الحديثة قد أخذوا يتأخرون فصى مياديسن كثيرة ه كان أبرزها ميدان العلم النظرية والتطبيقية ، وميدان الاختراعات الهادية ، وميدان السياسة الدولية وميدان أختراع وسائل الحسرب الحديثة وفير ذلك، ولكن يجب ألا ننسى أن المسلمين في العصور الوسطسي قد أدوا للعالم/رسالسة من أعظم الرسالات الدي أدتها أمة من أمم الأرض ، كانت أهم الموامل السستي أدت إلى قبيام حسركة النهضة الحديثة في أورسا ،

وإذا اتفق أن تقوم في أورسا عوامسل عامة أدت إلى قسيام حركة النهضة فيهسا كما قامت من قبلها وسن بعدها حسركات معائلة في مختلف بلدان العالسيم قديما وحديثا ، فما ذلك إلّا دليسل على أن العالم دائما كان يند فسع نحسو تقدم مستمسر لا يمكن لأى قسوة أن تقف في وجهه ولا تجمل أقطارا معينة تتقسده وأقطارا أخسسوى في مصؤل لا تحسيبهذا التقدم ، إن المدارس الأجنبية المنتشرة في هذه المسلاد والتي كانت تحميل آثارا للنهضة الأوربيسة إلى بلدان أفريقيا لنشسر العضارة والمدنيسة الفربية فيسها ، كانت منذ البداية وسيلة قريمة لتحسيل عقائد الناس وتفسير قيمهم وبثلهم والمسلميين منهم بوجه خماص ، شم عمادت تلسك المدارس مع مسرور الأيمام وسيلة لإخراجهم من دينهم والقضاء على القمم الروحيات سواء في ذلك أدخلوا المسيحية أم لم يدخلوها ،

ولم تدخر الحكومة الاستعبارية وسعا في استغلال وسائل عديدة لتنفسير الناس من التعليم الديني ، وقد وضعت خططا دقيقة مقصودة فرقت بين طلب الملم/وعلمائهم وبين طلاب التعليم اللاديني ومدرسيهم ، حيث جملت الغربي الأول في مستوى الحضيض وضيعت مستقبله في المجتمع ، بينما رفعت الفريق الآخسر إلى القمة وأمنت له مستقبلا زاهرا في شئون المجتمع ، فكانت نتيجة ذلك أن يَوْسُب في أذ هان الناس المستففلين نفور من التعليم الديني لكسلة

تجارت وإقبال على التمليم الفرسى اللاديستى لرواج تجارت • هذا ولئن كانست الاتجاهات اللادينية في مجال التمليم أقدم وأخطر منها في مجال الإعلام فسيان آثار هذه الاتجاهات في مجال الإعلام كانت أعم وأشمسل • إذ بينا توجسه مناهج التمليم لتحويل أفكار واتجاهات الآلاف من الناس • فإن وسائل الإعسام المختلفة توجه للتأثير على الملايمين من القرا • والمستمعين والمشاهديسن •

ولقد رأينا كيف سخرت وسائسل الإعلام المختلفة من صحافة وإذاء وتلفن وسينما لتحويل عقيدة المسلمين ، ولتفسيم أفكارهم واتجاهاته ولنشر الفساد في الارض ، ولإشاعة الفاحشة ولإغبرا الناس بالجبرائم ، مما أدى إلى وعزعة عقيدة المسلمين وتحطيم مبادئهم الأخلاقية وقيمهم الروحية وشله العالية ، فانهدم بسبب ذلك أساس بنا مجتمعهم ، فأنتى للبنا أن يقسم بعد انهيار أساسه وتقويض أركانه ؟!

لسم يكف المستمريس أن ينهجوا في سياستهم سبلا متشمبة تلتقى عنصد خط معاكس للطريق الدين الحنيف مين أجل أن يضنسوا بقا "سيطرتهم المطلقة واستقرار النظم السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي فرضوها على شعوب هذه والستعمرة وقد رأينا أنهم منذ بداية فترة ببدد ظلم الاستعمار وبلوغ الشموب المستعمرة مرحلة النفتح الفكري والنضج المقلى النسبي موهرحلة حتمية لابصد أن تبلغها مهما طال أمد الاستعمار أوكان دها المستعمرين أوبلغت خططهم من الدقة من أينا أنهم فهذه الفترة ذاتها لم يتركوا هذه الشعوب لتقصره مصيرها في الحياة من غير/تدخيل فعلى من جانههم لخلق الأجوا وافتعال الأوضاع وتقديم الحلول لتسير الأمور على الخطوط المرسومة لها حتى تصل إلى الفايات المتي كان يهدف إليها الاستعمار و

إن أبعداد التغييرات الجذريدة التى أحدثها الحكم الستعمرون في شئون الحكم والقضاء ، وفي مجلل التعليم ومجال الإعلام ، وفي شئون الاقتصاد وغير ذلك كانت عيدة في مستقبل شعوب هذه البلاد ، وقد أدى ذلك إلى قيام انقللا

ابقاعي شاميل حيث تكنت القيوى الاستعبارية من الإطاحية بالحكومات المحليسة القائسة واستبدت بالملطية المطلقية فتبدلت أحبوال المجتمعات الإسلاميية وتفسيرت النظم الستى كنانت سائدة فيها ، وتحولت اتجاهات النياس ، ومحيت مظاهر البلاد ومعالمها المبيزة لها ، ورغم أن هذا الانقلاب الاجتماى الشاميل كن في أساسه من أجبل بقيا السلطية الفعليية في يبد الفيرب واستمرار السيطرة المطلقة للدول الفربيية على البليدان المستعمسرة دهبورا لا تنتهى إذ إن معالمها الاستعمارية ومطامعها الاقتصادية وأحقادها الدينية لا يمكن أن تنتهى عنيد أي حيد مهما كنان نجاحها في تحقيقها برغم ذلك كلد فيإن الوسائل التي استخدمتها الدول الاستعمارية في تفجير هذه الثورة الاجتماعية المنيفة وأخضمت بها الدول الاستعمارية في تفجير هذه الثورة الاجتماعية المنيفة وأخضمت بها الشعوب المستعمرة تحت سيطرتها

عبواميل معينسة دفعست إلى الاتجباء المعاكس للسيطيرة الفربيسة • فقامسسست حبركيات المقاوسة ولكفهيا كانست تجبرى علبى الخطوط المرسوسة لهبا وتبدور فسسسى حبدود الحبسى المضيروب حولها •

إن النخبات الوطنية البثقفة طاقة محلية صنعها الاستعبار ليستفله ولكن ممالحه الذاتية شم ليمول عليها في تحطيم نفوذ السلطات المحلية ولكن من غيران يبوئها مكان السلطة والحكم ، وغدما بدأ نفوذ الاستعبار يضعف ، وأخذ سلطائه السياسي يتقلص ، ولفست الطبقة الهثقفة مرحلة التفتح الفكري والنفج المقلى النسبي لم تعرض القسوي الاستعمارية المنى صنعت هذه الطبقة الجديدة وطبعتها بالطابع الغوسي حستى فدت غريسة فسي مجتمعها ودخيلمة على أهلها ، .

لم ترض بتغويض الأمر إليها ولا بفك قيدود الاستعباد والاستفال عدن الشمدوب الستعهرة حتى أجبرتها الشفوط الشديدة والمقاوسات العنيفة فتكفلت بتوجيده حركات المقاوسة لقدد إضعافها وتحديل اتجاهها عن الوجهدة السليمة فافتعلت الأوضاع وأحدثت المشكلات وأثارت النمرات القويدة والنزعات الإقليميسة والقبليدة فتعلقت بأذيالها النخيات الوطنيدة وهي تظن أنها وجدد ت الطريسية

الأقسوم لاسترداد ضالتها المنشودة من يد قدوى الاحتلال الفرسى ، فخضم للتوجيهات الستى للتوجيهات الستى للتوجيهات السنومارية وقبلت الشروط والالتزامات الستى فرضتها .

ولم تدر هذه النخبات الوطنية أن تلك التوجيهات والشروط والالتزاميات قد روعيت فيها ممالح الحكومة الاستعمارية قبل مراعاة ممالح الشموب المستعمرة. ولقد تكلينا فيما سبق عن تلك الأوضاع المصطنعة التي أحدثتها القوى الاستعمارية عندما آذنت على الرحيل عن هذه البلاد حيث ذكرنا ما فرضته الحكومية الاستعمارية على شعوب البلاد من قبول نظام الحكم الديمقراطي الذي أقامت على ركيزة النعرات القويدة والنزعات القبلية والإقليمية والمصالح الذاتي وصراع الطبقات ه كما ذكرنا ما نفخته من روح تأليف الأحزاب السياسية مين الحكم الديرة المحارك الانتخابات لكسب الأصوات والفوز بالمقاعد وتولى تمسام الحكم والمسام الحكم والمسام الحكم والمسام الكرية المسام الحكم والمسام الكرية والمسام الكرية والمسام الحكم والمسام الحكم والمسام الكرية والمسام الحكم والمسام الكرية والمسام الكرية والمسام الحكم والمسام المحكم والمسام الحكم والمسام الكرية والمسام الكرية والمسام الكرية والمسام الكرية والمسام الكرية والمسام الكرية والمسام المسام المسام الكرية والمسام المسام المكرية والمسام الكرية والمسام الكرية والمسام الكرية والمسام المسام المسام المسام والمسام المسام والمسام والمسا

إن الذى يهمنا هنا هو دراسة آشار تلك الأوضاع السياسية الجديسدة على شئون الحياة السياسية في المناطق الشمالية الإسلامية وسين الجماع البياء الإسلامية في المناطق الشمالية الإسلامية وسين الجماع الإسلامية في المناوات الإسلامية في المناوات المحليون يقررونه دائما في بحوثهم وفي مؤلفاتهم من أن الشعوب الجنوبية هسسى التي أخذ تتتأثير بالنفوذ الفرسي بصورة تدريجية بينا لم يتأثر الشماليون المسلمسون في شحسين جوهري لأن السلطات المحلية الحاكمة قد رفضت إحداث أي تفسير قي شئون بلا دهسا كما أنها كانت تنظر إلى طبح الجنوبيين في شئون السياسة نظسرة التهسام وحذر على أن الحركة الإقليمية حركة غير ملائمة (١)»

ونحن لاننكر وجبود فوارق كبيرة فى قوة تأثير النفوذ الفريسى على شئون الحيسساة فى كلتسا المنطقتين الشمالية والجنوية ولكتنا لانقبل مايقال من أن التفييرات التى حدثست فى المناطق الشمالية إلم تفص إلى الأعاق ولم تتناول النواحسى الأساسية وإنما كانت تغييسرات سطحية تناولت المظاهر دون الجواهر ووقعت على القشور دون اللباب •

<sup>(1)</sup> J.Spencer Trimingham, Islam in West Africa, Oxford, 1959, P.209

ولو استنطقنا الوضم الحالس في المناطق الشمالية لحدثنا عن أخباره الشيئ الكنير ولقد أجبرت الشعوب الشماليدة البسلبة تحت وطأة الأوضاع السياسية الجديدة على استبداله نظام الحكم الديمقراطي بنظام الحكم الإسلامي واستبدال الولاء القبلي والقوبي والإقليميين برابطـــة المقيدة الإسلاميـــة حتى أُصبحت الرابطة القوميــة والإقليميــة أَحاسا تـــــــدور شئون الحياة حولها ٥ وعقيدة تبنى عليها الحياة السياسية والنكريسة والاجتماعيسة بوجسسه خاص ، وصار الناس لا يسمون إلا من أجل الوصول إلى غايات دنيويسة ومصالح مادية • فتقسروت في هذه البالاد قوانين وضمياة ونحيت الشريمة الإسلاميسة من مجال التشريح والحكسسس وحصرت في زاويسة ضيقسه وأصبح البسلبون يتحاكبون إلى البحاكم الإنكليزيسة التي تحكم بنفسيير ما أنسزل الله ثم اعسروا بالولام القبلس والقوسى وتملقوا بالمصبية الجاهلية وجملسوا ذلك أساس الوحيدة السياسيية والتضامن القومى حستى قاتل المسلمون بمضهم بعضا وأوقييه بمضهم على البخالفين لهم في الاتجاه السياسي أشد العذاب وأكبر التنكيل ووالى بعضهم المسيحين والوثنين وقاتل واعتدلوا أحزابهم إخوانهم المسلمين وونضوا هيمنة النزعات الدينيسة على الطريقسة التي يتم بها اختيار المثلين والمرشحين ولم يكوثوا يعتبرون بمهسسا عندما يدلسون بأصواتهم في الانتخابسات • ولم يمد للدين وجود في حياتهم إلَّا في صورة وجسسدان ديني منعزل عن السياسة وعن شئون الحياة العمليسة وإن كانت المناطق الشماليسة من هذه البالاد ودوله السنفال تعتبر خيرا من غيرها من بلاد غرب أنريقيا في هذا المجال إذ بقيت بمن المشاعد الدينية متعلقة بالسياسة على أساس أن الدين يمكن أن يكسون رباط الضانيا يقوى رابطة القومية ما جعل السياسين الجنهين يضيقون ذرعا بمدنه النظـــرية ويأبـون إدخال عنصر الدين في شئون السياسة •

وحقيقة إن مسلمى المناطق الشمالية لم يستشرفوا إلى الفرب ليقدم لهم الحلول الملفوفة إن مسلمى المناطق الشمالية لم يستشرفوا إلى الفرب ليقدم لهم الحلسول الملفوفة المختوسة حتى يتفلبوا على الحالات المتوتره التي كانت البالاد تعيش فيهسست اثناء المسام الصراع السياسي ، ولكنهم رغم ذلك قد تأثروا إلى حد كبير بالحلول السستى قد مها الفرب من أجل تحقيق وحدة الشعب المتجانسة المزعوسة ، وقد كانت النزعسسة

الديئيسة المتبقيسة عندهم ضعيفة بحيث تعتبر جزءً امن مقومات الحركة القومية و ويظهسر ذلك في مناوأة بعض المسلمين لإخوانهم المخالفين لهم في الاتجاه السياسي وترددهسم إلى المسيحين والوثنيين الموافقين لهم في ذلك •

وأكبر من ذلك أن حزب المسلمين الفائد وفي حلب الصراع السياسي لم يستفل الفرصة المواتية له مع أن الأفلية الساحقة في المناطق الشمالية للمسلمين وأصحاب الأديان الأخسري بضمة آلاف وقد كان بإمكانهم إجراء بعض التعديلات والاصلاحات في شسئون الحكم والقضاء وفق التماليم الإسلامية ولوعلى النطاق الإقليبي المحدود والمحدود

إن آثار القوميدة والملمأنية المترسبة في أذهان هؤلاء السلبين هي التي جعلتهم يسمون من حيث يدرون ومن حيث لا يـــدرون إلى إقصاء الدين عن شئون الحكم ومنع إشرا فـــــ وتوجيها ساوك الدولسة والشعب مجتمعا وأفراد ا • وقد كانوا يعتقدون أن العلم يجسب أن يعمل بعيدا عن الديس من دون أن يتقيد بأحكامه وآدابه ولا يسير على نهج لاختـ لاف مجال العمل بينهما • كما كانوا يعتقد ون أيضا أن قيام حكومة إسلامية في هذة البــــلاد أمر مستحيل بسبب اختلاف شعوبهــا وقبائلها وتباين لهجاتها واختلاف معتقد أتها ، وأن التمسك بالدين إنا هو التعصب وروح الطا تغيسه مما يشكل خطرا كبيرا على الوحدة المتجانسة لشموب هذه البــــلاد مكما يموقها عن التقدم والتطور م فإن الأم الراقيمة في العالــــم لم تتطيور وتتحسرر وترتق إلى سلم الحضارة والبدئيسة إلا بعد أن تخلت عن قيدود الأديان! وقد غفل هع لا المسلمون المتأثر ون بأفكار الفرب وبادئه ونظمه عن أن للفرب ظروفا ظروفها الخاصة التي كانت تبرر قيام الثورات الشعبية وظربور حركة القوبيات وقيام العلمانيسة وإقِصاءُ الديسن عن شئون الدولسة • لقد قامت في أُورِيا في عصورها المظلمة ظروف تاريخيسس خاصـة وأوضاع اجتماعية معينة كانت نتيجة طغيان الكنيسـة في حجرها على العقول والقلـــــ

حين أنشأت صكوك الففران وقرارات الحرمان وأخذت تتاجسر بها وتعتبرها وسيلة للكسسب الحرام، ووقفت في وجمه كل تفتح فكسرى وكشف على و وتحالفت من الملوك الطاغين المستبديسن بالسلطمة والحكم والإقطاعيين والطبقات المستعليسة حستى خيمت المظالم على أجواء أورسسا وغرقت بلاد هما في دماء ضحايما الكيسمة حيث زجست الآلاف المؤلفة في غياهب السجون وسامتهم سوء العذاب وأشد التنكيل كما سقط المئات تحت مشانق محاكم التفتيش وقاصلهسا، وإذا كانت هذه هي حالمة أوربا في عسورها المظلمة وكانت تلك هي ظروفها الخاصة وأوضاعها المعينسة فلا عجب إذا أن تجد العلمانيسة مكانها في الدول الغربيسة و

إن المراع العنيف الذي قام في تلك الفترة بين المام والمقل وبين الكنيسة قد انتهــــى إلى قيام الثورة على الديائدة المسيحية وقيام النظام الرأسمالدي مع الثورة الصناعية على أساس غسير ديــنى وقيام الثورات الشعبيسة والتنافس بين القوبيات والصراع بين الطبقات وقـــد أدى ذلك كلمه إلى وضع أنظمة جديدة في شئون السائمـة والاقتصاد والاجتباع فتحطمــــت سيطرة الملوك الإقطاعيين وانهارت أنظمة الحكم الاستبدائي وتقلص سلطان الكنيسة داخـــل جــدرانها وهذا ولم يكن في ظروف هذه البلاد التاريخيسة ولا في أوضاعها السياسسية والاجتباعية قبل الاحتلال الفرسي ومعده ما يبرر قيام الثورات الشعبية في وجه الديـــن الإسلامي أو ظهـور التنافس بين القوبيات والصراع بين الطبقات وقيام الاتجاهات المماكــــة الإسلامي أو ظهـور التنافس بين القوبيات والصراع بين الطبقات وقيام الاتجاهات المماكــــة للديــن لفعلـه عن شئون الدولـة و غير أن المستعبرين أراد وا أن يحدثوا المشكـــلات وأن يثيروا الفتن والاضطرابــات حتى يصلوا من خلال ذلك إلى تحقيق الفايات التي يهدفون اليهــا والهــا

لم يكن فى هذه البالاد صدراع بين الملم وبين الدين ولم يقع قسط طفيان من جانسب علما المسلمين إذ لم يحجروا على العقول ولا على القلوب ولم يضطهد وا أحدا ولم يقف و على فى وجهد أن فتح الله عليه بكشف علمى أو إنتاج فكرى • كها أن الإسلام نفسه لم يسمس بالفصل بين الدين وبين الدولدة لأن الدولة فى فقده الإسلام قسم من الدين لا قسيم لده ولأن الإسلام عقيدة وعبادة وشريعة وهوبذ لك لا يقبل التجزئية ، ولا أن يقصر مفهومه عليسى

دائسرة المقيدة وشمائر التعبد ويكون هناك أرباب آخرون من دون اللحه يقنندون للناس ويديسن لهم هؤلا الناس في مجال الشريعة كما يدينون للسه في مجال المقيدة ... والمبادة (أم لهم شركا شرعوا البهم من الدين ما لم يأذ ن به الله ) الآية و وإن الإسلام لايمارض كل علم ينقع البشريسة ويكشف لها أسرار الكون ويحقق لها الأمن والاستقرار في حياتها والاز دهار في معيشتها ويدفع في مسيرتها إلى الأمام تقدما وتطورا ورقيسا وكذلك كل علم يحفظ لهكان الأخلاق مكانها اللائدة في المجتمع تحقيقا للأمن والاستقرار وإقامة للمدل فيسم وإيتفا للخسير المام ولا يدعو الإسلام فقط إلى مثل هسندا الملم بل يحمث عليسه ويكاني طالبه بالثنا الجبيل والثواب الجزيل في الدنيا والآخرة والملم بل يحمث عليسه ويكاني طالبه بالثنا الجبيل والثواب الجزيل في الدنيا والآخرة و

إن ادعا بعض الناس بأن التبسك بالدين تمصب بمقوت وعائق دون وحدة الشعب وتقد مسه وتطور مرافق الحياة في المجتمع وأن قيام الدوليه الإسلاميية في هذه البلاد أمر مستحيسل بسبب اختلاف شمومها وقبائلها واختلاف اللفات والمادات والتقاليد والمعتقدات • • إن هذا الادعا الأساس ليه من الصحية ولا قيمية ليه في ميزان الحقيقية والواقع •

قد قامت الدولة الإسلامية الكبرى في عسور الإسلام الذهبية واجتمع تحت سلطانها الكبير وظلالها الوارفة شعوب وأم مختلفة اللفات والألوان والأجناس والمقائد انتشرت في بسلاد متعددة متباعدة وإذا صدقت هذه الدعوة على الديانة المسيحية التي مؤسسة وحدة الدول الفربيسة وحالست بينها وبين التطور وحجبت عنها النور وأبقتها على التخلف والانحطاط بسبب كل ماذكرزا من الأوضاع والظروف التي كانت ترتع فيها الكبسة المسيحيسة في المصور المظلمة / وجهها حركات موارة وثورات شعبية عنيفة قلبت الأمور على وجوهها إذا صدقت هذه الدعوة على المسيحية وقام عليها ذلك الاحتجاج فلن يصدق ذلك على الإسلام بأى وجسه من الوجود في الأن الإسلام دين الفكر والعلم وهوديان الإخاء والمساواة ودين الحكم والسياسة وقد عرف بنظمه الاجتماعية القويمة وأسسه التربوسة السليمة و

<sup>(</sup>۱) سورة الشــورى (۲۱) •

فلا مجال لقيام مثل هذه الأرضاع والطسروف تحتظل الإسلام • والإضافة إلى ذلسك فقسد قامت خارج نطاق الإسسلام أيضا وحدات سياسية بين شهوب اختلفت عقائد هسا وأفكارها مثل (الكومنولث) البريطاني وغيره من التنظيمات السياسية الحديثة •

ونستطيع أن تقرر بعد هذا كلم أن النفوذ الفرسى قد أفاد هذه البلاد من ناحيست ازدهار الحياة الماديسة وبعث الوى والحركة ، ولكنه فى الوقت نفسه حمل معه مساوى من سيرة وأشرارا بالفة · فإلى جانب النهضة العلبية والاقتصادية كان الفيز الاستعمارى والحركات التبشيرية الحاقدة وقيام المسراع القوى والطبقى والثورات الشعبية وضعيف الوازع الخلقسى وموت النزعة الدينية والوى الدينى المحيع وانتشار المذاهب الماديسية وفلبة الأنيسة على الناس أفرادا وجماعات وفشو الإلحاد والانبهار بالحضارة ولاستحدة والاعتقاد بتفوق الفرب والشمور بالنقص وانتشار الأفكار الفربية والأنظمة السياسية والاقتصاديسة التى نشأت فى أورسا بسبب ظروفها التاريخيسه وطبيعة الديانة المسيحية واتجاه والاقتصاديسة المخاصة بها والتى أدت إلى فصل الديس عن شئون الحياة الاجتباعيسة واعتباره أمرا شخصيا محضا لاعلاقية لسبه البتة بشئون التشريع والسياسة والحكم ومجالات التعليم والثقافية والحضارة والشئون الاقتصاديسة والاجتماعيسة والثقافة والحضارة والشئون الاقتصاديسة والاجتماعيسة والخفارة والشئون الاقتصاديسة والاجتماعيسة والثقافة والحضارة والشئون الاقتصاديسة والاجتماعيسة والنقافة والحضارة والشئون الاقتصاديسة والاجتماعيسة والمنفارة والشئون الاقتصاديسة والاجتماع والمخارة والاستوراء والاستمانية والاجتماع والمناسة والحفارة والاعتمادية والاجتماع والمناسة والمنارة والاعتماديسة والاجتماع والمياسة والعربية والاعتماد والمناسة والعرب المنون الاقتصاديسة والاعتماء والته والميانة والاعتماء والعرب المناسة والعرب المناسة والعرب المنارة والمؤرن الاقتصادية والاجتماء والعرب والمناسة والعرب المناسة والعرب والمناسة والعرب والمناسة والعرب والمياسة والعرب والمناسة والعرب والمناسة والعرب والمناسة والعرب وا

## 

إن المديست عن التغيير الاجتماعي والمضاري الذي أحدث النفوذ الفرسي الاستعماري والنشاط التبشيري في المناطق الشمالية المسلمة وبين الجماعات الإسلامية في الجنوب يشمسل دراسة مظاهسر هذه المجتمعات الإسلامية قبل توقل هذا النفوذ وقيام ذلك النشساط مسن جوانب مختلفة من حيث المقيد ألق والقيم والمشسل التي كانتسائسدة فيها و والحضارة والثقافة والمهادئ الأخلاقيسة التي كانتسائسدة فيها و والحضارة والثقافة والمهادئ الأخلاقيسة التي كانت منتشسرة فيها و وكذلك العادات والتقاليسد و وأفسسار ذلك كلمه على شئون الحياة الاجتماعية من الناحية الفكرية والناحية الخلقيسة وفي تحقيس وسائل الأمن والاستقرار وتقويسم سلوك الأفراد والجماعات ومن جانب از دهار الشسسئون الاقتصادية بارتقاء الصناعة وانتشار النشاط التجاري ورفع مستوى المعيشة وتوفير وسائسال الرفاهية وغير ذلك من الجوانب الروحية والماديسة في شئون الحياة الإنسانية في المجتمع و كما أن الحديث يشمل أيضا عرض مظاهر الحضارة الفربيسة في جميع جوانب الحياة الاجتماعيسسة وما أحدثتمه هسئه والحضارة من تغييرات كبيرة في أحوال المجتمعات الإسلامية و

لقد سبقت فسترة الفؤو الاستممارى وترغل الحضارة الأوربية عهود طويلة مرت بها هسد ه البسلاد في مراحلها التاريخية ه كان الإسلام فيها قوة هائلة حررت شعوب هذه البسلاد من الوثنية وجادة الأصنام والتهك بالخرافات والمادات الجاهلية الشنيمسة كما أنقذ تهسا من الظلم والاستبداد ورفعتها إلى القبة في الإنسانية ، فدان الناس للسلم الخالق واستقاموا في سلوكهم وتصوراتهم ، وقام العدل في المجتمع وتحققت فيه وسائسل الأمن والاستقاموا أن

ثم جائت بعد ذلك فسترة تشوهت فيها عورة الإسلام وتلوث ثوب الناصع وتفيرت معالمه وقلبت قيمه وبثلث ورفيرت معالم وتلبت قيمه وبثلث ورفيد من ومزجت مفاهيمه بالعادات والتقاليد المحليمة وأسيئ تطبيست تعاليمه وحستى صارت عادة المسلمين سلبيمة اعتزاليمة تمثلت في الصورة الشكليمة والطسرق الصوفيسة التي تعتزل الحياة العمليمة وتنفر الناس من الانخراط في معركتها و وبدت ظاهرة

جديدة في الحياة السياسيسة حيث قام الحكم الاستبدادي و ثم كان التأخير والانحطاط و في شئون الحياة الاقتصاديسة والاجتماعيسة نتيجسة انحراف المسلبين عن جادة الطريسق فسسى سلوكهم وتصورهم من جسراً ماشاب عقائم هم من شوائم وما داخلها من عناصر غريب و و

وقد كانت هذه الصورةالشوه الإسلام و رتك الحالة البتأخرة الراكدة البتخلفة الستى طهر فيها البسلون في جبيع البلدان الإسلامية منذ عبر الانحطاط هي التي كانت قائه في هذه البلدلان في منه الفنو الاستمماري وتوفل الحضارة الفريسة المادية في هذه البلدلادي و لكن رقم ذلك كانت هناك بقايا عقيد تإسلامية قويسة و إقاليا هذا القرن البيلادي و ولكن رقم ذلك كانت هناك بقايا عقيد تإسلامية قويسة و بقايا مهادئ أخلاقية وقيم وعادات وتقاليد قويسة و وكان هناك الأمن والاستقرار وكسان المتماليم الدينية والثقافية الإسلامية رغم كل ماأصابها من جمود أو تحريف أنسر كبير في حياة الناس كما كانت المهادئ التوبوية والأخلاقية مثل المدق والوفاء والاخلاص والحشمية والمفسة وفير ذلك من الأخلاق الفاضلية تطبع حياة الناس يطابعها وكانت المرأة المسلمية والمنسة بيكانية في المجتمع وكانت لها حقوقها وعليها كذلك واجبات كانت تؤديها في أمانية واخسلاص وكانت تلتق حدود طبيعتها الرقيقة وتحافظ على تعاليم الإسلام وتهتدى بهديسه واخسلاص وكانت ني الأمواق في ثياب تصيرة فاتنية ولا التكسر والتبيل في مشيتها في الشيواري ولكنها بقيت في دارها تربي الأجيال وإذا خرجست لقضاء حاجية لها خرجت مستخفية فيسي ولكنها بقيت في دارها السائرية

وكانت أواصر الأسرة والتضامن الاجتماعي قويدة ولم تقسم مشكلات اجتماعية وعائليدة مثلمسطارة قام في البسلاد اليدم و وفع ماذكرنا سابقا من شدة روح مقاومة المسلمين لتيارات الحضارة الفربيدة فدرة من الزمن فإن الأجيال المسلمة الناشئة التي لم تجدد أمامها إلا المسلوم المشو هذ للإسلام و وكانت تعتقد أنها الصورة الحقيقيدة للإسلام ثم رأت إلى جانب ذلك حالدة الضمف والتأخير الحضاري والتخلف العلمي والركود والانحطاط التي كان المسلميون عيشون فيها و ثم بجانب ذلك كلده رأت حواليها مظاهر قوة الحضارة الفربيدة الماديدة التي لم تفهمها على حقيقتها ولم تقف على مافيها من جوانب الضعف والنقص والفسياد إن هذه الأجيال الناشئة لم تلبث بحكم الطبيعة فترة طويلة حتى فتنت بالحضارة الفربيدة

وانههرت بما عند الفرب ، وراحت تعتنق مذاهب فكريسة مستحدثة ونظما اجتماعية وسياسيسة واقتصاد يسنة جديدة ، أقدها صورتهسسا الأصليسة وزادها بعدا عن القلوب والأذهان •

ومنذ أن سيطون القوى الاستعماريسة الفربيسة على شئون هذه البلاد اعتزمت تغيير الأحوال القائمسة نبدأت تعمل جاهدة لنشر العضارة الفربيسة والبذاهب الفكريسة والنظسب الاجتماعية والاقتصاديسة الأوربيسة والمادات والتقاليب الفربيسة فأحدثت في المجتمعات الإسلاميك أزمات جذريمة عنيفة وثورة فكريمة نفسية بسبب ماحملته الحضارة الغربيميمي من البصالح الدنيويسة والمنافح الماديسة بحيث أحدثت تطورا ملموسا وتقدما كبيرا فـــــــــــى رفع مستوى المعيشة وازدهار شئون التجارة والتنبية الممرانية وتوفير وسائل المواصلات وزيادة رفاهيدة الإنسان وتهيئة وسائل الراحدة في المأكل والبسكن والبواصلات ونشب أسلوب الحياة الانعزاليسة والماديسة والالحاديسة • وحين التقى الناشئون في الحضلرة القديمة التي كانت سائسدة في جميع بلدان المسلمين منذ عسر الانحطاط الذي وصفنساه سابقا بالحضارة الفريسة الحيسة الواسعة الآفاق حدث صراع حاد في نفوسهم 4 إذ لسب يتلقوا في بيئاتهم الثقافيمة المتأخرة غير الصورة المشوهمة الضيقة الأفق التي اعتقدوا أنها هن الإسلام ، فكأن نتيجة ذلك شعور بالنقص الذاتي في أنفسهم حيث وقفوا علسي جوانب النقص في حضارتهم وقيمهم ومفاهيمهم الدينيمة ، مما أدى بطبيعة الحال إلمسى النفور والإعراض علم الله والانسياق ورام تيارات العضارة الفربيسة الجا رفسة • فحد تسست تحولات جذريسة عتجبيع الطبقات ٤ وانتشرت في جبيع البيئات ٨ وشملت جبيع جوانسب الحياة • وإن أول من تفاعل مع هذه التيارات هم المثقفون الذين تعلقوا بالذيب المضارة الفريسة ورضموا لبان انتعليم الفرسى قحجبوا عن رؤيسة مظاهر الإسلام الحقيقيسة واستبدلوا الذي هو أدنسي بالذي هو خسير ونافع لقصر عقولهم وضعف مداركهم وعلسي الرغم من أن الحضارة الفربيسة قد ارتقت ببعض جوانب الحياة الإنسانية من الناحيسة الماديسة نقد أخفقت في جوانب هاسة في الحياة البشريسة من الناحية الروحية والأخلاقيسسة

حين عجزت عن تحريسر الإنسان من عبوديدة غير الله الخاليق والارتقاء به إلى القمة الإنسانية وتهذيب النفس البشريسة وتقرير مبادئ الحق والعدل في العالم ف فكانت الأثرة والطبيع الشديد إلى اللذات الماجلة والتطلع إلى الجاه والبنسب وحب الذات وحب الاستعلاء والاهتمام يتحسين الوسائل وارتقائها دون النظرو في الفايات والأعداف ف مما رقع الحياة الماديسة إلى مستوى أعلى ولكنه أدى إلى الصراع العنيف بين الطبقات والفئات لا من أجل فاية نهيلسية وصلحة إنسانية عاملة بل لمجرد تأمين وسائل الرفاهية وتحسين مستوى المعيشة واعتبار ذلك فايسة تتقاتل من أجلها الطبقات المختلفة في المجتمع والمجتمع والمحتمين مستوى المجتمع والمجتمع والمحتم والمجتمع والمجتمع والمجتمع والمجتمع والمجتمع والمجتمع والمحتم والمحتم

وقد سبق أن قسررنا أن الدوافسع التى كانت وراء غزو الأوبيين وتوقاعهم إلى هذه الهسلاد بسل إلى جهيع البلدان التى استعبروها لم تكسن دوافسغ إنسانية ولا أخلاقيسة رأينا كانسست دوافسغ ماديسة وأحقادا دينيسة صليبيسة وأطباط استعباريسة توسعيسة من أجل ذلك فشسسل الاستعبار والتبشير في تحقيق وسائل المي ش الرفيد والتضامن الاجتباعي الذي زم أنه جساء هذه البسلاد من أجلسه و والإضافية إلى ذلك فقد فشلت الحضارة التى يحملونها معهسس في رفع البستوى الإنساني الذي يشمل الناحيسة الروحيسة والماديسة في حياة الإنسان و ورتكو على المقيدة السليمة وما يصاحبها من قيم عليا وبهادئ قويهمه ويرجع السبب في ذلك كلمه إلى تصدور الفرب الخاطئ لحقيقة أسرار الكون وحقيقة الإنسان والحياة وإن الثورة الاجتماعية والدخياريسة التي أحدثها توغل الدخيارة الغربيسة في المجتمعات الإسلاميسة كانت تجرى علسي أيدى النخيات الوطنيسة التي صنعها رجال الاستعمار والتبشسير واتخذها عيلسة مأجسسورة وهم يعلمون أنها أقدر منهم في تفجسير تلك الثورة إذ إن هذه الطبقسة هي القادرة علسمي المكاند الشاعر الدينيسة عدما تتحسرك لمواجهسة جيوش الاختلال الغرسي التي زحفسست المكاندسة القيم الدينيسة والمصاريسة وإضعافي وي المقاوسة وتوجيسه حركات المقاومة وجهسسة أخسري غير سليسة و

قال ترمنفام (J.S. Trimingham) (لم يتأثب رالمسلمون كثيرا بمظاهر العضارة (١) الفربية التي تنمكن على الأحوال الاجتماعية والثقافية ) •

<sup>()</sup> J. Spencer Trimingham, op. cit., P.217

ولا تصدري ماذا يرسد هذا الكاتب البريطانس أن يكون للحضارة الغربيسة من آفسسسار عيقة على شئون حياة المسلمين الاجتماعية أكبر من التي شاهد نا من زعزمة عنيدة المسلمين وتشويه البفاهيم الإسلامية وإنساد أخلاق المسلمين وإضماف الثقافة الإسلامية ومعارسة التعليم الإسلامي وتفيير القيم والمشل والمادات والتقاليد ، حتى قامت المجتمعيات الإسلامية مذاهب فكريدة غربية وقيم ماديسة ، فانتشرت البادئ الديمقراطيسية والرأسماليدة والثقافة الغربية والمادات والتقاليد والهادئ الأخلاقية المسيحية • وقد أدى ذلك كله إلى تحول كبير في شئون الحياة الاجتماعة وحيث قامت مشكلات اجتماع ــــة كتسيرة وخرجت البرأة من بيتها لتنافس الرجل في اختصاصاته وصارت وسيلة للإغسسرا والفتنية والفياد وتفككت أواصير الأسرة ، وعب البلسوي وانتشرت الإباحية الجنسية ، ( وقيد أثبت السير هسكيث بيل Sir Hisketh Bell الحاكم البريطاني على المحميسة الشماليسة ني السنتين مابين سنة ١٣٢٨ هـ / ١٩١٠م وين سنة ١٣٣٠ هـ / ١٩١٢م أن الهيئـــات التهشيرية هي التي جائت بالأمراض الجنسية إلى أوغندا • (١) وقال الأستاذ أيند يلـــــى (Ayandele) (لقد بدأت الأمراض الجنسية مبكرا في نيجيريا بين هؤلاء الذين يسمون أنفسهم بالمسيحيين قبل أن تبدأ بين الوثنيين وقد انتشر وتعي صفوف الموظفين الأفارقسة) ٠٠٠٠ إلىك أن قال ( وقسد ندم معظم أولياء أمور الأطفال في بسلاد يوربا على تركهم أولادهم يتلقسون التعليم الفرسى على أيدى البشرين ) (٢) ونتيجة لفقد أن عنسر القيم الروحية والأخلاقيمة في الحضارة الغربيسة وتقديس الفرب للقيم الماديسة فقسد ظهر الفساد في المجتبع ، وقامسست الفتن والاضطرابات ، وظهرت مشكلات اجتماعة جديدة ، فانهار كيان المجتمع وأصبيح الناس في متاهات وحسيرة وقلت قد ضلوا سواء السبيل •

وإن للتغيير الاقتصادى في هذه البلاد ارتباطا كبيرا بالتغيير الاجتباع • وقسسد بدأ التحول الكبير في الحياة الاقتصادية عندما ظهرت النخاسة على مسرح الأحداث التاريخيسة لما بدأ الأوربيون يتاجسرون بالجنس البشرى ويتنه ون منه أمتعسة يبيعونها في الأسواق الأوربية •

<sup>(1)</sup> E.A. Ayandele, op. cit., P.149

<sup>(</sup>Y) Ibid. P.292

وقد جلبت تجارة الرقيق التماسة والهلاك على الشعوب الأفريقية حيث نقلت الآلاف المؤلفسة إلى أورسا فاستفلت في المزارع والمناجم • وعدما بدأت النخاسة تحدث مشكلات وأنهات اجتماعية في الدول الأوربية • وأصبح أضرارها أكبر من منافعها • ودأت تقلل حاجة هذه الدول إلى الأيسدي العالمة الكثيرة بسبب قيام الصناعة الآليسة بعد تحطيس عظام الاقطاع وقيام نظم اقتصادية جديدة وانتشار الأسس الديمقراطيت • وكانت الحاجمة ماسة إلى ايجاد الأسواق خاج أورسا لبيع المنتجات والبضائع الجديدة • • عند ذلك كلمه قامت الدول الأوربيسة تحت هذه الضفوط الشديدة والأوضاع الاقتصادية والسياسية الجديدة التي كانت تواجههما • بإلغا و تجارة الرقيق والعدول عنها إلى التجارة (الشرعية) فيسسى غلات الأرض وحاصلاتها •

ولقد كانتبلاد السودان الفرسى منذ عهسود طولمة تقيم علاقاتها انتجارية مع بلسدان شمال أفريقيا و بيد أن القوى الاستعمارية استطاعت أن تحول اتجاه الشئون الاقتصادية في هذه البسلاد من الا تجاه الشمالي المؤدى إلى البلدان المطلة على البحر الأبيض المترسط إلى الا تجاه الفرسي عبر البحيط الأطلسي إلى الدول الأوربية وقد أقامت سلسلة مسسن الطرق البرية والسكك الحديديسة من البدن الداخلية إلى اتجاه شواطئ المحيط الستى تتدفق إلى موانية التجارية بضائع ومنتجات الفرب وقد كان من آثار هذا التحول الاقتصادي أن قطعت الملاقات التجارية التي كانت قائمة بين هذه البلاد وبين دول شمسال أفريقيا وضعفت شئون الحياة الاقتصادية في البدن الإسلامية الكبرى وقامت محلها مسسدن ساحلية تجارية أضرى احتلت مراكز هامة في الملاقات التجارية و

ولم تكن للنفوذ الفريسى آثار كبيرة على شئون الحياة الاقتصاديسة فى البناطق الشاليسة المسلمة مثلها كان له فى البناطق الجنويسة • ويرجع سبب ذلك إلى مابيناه من قبل مسسن شدة مقاوسة المسلمين للفسور الاستعمارى من ناحيسة وإلى سياسة الاستعمار فى إبقاء المسلمين على التخلف والضعف من ناحيسة أخسرى • وقد أنشأت الحكومة الاستعماريسة العديدمسن الشركات المناعة والزراعية والتجاريسة فى مختلف المدن الكبرى فى المناطق الجنوبية بصفسية

خاصة وكانت شركات احتكارية استفلالية وكانت لها آثارها البالغة على شهون المهاة الاجتباعية وقد حلت الفعالية الاقتصادية الجديسدة محل الضغف والتخلف والتواكل والانعزالية التى نشت في البلاد فقامت فيها تهضة صناعة وافرد هرت شئون الاقتصاد ونشطت الملاقات التجارية بين هذه البلاد وبين الدول الأوربية ودبت الحركية في عروق المجتمات المحلية حستى أحلت القيم المادية المكانة الأولى في البلاد وانتشرت المهادى الرأسالية وظهر وفي الناس ميل شديد إلى جمع المال بكل وسيلة وظهر التنافسيس الشديد بين الأفراد وقام المسلط المنيف بين الطبقات والفئات وقد أقينت الوسائسال المديسدة لتسهيل النشاط التجارى في مختلف المدن والقرى حيث أنشأت الأسواق الجديدة في المدن المهامة وفتحت الطرق البحرية والبرية ونيت السكك الحديدية من المدن الداخلية إلى اتجاء شواطئ البحر المحيط وكما أنشأت ومائل الاتمالات ووسائل النقل وأقيست بعض المزارع والمراكس التجارية وانفتحت بذلك مجالات على جديسدة في المجتمع وزادت من الكاب النساس موارد الكسب ولكتها في الوقت ذات فرادت حدة الصراع في المجتمع وزادت من الكاب النساس على عالسم المادة والمالكة والمناخ المناطقة والمناطقة والمنا

## البحسث الثالسست آثار النفوذ الفرسى على الحياة الدينية في المناطق الإسلامية

لايمكنا أن نهمل الجانب الديني أو نتجاهله في دراستنا لآثار النفوذ الغرب على على النواحي التي تقدم الحديث عنها لا أن الإسلام هو الخط المستقيم الذي نعرف به محسدي المحراف الناسيين الطريق السحوي ومدى ابتعاد هم عنه ه كما أنه المقياس الصحيح السدي نعرض عليه أمورنا النعرف هل هي جارية على ذلك الخط المستقيم مطابقة لفطرتنا أم متماد مه معها ه وهل هي مفسرة لما لحنا أم محققة لخيرنا وفلاحنا ه لذلي المناد من نفسرج بمنى الجوانب الهامة من التغييرات التي حدثت في حياة المسلميين الدينية عن طريق الفسور الاستعماري المسكري وانتشار تيارات الفؤو الفكري الأورسي فويلاد هسم وقد سبق أن قررنا أن أعال التبشير في المناطق الشمالية الإسلامية لم تأع التاكسي الذي التي كان البشرون ورجال الاستعمار يتوضون منها • وقد أخفقوا في هدفهم الأكبر الذي هسو تنصير المسلمين أفرادا وجماعات رغم ماكانوا يبذ لونه من مجهودات كبيرة وأموال طائلة من وصفة صرن •

وهناك رجال من المبشرين أقامسوا في بمضمدن هذه البلاد سنين طويلة يكرزون بالبسيحية ليل نهار ولكنهم لم يجدوا آذانها صاغية ولم يستطيعوا أن ينصروا فردا واحدا من المسلمين •

وإن المئزر اليسيرالذى استطاعت الإرساليات التبشيرية أن تدخلت تحت عظيرة المسيحية في المناطق الشمالية الإسلامية و والكثرة الفالية من الصابئين الذين انتقلوا إلى المسيحية أفرادا وجماعات في المناطق الجنوبية كانت في غالبيتهم من غير المسلمين و وقد أعسترف البشرون أنفسهم بنشل أعال التبشير الظاهرة والخفية في تحقيق غاياتها في المجتمعات الإسلامية حيث إن الجهود البذولة في هذا السبيل قد ذهبت أدراج الرباح وفي متاهات الضياع ومن أجل ذلك لجأ هؤ لاء البشرون ورجال الاستعمار إلى زعزعة عقيد قالمسلمين عندما فشلوا في تحويلها ومحوها المحوها

ومن هنا تظهر لنا حقيقة بواعث التبشير بوضح فهي ماكانت من أجل إصلاح

الحياة الروحيسة 6 بل هسى حرب شعوا المكافحسة الإسلام ومحو عقيدة المسلمين وإفسسسساد أخلاقهم 6 ثم التوسل من خلال ذلك كلمه إلى السيطرة والاستعمار والاستغلال • (وقــــد صرح القس ع • أ • رونسون Rev. J.A. Robinson سكرتير إرساليات الكيسية (۱) الإنكليز البسلين تعتبر مضيعة للجهود ) • ( CMS بأن محاولة تنمير البسلين تعتبر مضيعة للجهود ) وحستى في المناطق الوثنيسة التي انتشسرت فيها الكنائس والمراكز التبشيريسة ونشطت فيهسسا الدعايسة التبشيريسة فإن الانتقال من المسيحية إلى الإسلام أكثر بكثير من الانتقال من الإسسلام إلى اليسيحية • ( إن الإرسالية المشيخية التي بدأت أعالها التبشيرية في بلاد يوربا منسذ سنة ١٢٦٣ هـ / ١٨٤٦م قد قامت بعمل متواصل ونشاط كبير في الدعاية التبشيريــــة استمر سبع سنوات متواليسمة قبل أن تجمد "من بين الوثنيين "من تحولمه إلى المسيحيمسمة حيث إنها أقامت أول حفلت ممبوديدة لها سنة ١٢٧٠ هـ / ١٨٥٣م ، ولم تستطــــع أن تبنى أول كنيسة لها إلا في سنة ١٢٧٢هـ / ١٨٥٥م •) (٢) وإذا كان رجال الاستعمار والتبشير لم يستطيعهوا أن يغيروا وجهه الوجود الإسلاميي ذو التاريخ الطويل في المناطسة الشمالية الإسلامية تفييرا كليا ولم تتحقق جميع أحلامهم ، ولم يتم لهم ماأراد وا مصصن إقامة الكتائس المسيحية على أثقاض المساجد ورفع صوت النواقيص على المآذن ، فقـــــد أحرزوا تجاحب الاشك فيمه في تحقيق أهدافهم فيعدة مجالات • فقد أستطاعوا أن ينشروا التمليم الفرسي والثقافية الفربيسة والأسس الاقتصادية الجديدة كما استطاعوا أن يفرضي والتمليم نظام الحكم الديمقراطي على شعوب هذه البــــلاد ، وكذلك استطاعوا أن ينشأوا من الأجيـــال الناشئة طبقة المثقفين المحليين سوام من دخل تحت حظيرة المسيحية من هذه الطبقة ومسسن الجرف مع تيارات العلمانية الهدامة ولم يدخل في المسيحية • ثم إنهم قد تمكنوا بفضـــل الجهود الكبيرة والأموال الطائلسة والمغربات الكثيرة والدعايات من تنصير بمض المسلبين الضمفاء وكثير من الأولاد الصفار والشبان البسلبين في البناطق الجنوبية 6 في حين لم يستطيموا أن ينصروا من أبنا المملين الشماليين إلا عددا قليلا جددا تم اقتناصهم في مجسل ل

<sup>(1)</sup> E.A.Ayandle, op. cit., P.214

<sup>(2)</sup> J.F.Ade.Ajayi, op.cit., P. 94

التعليم وعن طريق استفلال ظروف بعض الأسسر الفقيرة • إن محاولات البشرين وجهودهم المتواصلة في حقل التبشيير قد هيأت ظسروفا مواتية أمام المستعمرين والتجار البريطائيين حي تمكنوا من الفسرو والاستعمار والاستغلال • وقد أدت حركة التبشير والفرو الاستعماري إلى قيام عهد جديد كانت عوامل التفيير الاجتماعي فيده سواء أكانت سياسية أم اجتماعيسة أم دينيدة أم ثقافيدة وليدة المؤثرات الخارجيسة أكتسر من العوامل والظروف المحلية • (وقسد ظهدر أن الحكومة البريطانيدة كانت رافية في استعمال القوة لإحلال المسيحية محل الإسلام في المناطق الشماليسة • ) (١) •

إن أي عبل يتعلق بمستقبط الأم والشعوب لايمكن أن يحكم عليه بقشل أو نُجاح في سنين ، قليله ولا في جيسل وأحسن أن قسد لاتظهر تتيجته إلا بعد أجيال وبعد عهود طويلة • ولم نسرم الكلام على عواهنسه عندما حكمنا على الحملات التبشيرية بالفئسل في غاياته يسسسا الأساسية في هذه البـــلاد بعد قرن وتصف قسرن من قيام هذه الحملات الضاريسة 6 وإن هسنره الفيترة الطويلية كافيية للوقوف على نجاح هذا الأسرأو فشليه • وقد كانت فايسيق التبشير واضحمة بينمة منذ البدايسة وهواخسراج المسلمين من دينهم ليمتنقسوا المسيحيسة اعتقادا وعسلا • ولاشك أن هذه الفايسة لم تتحق بل هسى أقرب إلى ا لاستحالة منهيــــان إلنِّي الإمكان بين الشموب المسلمة ، وذلك أن النهبة التي تم تنصيرها من البسليين نسبجة ، قليلية تافيهم يبكن أن تلحيق بالمدم لتكون نتيجية سلبيسة تباما • وينبا كاثبت مظاهسيري النفوذ الفربيسي تتوغيل فيسرعية هائلية إلى المجتمعات الوثنية لتقضى على أساليب الحيسيات التقليديــة القديمـة بحيث أدت إلى قيام أنهات اجتماعهة وقع الناس فيها في قلق وحـــيرة من أمرهم حمتى أرغبوا على تمكين المسيحية الفربيمة من الانتشار وفيسمول الخضوع المسذل أسيطرة الفرب وسيطرة حضار تمه وثقافته ، فإن المجتمعات الإسلاميمة قد ظلت لفترة طويلة تقسيم حصنا منيما المسد توغل النقوذ الفريسي ، وقد تعرض هذا الحصن لهجمسسات عنيفة من جانب القوة الفريسة الغازسة حستى استطاعت في آخر الأمر أن تحدث فيسسبه بمض الثقوب والخصيروق فتسلل البهشيرون والمستعمرون من خلالهما إلى الداخل وواستطاعوا أن يقتنص وا أبناء المسلمين عن طريق الظروف التي اصطنعوه ا والتي لاتملك الأجيال

<sup>(1)</sup> S.J. Hogben, op. cit., P.67

وهكذا رأينا رجال الاستعبار والتبشير لما صعبت عليهم عليدة تنصير المسلمين أفسرادا وجماعك تنصير المسلمين أفسرادا وجماعك وجماعك والنفسهم بالاكتفاء بإبعادهم عن دينهم بشتى الوسائل وقد بذلت الحكوسة للاستعمارية جهودا كبيرة في نشسر الاتجاهات المعاكسة للدين في شئون التعليم والإعلام وفي مجال التشريع والقانون وفي الشئون الاجتماعية وكانت لهذه الاتجاهات الجديدة آثارها البالفسة في تشويده المفاهيم الإسلابية في أذهان أبناء السلمين المثقفين من حيث التصور والتطبيق العملسي المناهبين المنقفين من حيث التصور

إن تصور الغرب في مجال أسرار الكون وفي حقيقة الإنسان والحياة الإنسانية و وذلك نقيسض باليسد العقل الإنساني والاعتقاد بقوت وهيمنت على شئون الحياة الإنسانية و وذلك نقيسض تصحور المسلمين في هذا الشأن و إذ أنهم يعتقد ون أن هناك في هذا الكون قحوة هائلت منفطحة عند لها الأمر والخلق والتدبير و وليست هذه القوة هي عقل الإنسان ولا ينهفي أن تكون العقل و لأنحه هو نفست من أشار تلك القصوة و ومن هنا كان موقف الرفض الذي اتخذه المسلمون الواعدون المتحفظون تجاه كل ماياتي من الغرب من حضارة ماديدة وتعليسيم لاديستي واتجاهات أخسري معاكسة للمقاهم الدينيسة و

ولقد نجحت الخطة الجديدة التى اتبعها الاستعبار والتبشير لإبعاد السلبين عـــن دينهم وخاصة في مصاف الأجيال الناشئة، وقـد كانوا يحاولون أن تتم العملية وتجــرى الخطط بحيث لايقف الناس على حقيقتها وفايتها حـتى لاتستثير حفيظة البسليين أو تنههم إلى الأخطار المحدقـــه بهم •

وكيا سبق أن ذكرنا أن نجاح النفوذ الفريسى في هذه البسلاد كان كبيرا جسدا من ناحيسة تفيير مجرى الحياة الاجتماعية وتحويل اتجاهات الناس وزعزعة عائسدهم ومحو قيمهم الأخلاقيسة ونظمهم السياسية والاقتصاديسة وتغيير عاداتهم وتقاليدهم •

وقد بدأ الإسلام يفقد سلطانه الروعي على عياة المسلمين تدريجيا عندما بدأت الطبقسة أن الدين محصور في زاوية ضيقة لا تتجاوز عدود الشعيرة ، كما أنه أمر شخص بكل إنسان ويجب أن يلتن الدين حدوده المعينة الضيقة، يجب أن يلتزم حدود المساجد ويحتفسظ بسلطان روحى معدود على جانب معين معدود من جوانب عياة المسلمين ويقف عند عدود الأجوال الشخصية في شئون القضاء دون أن يمد نفوذه إلى شئون التشريع والحكم والسياسة والتعليم السام والشئون الاجتماعية الهامة ، وقد كان هوالا " المتقفون الجدد ينظرون إلى مظاهر الحياة الاجتباعية بمنظار أساتذتهم الفربيين وأصبحوا يعتقدون أن التعاليسيم الدينية التي يقدسها آباو هم ويحترمونها مجموعة تعاليم خرافية لا قيمة لها في ميزان العقل النير والكياسة السليمة ، وطالما بقيت هذه التعاليم الدينية في أنظار آبائهم المسلمين غير قابلة للتفيير والتبديل والتمديل ولا خاضمة للتطور فستظل تحمل طابع القدم والبلسس والجمود والركود وغير ذلك مما تطلقه العقلية الانهزامية على الدين والتقاليد الدينية . يقول جب: "الواقع أن الاسلام كعقيدة لم يفقد إلا قليلا من قوته وسلطانه . ولكن الإسمالام كقوة مسيطرة على الحياة الاجتماعية قد فقد مكانته . فهناك مؤثرات أخرى تعمل إلى جانبه وهي \_ في كثير من الأحيان \_ تتعارض مع تقاليده وتعاليه تعارضا صريحا ، ولكنها تشمسق طريقها بالرغم من ذلك إلى المجتمع الإسلامي في قوة وعزم . فإلى عهد قريب، لم يكن للمسلم من عامة الناس، وللفلاح ، اتجاه سياسي ولم يكن له أدب إلا الأدب الديني ولم تكن له أعياد إلا ماجاً به الدين، ولم يكن ينظر إلى العالم الخارجي إلا بمنظار الدين. كان الديس هو كل شي القياس إليه ، أما الآن فقد أخذ يعد بصره إلى ماورا عالمه المحدود وتعددت ألوان نشاطه الذي لم يعد مرتبطًا بالدين فقد أصبحت له ميوله السياسية وهو يقرأ \_ أويقرأ له غيره ما مقالات في مواضيع مختلفة الألوان لاصلة لها بالدين ، بل إن وجهة نظر الديس فيها لاتناقش على الاطلان. وأُعبح الرجل من عامة المسلمين يرى أن الشريعة الاسلاميية لم يعد على الفيصل فيما يعرض له من مشاكل ، ولكنه مرتبط في المجتمع الذي يحيا فيه بقوانين مدنية قد لا يعرف أصولها وممادرها ولكنه يعرف على كل حال أنها ليست مأخوذة

من القرآن، وبذلك لم تعد التعاليم الدينية القديمة عالمة لإمداده في عاجاته الروحية فضلا عن عاجاته الاجتماعية الأساسية ، بينما أميحت مالحه المدنية وعاجاته الدنيويسة مي أكثر مايسترعى انتباهه وبذلك فقد الإسلام سيطرته على حياة السلمين الاجتماعية ، وأخذت دائرة نفوذه تضيق شيئا فشيئا حتى انحصرت في طقوس محددة ، وقد تم معظله عذا التطور تدريجيا عن غير وعي وانتباه وكان الذين أدركوا هذا التطور ظة ضئيلسسة من المثقفين وكان الذين مضوا فيه عن وعي وتابعوا طريقهم فيه عن اقتناع ظة أثل ، وقسد مضى عذا التطور الآن إلى مدى بعيد ، ولم يعد من الممكن الرجوع فيه ، وقد يبدوا الآن من المستحيل مع تزايد الحاجة إلى التعليم ومع تزايد الاقتباس من الضرب أن يمسلا هذا التيار أو يعاد الإسلام إلى مكانته الأولى من السيطرة التامة التي لا تناقس علسس الحياة السياسية والاجتماعية والحضارة والثقافة الأوربية واتجاهات الفرب اللادينيسة التعليم الفربي بالأفكار الغربية والحضارة والثقافة الأوربية واتجاهات الفرب اللادينيسة كان كبيرا جدا لدرجسة أن بمضهسم قد وصل بهمم الانبهار إلى تقديسس

المَوْرِمِر (۱) كتاب الا تجاهات الوطنية في الادب المعاصر تأليف محمد حسين الجزا الثانسي س ۲۰۶ ـ ۲۰۵ نقلاعسن كتساب:

H. A. R. Gibb, Ed., Whither Islam, London, 1939, Pp. 334 - 336.

الاعقاد بأن الخرج عليه نكران للمعروف وجريبة كبرى فى حق أساتذ تهم الغربيين و وقسد صبغت أفكار عؤلاء الناس بصبغة الفرنجة فتكدرت علياتهم حتى وجدنا من بينهم من يتضايق من المسلمين المتمسكين بانتماليم الإسلامية ويصمونهم بالتمنت والتنوت و ويرجمون أسبساب تأخسر المسلمين وانحطاطهم إلى ذلك وحيث لم يستجيبوا لداى التقدم والتطور و ولسم يتملقوا بسلم الرقى والحضارة وحصروا عقولهم فى دائسرة محدودة ونطاق ضيق حسبى تحجسرت وأصابهها المدا فتمطلت عن النبووالارتقاء و

وليس ذلك كلمه بغريب من هوالا الناسماد منا علينا أنهم قد تلقموا دراساتهم العاليسة في جامعات بريطانيسة أو أمريكيسة وحستى لوكانوا قسد حصلوا التعليم العالى من إحدى جامعات البسلاد فإنهم قد درسوا العلم على أيدى البيرين وتتلمدوا على البدرسين العلمانيين وترعرسوا تحت كفهم وعاشوا تحت أجموا الحياة التعليبيسة الفريسة و

إن أبثال هؤلا الناسائد خطرا على الإسلام وأكثر ضررا على السلمين من رجال الاستعمار والتبشير أنفسهم ، لأنهم من أبنا علد تنسا ، ويتكلمون بلغتنا ، بل يصلى بعضهمما في البساجد ويشتركمون معنا في البواسم الدينية ، ولكسهم علا مأجور ون يسمون ورا مصالح الأجانب ولا يفطرون .

إنهم يعيشون بين ظهرانينا ولكتهم ليسوا معنا فكريا ونفسيا وحضاريا • إنهم لايزالسون يتظاهرون لنا بأنهم منا مما جعل خطرهم أكبر وأعظم • إذ من السهل على الإنسان أن على يتعرف على العسد و الخارجي ويتقى شره من بعيد ويقيم حاجزا منيما في وجهه حستى لا يمكنه من الاقتراب منه • ولكن المصيدة كل المصيدة في العدد و الداخلي الذي يتسرسل في ثياب أخ وصديق • وبيدى الحب والود تصنعا وهو في الوقت نفسه يضمر الغدر والحقد • وبتحين الفوسة للوقيعة بمن يخالطه • وقد رأينا كيف بدأ بعض أبنا \* المسلمين المتقفيين يشنون حربسا شعوا \* على الإسلام مجاراة لنهلائهم المسيحين • فادعوا عدم صلاحية الإسلام لمسايرة النون واللحاق بالركب الحضاري المتقدم • وقالسوا بغصل الدين عن شئون الدولسة • وقالو إن الإسلام يحدد حربة الإنسان بل يسلبها محيث يخدر أعمابه ويقف في وجه التقدد م

والحضارة والرقسى ويدعو إلى الجهل والتخلف • وقد أدى ذلك كلمه إلى تقلص سلطسان الدين في نفوس هؤلاء الناس حستى وجدنا من بينهم أناس يحملون أسماء إسلاميسة وهم أكتسسر ميسلا إلى المسيحيسة والحضارة الفربيسة في عاداتهم ومظاهرهم •

ورغ ذلك كلمه وقد كانت هناك والمدة والمدودة التدريجية إلى الإسلام وإنشاء محكمة مرعية استثنافيسة عليها يتحاكم إليها البسلمون ولاتوال البسلاد تموج بين الحين والآخسير بحركات إسلاميسة تدعو خفيسة وعلانيسة إلى المودة التدريجيسة إلى الإسلام • ولكن هسسنده الحركات إسلاميسة تدعو خفيسة وعلانيسة إلى المودة التدريجيسة إلى الإسلام • ولكن هسسنده المركات حركسات غيربناءة • إذ لاترتكز على أمس متينسة وقواعد قويسة • ولاتمسد رعسسن وعلى صحيح وفهم سليم للإسسلام • ولا تجرى على خطط دقيقة تمرسوسة حتى تستطيع أن تحقق ماتمبوا إليسه وذلك بالإضافية إلى أنها لاتدعو إلى المودة إلى الإسلام كنبهسسح متكامل لحياة الفرد والأسرة والمجتمع والدولسة • ولاتدعب إلى تقرير الشريعة الإسلامية فيسدة وعادة وأخسلاقا وقانونا • ولقيد استفاع رجال الاستعمار والتبشير قبل زوال حكم الاستعما وعهدة وأخسلان وقانونا • ولقيد استفاع رجال الاستعمار والتبشير قبل زوال حكم الاستعما ويمض أبنا الاسلمين ولا تطبق هذه الطبقة أن تسمع بالحركات الإسلامية • بل إنها تترقبهسا وتتحسس أخبارهسا عدما تبدأ تتقسد جبراتهسا تحت الرماد لتصب عليها الهاء وتطفقهسا فين تستحيل نارا كبيرة • إنها لن تتركها تشتعل لثلا تحرقها • أو تصبح نورا ساطعا يضيع الطريق أمام المسلمين ويردهم إلى الإسلام الصحيح الشامل لكل جوانب الحياة، وذلك كلسه هو تحقيق لأغراض التهسير كها أنه من نتا شع برامج التعليم الملهائي في هذه البسلاد •

يقول جب: إن الحركات الإسلامية تتطور عادة بسرعة مذهلة تدعو إلى الدهشسة فهى تنفجر انفجارا مفاجئا قبل أن يتبين المراقبون من أماراتها مايد عوهم إلى الاسترابسة وجود طهور (۱) على أمرها • فالحركات الإسلامية لاينقصها إلا الزعامة الاينقصها إلا صلاح الدين جديد •

<sup>(</sup>۱) كتاب الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر / الجزّ الثاني ص ٢٠٦ تأليف محمد حسين نقلا عن كتاب H.A.R. Gibb, op. cit., P.365

ولقد أضح القس صبوائيل زويه من أغراض التبشير ونتائسج التعليم الفرسى العلمائسسى غايسة الإنصاح حيث أوضحها في خطاب الطويسل الذي ألقاه في مؤتمر البيشرين السندي عسد في القدس علم ١٣٥٥ هـ الموافق ١٩٣٥ م تقتطف منده مايلسى و قال القس زويهسر لإخوانده البيشريسن: "إني أقركم على أن الذين أدخلوا من المسلمين في حظيرة المسيحيسة لم يكونوا مسلمين حقيقيين و لقد كانوا كما قلتم أحد تسلائدة وو إما صغير لسسم يكسن لدون العلم من يمرف ماهو الإسلام أو رجسل مستخف بالأديان لايبغى غير الحصول على قوت وقد اشتد بده الفقر وعزت عليد لقمة الميش و وآخريبغى الوصول إلى غايسسة من الفايات الشخصية و

ولكن مهمة التبشير التى تدبتكم دول المسيحية للقيام ببها فى البلاد المحمدية ليسهى ادخال المسلمين فى المسيحية فإن فى هذا هداية لهم وتكريما في المسلم أن المستخد المسلم من الإسلام ليصبح مخلوقا لاصلحة لسه بالله وبالتالي لاصلحة تربطة بالأخلاق الستى تمتيد عليها الأمم فى حياتها ١٠٠٠ ثم قال: لقد تبصنا أيها الإخوان فى هذه الحقيدة من الدهسر من ثلث الترن التاسع عشر إلى يومنا هذا على جبيح برامج التعليم فى الممالك الإسلاميسة و تشريا فى تلك الربوع مكامن التبشير والكنائس والجمعيات والمدارس المسيحية الكثيرة التى تميمن عليها الدول الأوربيسة والأمريكيسة ١٠٠٠٠ إنكم أعدد تم بوسائلكسم جبيع العقول فى الممالك الإسلاميسة إلى قبول السير فى الطريق الذى مهدتم له كل التمهيد،

إنكم أعددتم نشأ ( في ديار المسلمين) لايمرف الصلة باللسه ولا يريد أن يمرفها ه وأخرجتم المسلم من الإسلام ولم تدخلوه في المسيحيسة وبالتالسي جاء النشئ الإسلامي طبقله لما أراده لسمه الاستعمار المسيحي لايهتم بالعظائم ويحب الراحمة والكسل ولا يصرف همسه في دنيساه إلاّ في الشهوات ، فإذا تعلم فللشهوات ، وإذا جمع المال فللشهوات وإن تبسوا أسمى المراكسة ففي سبيل الشهوات ، إنه يجود بكل شئ للوصول إلى الشهوات ، إن مهمتكسم تمت على أكمل الوجسوه وانتهيتم إلى خسير النتائج ، (1)

<sup>(</sup>۱) كتاب جذور البلاء ص ۲۷۵ ــ ۲۷۱ تأليف عد الله التل وكذلك كتاب المخططات الاستعمارية ص ۲۹۲ ــ ۲۹۸ للشيخ محمد محبود الصـــواف •

وقد جاء في مقدمة المسيوساتلية في الفارقطى العالم الإسلامي مايلسي:

" لاينبغي لنبا أن نتوقسع من جمهور العالم الإسلامي أن يتخذ له أرضاعا وضائس أخسري إذا هو تنازل عن أرضاعه وضائسه الاجتماعية إذ الضمف التدريجي في الاعتقاد، بالفكرة الإسلامية وما يتبع هذا الضمف من الانتقاض والاضمحلال الملازم له سوف يغضى بعد انتشاره في كل الجهات \_ إلى انحلال الرح الدينية من أساسها لا إلى نشأتها بشكل آخر (١) ولقد قررنا سابقا أن هناك فوارق كثيرة بين المناطق الشمالية الإسلامية وبين مناطست الإقلسيم الفرسي التي كانت توجد فيها جماعات إسلامية دخلت في حظيرة الإسلام خسلال القرن التاسع عشر الميلادي ولا يزال المسلمون يحتفظون حتى اليوم بالأغلبية بين شعسوب

الإنتشار وقد استمر ذلك في تراك المسلمون يحتفظون حتى اليوم بالأغلبية بين شعروب القرن التاسع عشر البيسلادى ولا يزال المسلمون يحتفظون حتى اليوم بالأغلبية بين شعروب ثلك المناطق الوثنية والمسيحية وينها كانت هذه المناطق ميدانا واسما للمراح المنيف القائد بين الحضارة بين الحضارة بين الحضارة الإسلامية والفربية وين الحضارة الإسلامية والمناطق الشمالية تعمل جاهدة لصدد الحضارة الفربية من التوفل فضلا عن التمكن والانتشار وقد استمر ذلك فسترة طويلة من الزمن قبل أن تتمكن القوى الاستعمارية الفربية من إجبارها على الاستسلام والمناطق الستسلام والمناطق الستسلام والمناطق الستسلام والمناطق الستسلام والمناطق الستسلام والمناطق الستسلام والمناطق المناطق الاستسلام والمناطق المناطق الاستسلام والمناطق المناطق الاستسلام والمناطق المناطق المناطق المناطق الاستسلام والمناطق المناطق المناطق

هذا وإننا لانقول إنه لاتوجد ميول مضادة للنفوذ الفرسى من جاتب بعض المسلمسين المبنوييين كما أننا لانقول أيضا بققدان روع المقاوسة تماما من جانب القلمة القليلة منهوسم ولكن تلك البيول وروح المقاوسة كانت مشبوهمة ضميفة لأن معظم هؤلاء الناس انتها زبون غسير مخلصى الولاء للإسلم بسبب تعلقهم بالمصالح الماديث والمنافع الدنوسة التى تقدمها العضارة الفريسة وهذه من جهمه ومن جهة أخرى فإنه على الرغم مما شاهدناه مسسن المسلميين الشماليين أنفسهم من شده التحفسظ وقوة الشكيمة وروح المقاوسة الشديدة للنفوذ الفرسى فإن حركات المقاوسة التى قاموا بهما للإجهاز على الاستعمار والتبشير لم تجرعلى الخط المستقيم ولم ترتكز على أسس قويمة من التخطيط والتدبير السلازم حستى سقطت بلادهما تحت أقدام الفسيق وأم المحتلين الفربيين وأخمدت جدة وحركات المقاومة وأطفأت نيرانهسا

<sup>(</sup>۱) الفارة على العالم الإسلامي ترجمة محب الدين الخطيب ومساعد الياقي ص ١٩٠٠

وذابت الروع الدينيسة في مجسري الحركات القوبيسة التي وجسه الاستعمار أنظار النخبسسات الوطنية إليها لأنها أخف ضررا على أهدافه وممالحه وأهون خطرا عليه من الحركات الإسلاميسة التي مي أكسبر خطسرا يهدد كيانه وصالحه وأهدانه وهذا كلسه نتيجة عدم أخدذ المسلمين الحدر اللان وتهاوى الإرادة الحاسمة في مواجهة الأخط الم المحدقة بههم واستسلامهم للوضع القائم والاستنامة عن الأخطار مما يعتبسر مصحدر الباغتة التي واجهتهم على طول تاريخ أيام الاستعمار والتبشير في هذه البسلاد وفسي المناطق الشمالية الإسلامية مثلا كانت مسألة الانتساب إلى الديسن مرتبطة بالولادة علسسى الفطرة السليمسة ولذلك كان إباء المسلمين شديدا جسدا لكل مايصادم هذه الفطرة أويشوهها أويكسدر نبعها الصافى لأئهم يعتقسدون أن سعادة الحياة الإنسانية وقوة تماسك أواصسر الأسسرة وينا المجتمع ترتكز على أساس الدين ، وأما في المناطق الجنوبية فإن هذه المسألة مفتوحة على مصاريعها إذ لاتوجد عند الوثنيين روح الإباء مثلما وجدت عند المسلمين بالإضافة إلى أن الوثنية نفسها مسادمة للفطيرة السليمة وخارجة عن الخط المستقصيصيم ومنحرفة عنده إلى الجاهلية ثم إن انتشار نفوذ الفرباللاديني في هذا البقاع قسسد زاد الطيمين بله ، وقد رأينا كيف تجسري فيها عبلية التحول من دين إلى آخسسر من جانب أفراد المجتمع من دون أن يحدد ثذلك أي ضجمة في ذلك المجتمع إذ لا يمتقصص الناسأن اختلاف الولاء إت الدينيــة يمكن أن ياع ثـــر في وحــدة الأسرة والتضامن القومــــــ وبناء المجتمع •

وقد وجدنا في بلاد يوربا بعض الأسر التي تضم أصحاب أديان مختلفة يشترك بعضهم على مع بعض في الأعاد الدينية الخاصة بكل فريق منهم من دون أن يؤمنوا بمعتقد اته وسم من دون أن يؤمنوا بمعتقد اته وقد وقد كانوا ينظرون إلى اختلاف الأديان على أنه مجرد اختلاف الحضارات والمسادات والتقاليد الذي لا يمكن أن يؤ شر في بناء المجتمع والتضامن القومي •

وإن مثل هذا الموقف الجديد الذى بدأ الناس يتخذونه فى شأن الديس قد ظهر فى مصاف بمض المسلمين الجنوبين المتأثرين بالنفوذ الفرسدى حيث صاروا يعتقدون الديست أمرا شخصيا محضا بالنسبة لكل فسرد ، وأن تغيير الإنسان ولام الديني أو عدم إخلاص

فيده أمر خاصبذ لك الإنسان ولا علاقسة للأسرة أو المجتمع به ومن شم لا يحسد ثخيسة كبيرة ولا يثير غنب جماه بير الشعب كما هو الحال في المناطق الشمالية المسلمة وفي مجتمعات بسلاد يهوما التي وجدنا فيها مثل هذا الاتجاه الجديد نحبو الأديسان أصبح الولاء الديني مجسرد قوة مساعدة في تدعيم شئون الحياة الإنسانية لا أساسا ركسيزا يقوم عليه بناء المجتمع ولا رابطة قوسة تقوم عليها الوحدة القومية وقد ذكرنسا أن تحويل الناس من الوثنية والمسيحية إلى الإسلم يعتبر ظاهرة اجتماعية منتشرة كتسيرا في مختلف مناطق غسرب أفريقيسا حتى في المناطق الساحلية التي نشطت فيها العود الفرسي وانتشر فيها النفوذ الفرسي منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي ه

ويعترف الفربيون أنفسهم بأن الإسلام ينتشربين الشعوب الأفريقية انتشارا كبيرا أكتربكير مما تنتشربينها المسيحية رغم كل المجهودات الكبيرة التي تبذلها الإرساليات التبشيرية ومن ورائها الحكومات الاستعمارية ، وكذلك الأموال الطافلة التي تنفقها والخطط والتنظيمات والوسائل الكثيرة التي تضعها وتنفذها من أجل إنجاح أعال التبشير في وروع المالم الإسسلامي ، ورغم أن ذلك حقيقة واقعية يشهد بها العدو والصديق فإن لهؤ لا البيشريسن من ورا اعترافهم هذا أهدافا كثيرة هي المقصود تحقيقها لامجرد تسجيسال

فإذا كان الإسلام الذى ليسلسه في هذه البلاد سلطة حاكمة تعمل في نصرت ولا هيئة دينية منظمة تملك إمكانات مادية ومعنوية وطاقة بشرية تحمل مهمة نشرو وتمكينه في ربوع هذه البلاد يكسب من الأنصار والأتباع أضماف ما تكسبه المسيحية التي ساند هيا الدول الأوربية والأمريكية وتعمل من أجل نشرها الميئات التبشيرية الكتيبرة ه أفلا يكون ذلك مبعث خوف وذعير ودافعا قويا لمضاعفة الجهود والإمكانيات ؟ إنهم يريد ون أن يستحثوا القائمين بتمويل الحركات التبشيرية على بذل المزيد مسن الأموال والدعم والتشجيعات ه وارسال الحملات التبشيرية لنشر مكامن التبشير وإنشاء المدارس والمراكرة والكنائيس والمستشفيات وغيرها ه كما أنهم يريد ون أن يدفعوا

البيشريسن إلى الاستباتية وذل النفس والنفيس والتضميسة والتفاتى من أجل تحقيد وهداف انتبشير ووضع مخططات دقيقة تكفل النجاح للدعايسة التبشيرية في هذه البيسلاد. والتولال والتولال والتولال والتولال والتولال والتولال والتولال الراحة والكسل/وإغرائهم بأن من طبيعة دينهم أن يحرز الانتمارات الباهرتوان لم يعملوا شيئا في سبيل ذلك ف حستى يقمد واعن الجهاد والدعوة الإسلاميسة معتمدين على أن هناك قوة معنوسة تعمل تلقائيا على نفسر الإسلام على ماقالية قائل أنا رب الإبل وللبيسست وقد دخل إلى هذه البيلاد منذ صور طولة واستطاع أن يثبت قدمه وينتشر في ربوعها ولم تصحيمة قوة استعماريسة ولا كان توفله عن غيرة أو احتلال أواستغلال ف بل دخله الما وجاء لخسير شعوب هذه البيلاد وصالحها وغير البشرية جمعا ف شأنه فيسبى كل بليد دخلية وطرفيسة رحاليه ولم يعرف عن البسيدية الفريية التي كانت متن تؤذه ولا استعمارة للشعوب الخاضمة تحت نفوذه ولا استعمارة وأداة طيمستفي أيدى الحكام المستعمرين ، كما كانت امتدادا لخطوط الحروب المليبيسة الأولى ه كانت ترسد أن تأخسذ بثارها وأن تحول هزيمتها لخطوط الحروب المليبية الأولى ه كانت ترسد أن تأخسذ بثارها وأن تحول هزيمتها الخطوط الحروب المليبية الأولى ه كانت ترسد أن تأخسذ بثارها وأن تحول هزيمتها النكراء إلى انتمارات بكيرة و

ولكسن لا يفوتنا ونحن فى نهايسة هذا الفصل أن نقسرر أن التقدم العددى الذى يحسرته الإسلام فى هذه البسلاد والرقم القياسى الذى يضرب من ناحية الانتشار وكسب الأنسلام لا يمكن /ننخد عبد كما انخد عبده الكثيرون • إذ لا يهمنا الإسلام الاسمى بقدر ما يهمنا الإسلام المملسى الذى هو منهج متكامل • إد لايانان فى هذا الكون •

إن هناك حقيقة واحدة يجب أن تؤكدها في هذا الصدد لأنها معضلة كبيرة تقف في وجد أى انتصار يمكن أن يكون الإسلام قد حققه في هذه البلد و وهسسى سرعة انتشار العلمانية الغربية والمذاهب المادية التي وضع غراسها رجال الاستعمار وتركوه في أيددي النخبات الوطنيسة لتقم برعايته وسقيه وإنمائه من بعد هم و فكسان

من آئسار ذلك ظهرور أسلوب جديد للتفكير وأفكار وأنظمة جديدة في شئون الحكر والسياسة والقضاء واتجاها عديدة نحو الديسن ونظم ومهادئ جديدة في شئون الاقتصاد والاجتماع مما غسير واقع حياة المسلمين بشكل عام وشامل •

ولق المحدد المحكومات المحليدة تعلن سياسة الحياد في شئون الديدن مجاراة لما كانت تتظاهدر بدء الحكومة الاستعمارية في أيام حكمها على البدد •

وهكدذا رأينا كيف أدى تعلق المسلمين بالأفكار العلمانية المعادية للديدن إلى تقلص سلطان الإسلام ، وتفييق آفاق نفوذه الواسعة إلى نظاق محدود يدور حول شمائدر التعبدد وجانب محدود من حياة الإنسان.

الخاتمسة :

### الاستشراف نحو ستقبل زاهسسر

لهم أقصيد من وراء عرض هذه الوقائيع والحقائيق بعث روح اليأس في نفوس المعلمين .. كما أننى لا أرسى إلى القول بأن ما وصلمت إليه حالهم لا يمكن أن يتغلبوا عليه . ولكنى قصدت كشف النقساب عن هذه الحقائسة وتلك الوقائسع لنتعرف من خلال ذلك على الأمراض السبتي تنتاب السلمين ، والمشكلات التي تواجههم والأزمات العديسة التي يعيشونها ، وذلك في معاولة البحث عن العملاج الناجع لهذه الأمراض، والحلول السليمة لتلك الأزمات والمشكلات ليباد روا إلى محاولة إصلاح شئون حياتهم وتفيير واقعهم المؤسف الذي يعيشونه إلى واقسع أفضل وأكثر مرونية وحيريسة ٠٠٠ واقع إسلامي حقيقي وحقا إن هذه البسسلا و قسد وقعت من الانسعد ار والانحطاط في هبوة سحيقية ووقعت في الهلاك من دون صحبيوة وانتباه. وقد ظبت على أمرها فسترة طويلة من الزمن وتعاقبت فيها الأحداث والأرسات وقامت فيهما الانقلابات الا جتماعية والسياسية وصراع الأفكار والعقائد ، ولكن رغم أن ذلك كله كان طالهة كبرى ومشكلة عصصة ، فإن وسائل علاجهما والتغلب عليهما ليست بالأمور الصعبة الستمصية . غير أن حركات الاصلاح قيد تستغرق فسترة طهلة من الزمن ، وقسسسه لا يكتمل النجاح المرجوفي جيسل واحمد ، وطريق الاصلاح معفوف بالمخاطسر والعقبسا ت، وإن لم يكن الهادى والرائب فيسمعناية الربوالعزم القويسم والإقدام على الخطوب وركسسوب المخاطير ، بعد دراسة عبيقة لتغمم الموقف ووضع تخطيط دقيق مدروس ، وأخذ الحذر والأهبسة السلازمة ، والإلمام بكافية جوانيب الأمور ، فلن يمكن التغلب على تلك المشكلات .. والأزمات . ولكننا سنهتمدى إلى الوسائل والأسباب التي تكفل لنا النصر الهبين إذا درسنا أوضاعنها بتعقل وعلى بصيرة من أمرنها ، ونظرنا إلى حالتنها الراهنية بتغهم د قييق ، لنقف على حقيقة واقعنا وخاصة من جانب طبقة المثَّقفين الذين قبضوا على زمام الأمور في هذه

البيلان وإن التجارب العديدة التى تمر بالسلمين فى هذه البيلاد وتحديات العصر التى المنتواجههم لجديدة بأن تلغت أنظارهم إلى حقيقة ماثلة يجب ألا تغيب عن أذهائهم لحالة واحدة وهى أن مخططاتهم وهاريعهم وساعيهم وحركات المقاومة التى ينظمونهما يجب أن تقوم على أساس تلك التجارب وتسير على ضوئها ، كما يجب أن يكون ذلك عاملا أساسيا لإنهاض همهمم وإيثارة مطامعهم ولالك لما أدت إليده هذه التحديدات من الهزيمة والتخلف والضعف حين فقد السلمون الإحساس بأخطارها وفغلوا عنها نتيجة ماظب طيهم من الشعور بالأمن الذا تنى والفغلة عن الحد ر اللازم إزاء الأخطار المحدقة بهم ووضع تخطيط دقيدق لمواجهتهما . وجماع القول أن معدر كل ماواجه السلمين من مباغتات وماوقع فى بلاد هسم من أزمات وشكلات على طول تاريسخ هذه البلاد كان رأجما إلى الاستناسة عن الأخطار الفرسي قد السحب من هذه البلاد بخروج الحكام المستعمريين المتسلطين حتى حسب الفرسي قد السحب من هذه البلاد بخروج الحكام المستعمريين المتسلطين حتى حسب الناس أن الحرب قد وضعت أوزارها أو هداً أو اوسا فإن المعركة ما تزال قائمة على أشدها الذلا لا تزال الدول الخربيدة الصليبة في صراع مريس مع الإسلام والسلمين ه

وإذا كانت جبهة الحرب قد تحولت من الاستعمار العسكرى والسياسى إلى الاستعما را الفكر ي والعقد ي والاجتماعي والتربوي حيث مخططات الاستعمار وباد ثه وأفكاره ونظمه وحضارته هي المتحكمة في مصافسر الناس والمسيطرة على شئون حياتهم و فإن الخطر مايزال ماسلا مهددا لكيان الأمة الإسلامية . وقد كان بعض الناس ينظرون إلى الفسؤو الفكسري الأوربسي على أنده سلاح خفيف وكان الآخرون من السطحيين والسذج لايدركون مافيسه من أخطار جسام . أن الفسؤوالفكري قد أراح القوى الأجنبية من عبه الصدام مع الشعوب الثائسرة في وجههما دائما لفك أغلال الاستعمار والاستفلال حين قام في المجتمع فريسق من الجيل الناشي صنعته القوى الأجنبية على عينهما بدأ يعتز بحمل لواء الثقافية الفربية والأفكار الأوربيسة وتخلي أبناء المسلمين هنهم من دون شعور عن تراثهم الإسلامي والاستنارة بهمداه علم يعود وا بفكسرون في تكتيل الجماعات الإسلامية والمي رابطسة العقيد قالإسلامية .

إن حركات الاستعمار الحديث في حساب الفربيين أنفسهم مرحلة تالية للحروب المسلمين المسلمين التحديث في المسلمين وردت على أعقابها تجر أذببال

المهزيسة النكسرا، ولما خابت ولم أورسا السيحية في تلك الحروب الضاريسة ولم تفلح حرب السلاح في تعطيم قوة الإسلام وكسسر شوكة المسلمين و لجأت الدول الفريسة إلى حسرب الأفكار والعقائد فنشنت على المسلمين حروبا جديدة عن طريست التبشير ووسائليه المختلفية من مدارس وكنائيس ومراكز وستشفيات وغيرها و كما رفعتراية المعانية اللادينية في هذه البسلاد لحبس الدين بين جدران المعابيد و حسستى لا يمتمد سلطانه إلى ماورا وحدود تلك المعابيد الضيقة و ولم تترك مجالا من مجالات الحياة لشعوب هذه البلد إلا شهلته موجة العلمانية وتياراتها اللادينية و لقسد وضعت مبادئ الرأسمالية في مجال الاقتصاد و وقررت مبادئ الديمقراطية في مجال الاحتماعة والسياسية و ونشرت مبادئ الحربية والتحرر التي تقضى إلى الالحاد في مجال الاجتماعة على مجال الاحتماعة القسيم والمثل والأخلاق والتحرر التي تقضى إلى الالحاد في مجال الاجتماعة المحتمالة القسيم والمثل والأخلاق والتحرر التي تقضى إلى الالحاد في مجال الاجتماعة المحتمالة القسيم والمثل والأخلاق والتحرر التي تقضى التي القسيم والمثل والأخلاق و

إن انسحابالقوى الأحنبية التى سيطرت على زمام الأمور فى هذه البلاد ردحا غيريسير من الزمن ، وانتقال السلطة إلى أيدى النخبات الوطنية التى صنعتها القوى الأجنبية بعنايسة خاصة طبق مخطط مد روس لم يكن ذلك كلمه ليغير شيئا من حالة هذه البلاد ، ... إذا علمنا أن تلك الطبقة المحليسة سخرة خاضعة من حيث تدرى ومن حيث لا تسدرى للقوى الاستعمارية لتتحكم فى اتجاهاتها ومصيرها بحيث تسير شئون هده البلاد بطريقسسة تحقق المصالح الأجنبيسة من فيير أن تدرك ذلك جماهير الكادحين ،

إن جبل ور مشكلاتنا هي الانعرافات التي وقع فيها المسلمون في تصورهم وسلوكهسم، وكانت أسباب ذلك ترجع إلى الفزو الأجنبي المقصود المخططة والتقبل الذاتي من جانب المسلمين أنفسهم نتيجة انحطاطهم وتخلفهم عن مواكب الحضارة والمدنية ما أدى إلى تسميم أفكارهم وانحصار مفهوم الدين في نفوسهم في د أشرة ضيقة من شئون الحيساة الإنسانيسة .

إن الأوربيين المعتلمين كانوا يداولون دائما أن يحولوا حياة المسلمين إلى واقسع غمسير إسلامي في مظاهره وحقيقته ليحققوا لهم الضعفوالتخلف .

إن الفتنية الكبرى التي وقع فيها المسلمون هي أنهم لما نظروا إلى دول أوربــــا

رأوها مثقدمة في عالم المادة فانبهرت عقولهم وأوعرت أورسا إليهم أنها كانت متخلفة قرونا طويلة وأنها لم تبدأ في التقدم والرقى إلا بعد أن شرعت في التخلى والابتعاد عن ربقة الدين ثم إنهم لما تظهروا إلى حالتهم من الجانب المقابل رأوا أنفسهم في تخلف وتأخر وأيقنوا أن سبب ذلك راجع إلى تسكهم بأهداب الدين كما كان حال أوربا في عصورها المظلمة وماذا نقول عن أوربا التي أصبحت متقدمة راقية وهي بلا دين، وماذا نقول عن أوربا التي المضيض في تخلف وتأخر وهي متعلقة والدين ؟

إن هناك زيفا وبالفة متعدة في هذا الكلام وتلك المقارلاة إن المسلمون ليسوا في وي الدين ولا متسكين بيه بالمعنى الشاط وليست أوربا أيضا متقدمة في عقيقة الأسسسر وواقعسه. ولكن من تلك المقطة حصل تشويعه كبير لصورة الإسلام في نفوس المسلمين، ومن هنا أيضسا حدث الانبهار بكل ما عند الفرب، ولما حصل ذلك الانبهار لم يستطع المسلمسون أن يميزوا بين الغث والسمين فيما ينقلون من الفرب، وقد نقلوا كل ما يتعارض معبادئ وينهم ومعتقد اتهم ونظمهم الاجتماعية ، نقلوا كل ما تقوله الدول الفربية عن الديسن من أنه خرافية ومعوق ومخلف وأنه محصور في زاوية المعابيد لا هيمنة له على شئون الحياة العطيدة ، نقل ذلك كليه ببغاواتنيا الوطنيون وأضافيوه إلى الإسلام .

إن هناك مجموعة عواصل ساعدت على تكين الغيزو الفكرى الغربي وانتشار تياراته فيسسى

أما ماهو خارج عن إرادتنا فهو الغزو الأجنبى المقصود المخطط فى برامجه التعليمية ووسائل الإعلام المختلفة وسياسته العلمانية اللادينية وحملاته التبشيرية والحضارة الفربية المادية والأفكار والمباد في والنظم الأوربية التي حاول الغزاة الأوربيون نشرها في هذه البلاد وأما الموامل التي كانت من أنفسنا فإنها تتمثل في بعد السلمين عن حقيقة الإسلام وانحرافهم عنه في سلوكهم وتصوراتهم التي نشأ عنها انبهارهم بكل ماعند الفرب عند مساعاينوا تفوقه الحضاري القائم على أساس المادة وقد نشأ عن هذا البعد والانحراف انهمزام

داخلسى فى مشاعر المسلمين أدى إلى هذا الانبهار والاستعداد لتقبل النفوذ الفرسى ما قاد إلى التقليد والمحاكاة ونشأ عن ذلك فى آخر الأسر تحول كبير فى شستى مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ولم يكن هذا المتحول تقدما حقيقيا فإنه كان عايسزال يتسم بالتخلف المضارى والفكرى شم إن المحركات الإسلامية التى قامست فى هذه الفسترة لم تكن قادرة على مواجهة أخطار الاستمعار والتبشير ومواصلة الجهداد وحمل الراية فى المعركة التى أعدت القوى الأوربية لها كل المعدة وظلت تعمل وفسيق مخطط دقيق مدروس قائم على أساس تفهم عيق لطبيعة البلاد وعقائد شعبها ونفسياته وشئون حياته بالإضافة إلى أن تلك الحركات لم تنبن فكرة إسلامية سليمة ولم تضع لنفسها منهاج عهل واضح ۽ ولم تعمل وفق تخطيط دقيق مما مكن الاستعمار من النيل من قدو ة الإسلام واضعاف المسلمين . وقد رأينسا ماكان من نشاط المهيئات التبشيرية»

وإذا نظرنا إلى الجانب المقابل لنفحص نشاط الحركات الإسلامية وجهوده ومخططاته المسلمين فإننا لانجد شيئا كثيرا يستحق الذكر والتنويه عنه وكل ماكان هنالك لايمكن أن بعتسبره شيئا بالقياس إلى نشاط التبشير المسيحى من حيث الإمكانات المالية الضخمسة والطاقات البشرية البائلية والوسائل المادية الأخرى المتعددة . وإن الطاقة المحدودة التى تطلكها الجمعيات الإسلامية والجهود القاصرة التى تقوم بها لايمكن أن تقف أوجسه تلك القوة الهائلية والطاقات الضخمة التى تطلكها الهيئات التبشيرية . وإذ انظرنسسا إلى الدعاة المسلمين الذين يعملون في حقل الدعوة الإسلامية في هذه البلاد فإننا لانجد منهم إلاّعد لل يسيرا جميدا حمن يمكن أن نسميهم د عاة إسلاميين حقيقين . وإن لعلها المسلمين دورا كبيرا في حصر حقهوم الدين والعهادة في نظاق ضيق على طول العصور الربية وين الأجيال/وذلك بسبب التعصبات والانحرافات وطريقة العزلية التى انتحلوها فيما يتعلق بمواكب الثقافة والمضارة ، وقد فات هو الا الناس أن الإسلام لا يفرق بين الدين والدنيا ولا يذم الدنييا إلا حين تكون هي ظاية الإنسان الوحيدة وحين تصير أكبر همه ومبلسسغ علمسه . وقد فاب عن أذهانهم أن الشعائر التعبدية التى ركزوا عليها لم يغرضها اللسه

سبحانه/من أجل الحصول على الثواب الجزيبل فى الآخرة فحسب وإنا وضعت كذلك لتكون المسا آثار عبيقة من واقع الحياة البشريسة . وإذا كان العلماء على مثل هذه الحالسة من الانحسراف عن جادة الطريب عن وفى حالة التخلف الثقافي والعزلة عن مواكب الحضارة والرقسى ، فمن أين تجد جماهسير المسلمين من يقدم الحلول السليمة للمشكلات الستجدة؟ وقد كان ذلك سببا هاسا من جملة الأسباب التي أدت إلى ابتعاد الناس عن الدين ، أضف إلى ذلك اهتمام هؤلاء العلماء بالقشور دون اللباب وتركيزهم على الأمور الجانبية وترك مهسا م الائسور التي لا يقدم بناء المجتمع إلا على أساسهما ولا تصلح حال هذه الأمق الاسلاميسة إلا بها

إذ بها صلحت حال الأوليين . إن هناك مجموعة كبيرة من تصدوا للدعوة ونشر العلم في هذه البلاد لم يكن لهم باع طويل في العلم والمعرفة ولم يبلغوا مرحلة العالم والداعية وإن أدراجنا هم في عداد طلاب العلم فعلى سبيل تكثير سؤاد تلك الغنية فحسب ، ولا يمكن بأى حال من الأحوال أن نحسب تلك المجموعة في مصاف العلما المتبحرين الألميين ، وسن الجانب الآخيير على ما سنفصله قريبا إن شاء الله تعالى فإن الجمعيات الإسلامية الستى كان يمكن أن نعلق عليها آمالا كبيرة في حقل الدعوة كانت هي نفسها تركز على أعال جانبيسة وتهمل النواحي المهامة ولا تصدر في أعالها عن تخطيط ودراسة عيقة ما يكفل لهاالنجاح ويحقق لها أهدافها ،

وإذا استرت الحالسة على هذا الوضع المؤسف ، واسترهذا النقص المؤلم في مصاف الدعاة المسلمين ، وظلت الحركات الإسلاميسة تتبنى اتجاهسات قاصرة ، فإن مستقبل الإسلام فسسى هذه البلاد ينبه إلى خطر كبير قد لايسهل تداركه إذا لم نبادر من الآن إلى اتخاذ موقف حاسم تجاه هذه القضيسة ، ووضع كل مايلزم لها من المخططات الدقيقة والجهود الكبسيرة، إن هناك حركات إسلاميسة قامت في هذه البسلاد يتبنى أصحابها مناهج إصلاح غير متكالمة، واتجاهسات دينية قاصرة من بينها جماعة اقتصرت على إصلاح الانحرافات التي حدث في عنقيدة السلمين ثم غالت في هذا البجانب ، ومنها جماعة أخرى اقتصرت على نشسر بمض التماليم الإسلاميسة المعينية وغالب في ذلك أيضا مثل جماعة المتعممين التي ركستوت على تحريسم على اللحي ووجسوب التعمم على كل مسلم ومنع النساء من حضور المساجد وما إلى

ذلك وقد جعلت القواعد التى تبنتها محورا أساسيا يدور عليه إيمان السلم وكأنها هـــى القواعد الخمس التى بنى عليها الإسلام ، فى حين أنها كانت تهمل الأمور الأخـــرى الهامة فى الدين ، ثم إن من بين هذه الجماعات أيضا جماعة اقتصرت على النســـك وغالب فيه وهى الفرق المصوفية على اختلاف مذاهبها ، ومنها أيضا جماعات اقتصرت على محاولة إصلاح طريقة التعليم الفرسى والثقافة الأوربية وإصلاح الأوضاع المحيط بهدًا النوع من التعليم والعمل على إبعاد أبنا السلمين من دخول المدارس التبشيرية والمهدارس التبشيرية والمهدارة المهدارس التبشيرية والمهدارة المهدارة والمهدارة و

وإن هذه الاتجاهسات لم تنتهيج طريقة سليمة في برامجها الإصلاحية وهي بجانب ... ذلك قاصرة غير متكاملة .

إن البد على أساس العقيدة ولكن الخطركم يكمن في اقتصارتا على ذلك ومغالاتنا في وكذلك الكلام في النسك ، فكلنا يعلم فضل شعائر الله وعبادته وأنها هي عدد الدين التي لا يقوم بناو هو الآبها ولكن مع ذلك لا ينبغي أن نقتصر على النسك فقط على أنه هو الدين كله .

وأما الحركة الإسلامية التى اقتصرت على إصلاح الأوضاع المحيطة بالتعليم الغربيي والثقافة الغربية فإنها تسير فى اتجاه قاصر وخطير ، ذلك أنها لم تغير فى مناهي التعليم إلاّ تغييرا جزئيا طفيفا ، يتعلق بعدم تدريس الدين الصبيحى لأبنا السلمين بينما تركت بقية المناهيج على ماهي عليه ، ولم تفطن لما يحمله التعليم الغربي والثقافية الأوربية فى طياتهما من مبادى وأفكار تتعارض مع الإسلام وقيمه ومثله وهي فى الحقيقة معاول هدم لتقويض بنيان الإسلام فضلا عن أن الإسلام ليس مجرد ثقافية ، حستى إن قد منا الثقافية السليمة \_ إنما هو منهيج حياة عليه كالمية .

إن هذه المدارسجميعا لا تختلف في جوهرها وأهدافها ونتائجها عن المدارس التبشيريه الأنها وإن لم تبشر بالمسيحية ظاهرا كما كانت تعمل مدارس الإرساليات فإنها ظلت تسهسسا مساعمة فعالة في دفع عجلة التعليم الفربي اللاديني إلى الأمام مما بيعد الأمة الاسلاميسسة عن حقيقة دينها ويفير قيمها ومثلها وأخلاقها ويربطها بعجلة الاستعمار الفربي إلى الأبد، وهذا ما تهدف إليه القوى الفربية المليية، وعبذا أن تنتهج عذه الجمعيات الإسلامية طريقة إملاح شامل وبناء، ولا تقتصر على جانب معين ضيق حتى يكون لجهودها النجاح المرجو،

وقد آن لها أن تعلم أن الاسلام منهج متكامل للحياة الإنسانية . وأنه بنا مرصوص تماسكت أركانه يشد بعضها بعضاء وأن عليها أن تعمل على ضوا عذا المعنى الواسع وتحست هذه الآفاق المترامية الأطراف، ولا تقتمر على جانب ضيق من هذا البنا وتهمل بقية الجوانسب الهامة ، وإن المسلمين اليوم في حاجة إلى إعداد كل العدة والاستعداد الكبير لحمل الأمانة الملقاة على عواتقهم كما أن حاجتهم ماسة جدا إلى تنظيم حركة إسلامية شاملة تعيدهم إلسس حقيقة الإسلام حتى يفهموه فهما صحيحا عميقا على أنه عقيدة وعبادة وشريعة وسياسة وأخسلاق ومعاملات، وأنه كل لا يتجزأ وأن تجزئته فتنة كبيرة مثل منعه جملة واحدة .

قال الإمام حسن البنا (أيها الإخوان أنتم لستم جمعية خيرية ولاحزبا سياسيولا هيئة موضوعية لأغراض محدودة المقاصد ولكنكم روح جديد يسرى إلى قلب هذه الأسسية فيحييه بالقرآن ونور جديد يشرق فيدد ظلام المادة بمصرفة الله ، وصوت داويعلو مرددا دعوة الرسول على الله عليه وسلم، ومن الحق الذي لاغلو فيه أن تشعروا أنكم تحملون هذا العبيا بعد أن تخلى عنه الناس . وإذا قيل لكم: إلام تدعون؟ فقولوا ندعو إلى الإسلام الذي جا به محمد على الله عليه وسلم والحكومة جزء منه والحرية فريضة من فرائضه ، فإن قيل لكم: هذه سياسة فقولوا هذا هو الإسلام ، ونحن لا نعرف هذه الأقسام ) (١) .

<sup>(</sup>۱) مجموعة رسائل الإسام هسن البناص ٢٣١ دار القرآن الكريم بيروت ١٩٩٣ ٥٠ م

وإن من أوجب الواجبات طينا هدم العبوديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بتصفية رواسب الاستعمار كلمها وإزالية جميع الطواغيت التي أقامتها القوى الغربيسة الصليبية من قيم ومبادئ ونظم وسائسر طرائق وأساليب الغرب في شئون الحياة .

ولقد ظل المسلمون منذ أمد بعيد يلتمسون النور وسط الظلام الحالك وينشدون من الطريعة وسط الغلام الحالك وينشدون الطريعة وسط الغلاة التى تاهيوا فيهما ولكنهم ليسبو ببالفي غايتهم حتى يفهموا أولا ماهيو النور الذي يتطلعون إليه وما هو العاريق الذي إذا اهتدوا إليه وسلكوه يقود هم إلى النجاة والأمان والسعادة .

واننى لأختم هذا البحث بأن أقدم هذه الاقتراحات كوسيلة لحل المشكلات التى تواجه المسلمين فى هذه البلاد علمهم ينتفعون بها فى تخطيط برامج أعمالهم من أجل تحقيق مستقبل زاهر للإسلام فى هذه البسلاد . ويجدر بنا أن نشير إلى أنه ليس بإمكاننسا أن نقدم منهجا مفصلا لنظام سياسى إسلامى قبل أن نقيم للإسلام دولية فى هذه البلد، ولكن الذى نملكه هو أن نقدم خطوطا عريضة يسير عليهما هذا النظام ويلتزم حدود ها بحيث لا يحيد عنها قيد شور .

أولا :

الناشئة لاعلى أساس جمعية خيرية ولا حزب سياسى محصّ ولا مؤسسة اجتماعيية ولكن كقوة جديدة وروح جديد يعيد الحياة الحقيقية إلى المجتمع ومن وراء هذه الحركة علماء الصلمين الواحدون الذين يجب أن يتولدوا مهمة توجيده أعمالها الإصلاحية.

### ثانیا ہ

يجب أن تبدأ هذه الحركات مهمتها بالقيام بالممل الجاد المتواصل في سبيل نشر التوعية الإسلام فتبدأ أولا بتصحيح التوعية الإسلام فتبدأ أولا بتصحيح التصورات والمفاهيم التي انحرف فيها المسلمون ثم تمضيعد ذلك إلى تصحيح السلوك وتقويمه .

#### عالنا ۽

يجب العمل على تربيسة جيل جديد على حقائق الإسلام وتعاليمه الرشيدة وثقافته القيمة .

#### رابعا:

يجب توجيع عناية خاصة إلى طبقة المثقفين الإسلا ميين لتعريفها بحقيقة الإسلام من جديسه ومحاولة إعادتها إلى حظيرة الإسلام قلبا وقالبا .

#### خامساه

دعوة علماء السلمين إلى معاولة تعسين حالة التخلف الحضارى والتأخسر الثقافى التي كانسوا يعيشون فيها منذ أمد بعيد وإلى تصفية كل مايتعلقون به سسن رواسب البدع المنكرة والخرافات والعادات والتقاليسد الجاهلية ما شوه صورة الإسلام في نفوس الناس وأدى إلى ابتعادهم عنه وإن أكثر التشويهات التي حدثت في صورة الإسلام الناصعة في أنظار السلمين وخاصة طبقة المثقفسين منهم وكان هوالا العلما هم المسئولين عنها في الدرجه الأولى و

#### سادسا:

تصحيح المفاهيم والتصورات التي المحرف فيها المسلمون وأهمها توضيح حقيقية التوحيد ذاتها . وتصحيح مفهوم العبادة ومفهوم السياسة والتحكم في الإسلام ومفهوم القضاء والقدر وغير ذلك .

#### سابعا:

وضع تخطيط دقيق لإنجاح جهود الحركات الإسلامية يقوم على أساس من التفهيم وضع تخطيط دقيق لإنجاح جهود الحركات الإسلامية وتنظيم برامج العمل وتنسيقهها وتوحيد الجبهات وحشد الطاقات لتكون الأمة الإسلامية في هذه البلاد يدا واحدة على كل من سواهم وقوة مرهوسة الجانب يحسب حسابهما في حلبة الصلماراع المعقدى الذي لا يزال قائما على أشده في هذه البلاد .

ثامنا:

وضع منهاج قويم للنظام الإسلامي السياسي يقوم على أساس تقرير الشريعة الإسلامية وضع منهاج قويم للنظام الإسلامية التي تطبقها وتحولها إلى واقع عطى في شئون حياتها ومحاطة إيجاد الدولة القوية التي تهيمن على شئون الأمة وتحميها .

#### تاسما:

ومن الممكن أن يحمل الصلمون في هذه البلاد عبه الدعوة الإسلامية في المستقبل القريب ولكن حبيدا لوبذلت الدول الإسلامية مجهود التكبيرة في سبيل نشر التوعية الإسلامية في هذه البلاد وقد مت العون اللازم في هذا الصدد بإرسال الدعياة فيها المخلصين للعمل/ليعرفوا الناس بحقيقة الإسلام ويصححوا المفاهيم التي انحرف فيها الناس وينشروا فيها الثقافة الإسلامية والتعليم الإسلامي ، وقد مت كذلك المساعدة الفعالية في سبيل رد اعتبار المسلمين السياسي والاجتماعي والاقتصادى ،

ولعل هذه الرسالية تصليح أن تؤدى خد مة للأجيال الإسلامية الناشئة يتعرفون في حمل التبشير وساعى رجال في حمل التبشير وساعى رجال وينه في سبيل تحقيق السيطرة السياسية والاقتصادية والاجتماع ولاستعمار ومخططاتهم المد روسة في سبيل تحقيق السيطرة السياسية والاقتصادية والاجتماع وكذلك جمود هم الراحة إلى محو العقائمة والعضارة والقيم والمثل أو زعزعة عقيال الأجيال الإسلامية الناشئة بوجه خاص ، وتهيئتها بشتى الوسائل والأساليب لقبول النفوذ الغربي والخضوع والاستكانية لأطماع الاستعمار وأهداف التبشيير، والأمل معقود بتلاك الغنبات الإسلامية التي تتأهيب لتنسيق حركة إصلاحية عما قريب لإنهاض الأمسة الإسلامية من كبوتهما وايقاظها من سباتها العميق ، فلعلها تجد في هذه الدراسة وأمثالهما ماتسنير بعه للوقوف على أخطار حركات التبشير ومطامع القوى الاستعمارية وآثما راحمال التبشير والاست عمار والعضارة الفربية المادية على شئون حياة المسلمين ، شميم مناهجهما الخاصة وبرامج علهما الإصلاحي الدقيقية لإزائلة رواسب الاستعمار

ومجابهسة أخطار التبشير حبتي يحقق اللبه على يديهسا النصر المبين .

ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ، إن أربد إلا الاصللح ما استطعت وما توفيق إلا باللنه عليه توكلت وإليه أنبت ، وأخسر دعوانا أن الحمد للبه رب العالمسين .

# 

للشيخ آدم عبد الله الالورى

موجز تاريخ نيجيريا

بيروت ه١٩٦٥

للموالف نفسه

الاسلام في نيجيريا

للاستاذ علاح عبرى

افريقيا وراء المحفراء

لابي عبيد الله بن عبد العزيز البكرى

المفرب في ذكر بلاد افريقية والمفرب

11.450

(وهو جز من كتاب المسالك والممالك ،

نشره راند وم (Random) - الجزائر ۲ م ۱۱)

تاليف اند رية جوليا

تاريخ افريقيا ٠٠٠٠

ترجمة طلعت عوضى ابا للعة .

تأليف عبد الرحمن بن عبد الله السعدى

تاريخ السودان

(Houdas and E. Benoist)

تأليف ديشامبس (H. Deschamps)

حققه ونشره شوداس وبنوست

الديانات في افريقية السودا "

( ترجمة أحمد صادق، مصر ٥٦ ١م)

نميم قداع

افريقية الغربية في ظل الاسلام

دمشت ۱۹۹۱م

(Sir Thomas W. Arnold)

تألیف سیر توماس، و ، ارنولد

الدعوة إلى الاسلام:

ترجمة الدكتور عسن ابراهيم عسن والدكتور عبد المجيد عابد يسسسن

واسمعاعيل الدمراوي الطبعة الثالثة ٢٠ ٩ ١م٠

للشيخ آدم عبد الله الالورى

تاريخ الدعوة الاسلامية بين الاس واليوم

بيروت ١٩٦٦ ام

تأليف الشيخ محمد بلوبن عثمان دان

فود ب نشر في لندن عام ١ ه ١ ١ ٢ م٠

للشيخ محمد الفزالي

انفاق الميسور في تاريح بلاد التكرور

الاستعمار أعقاد واطماع

في موكب المدعوة

الطبعة الرابعة القاهرة ١٦٦٥م

للدكتور محمد محمد حسين

الاتحاشات الادبية في الادب المعاصر:

القاهرة ١٩٥٤م

تأليف اسعان موسى العسيني

الاخوان المسلمون كبرى الحركات الاسلامية الحديثة.

بيروت ۲ ه ۱ ام

تأليف لوثروب ستود أرد

حاضر المالم الاسلامي

ترجمة نويها روتعليقات شكيب ارسلان

تأليف الدكتور احمد سويلم العمرى .

القاهرة ١٩٦٧م

الا فريقيون والمرب

دار القرآن الكريم بيروت +1948 - 346 14

مجموعة الرسائل للامام الشهيد هسن البنا

التبشير والاستشراق: احقاد وحملات:

للمستشار محمد عزت

واسماعيل الطهطاوي

تأليف الدكتور مصطفى خالدى والدكتور

الاستعمار والتبشير في البلاد العربية:

عمر فروغ 🔹

ط و المكتبة العصرية بيروت ٢٩٧٣م

تأليك الشيح محمد معمويد الصواف

المفططات الاستعمارية لمكافحة الاسلام

دار الثقافة . مكة المكرمة ١٣٨٤هـ ١٩٦٥م

تأليثا ال شاتلية A. Le Chatelier تأليث ا

المارة على المالم الاسلامي

لخمها ونقلها الى اللغة العربية معب الدين الخطيب ومساعد اليافي

ط ٢ جدة ٢٨٧ هـ الدار السمودية للنشر

تأليف الدكتور على محمد جريشه والشيخ

أساليب الفرو الفكرى للمالم الاسلامي .

محمد شريف الزبيان

القاهرة دار الاعتشام ١٣٩٧هـ ١٩٧٧م تأليك محي الدين القضماني

مذكرة حاضر المالم الاسلامي

جدة موسسة الطباعة والصعافة والنشر ١٣٩١هـ ١٩١١م

تأليف الدكتور سميد عبد الفتاع عاشور

اوربا المصور الوسطى الجزء الاول ،

اوربا في المصر الحديث الجزُّ الثاني ! ط ه القاشرة ١٩٧٢ ٠

الاسلام في وجه التفريب: مخططات الاستشران والتبشير...

تأليف الاستاذ انور الجندى

تأليف الاستاذ انور الجندى القاهرة دار الاعتصام.

الاسلام والفرب.

نظام التعليم العربى في نيجيريا للشيخ آدم عبد الله الالورى بيروت ١٩٦٧م كتاب الدين النصيحة = = = = = ١٩٦٦م

معركة المصعف في العالم الاسلامي للشيئ معمد الغزالي

طرع القاهرة دار الكتب الحديثة ١٩٨٣هـ ١٩٦٤م

حضارة الاسلام وحضارة اوربا في افريقية الفربية : تأليف نعيم قداخ

دمشاق المطبعة الجديدة ه١٩١١م٠

امبراطورية غانة الاسلامية: للدكتور ابراهيم على طرخان مصر ١٩٧٠ ١م٠

دولة مالي الاسلامية = = = = ١٩٧٣

" نيجيريا "

من سلسلة مواطن الشعوب الاسلامية في افريقيا تأليف معمود شاكر دمشق، دار الفكر ١٩٦٣م

الفكر الاسلامي المديث في مواجهة الافكار الفربية: تأليك الشيئ محمد المبارك ٢٠ المديث في مواجهة الافكار الفكر ١٩٧٩ هـ ١٩٧٠

للاستاذ سيد قطب

المستقبل لهذا الدين:

بيروت . دار الشروق ١٣٩٤هـ ١٩٧٤م

تأليف عبد الله التل

جذور البلاء

د إر الارشاد بيروت ، ٣٩٠، ٥١ هـ

ابو الاعلى المودودي ، دار العروبة

بين الدعوة القومية والرابطة الاسلامية:

بيروت.

### قائمة المراجيين باللفة الانكليزيه

# رأ ) السجلات الرسمية للارساليات التبشيرية:

لقد استخدمت بعد مسجلات ارساليات الكنيسة الانكليزية التبشيرية (C.M.S)، وجدت بعضها اثناء العمل الميداني في مستودع السجلات الوطنية النيجيرية (National Archives ) في مدينة آبادان كما اطلعت على النيور الفوتوفرافية لبعست السجلات الموجودة بمكتبة جامعة آبادان (U.B.T) وكذلك عملت على البعال التمال بمستودع السجلات والتقارير الرسمية لارساليات الكنيسة الانكليزية التبشيرية بلندن.

ويجد القارى في ثنايا البحث علامات ورموزا تشير الى فئات عذه السجلات، فالسجلات والتقارير المتعلقة بارسالية غرب افريقيا التبشيرية مثلاً تحمل علامة ( CA1 ) بينها وغسط السجلات جمعية يوربا التبشيرية علامة ( CA2 ) كما وضخ لمجموعة السجلات الخاصسة بشئون جمعية النيجر التبشيرية علامة ( CA3 )، وكل مجموعة من هذه المجموعات الشلاث مقسمة الى قسمين احدهما خاص بالرسائل المادرة من الهيئة العليا للارساليات الانجليزية الى الجمعيات التبشيرية أو المبشرين في مختلف مناطئ نيجيريا ، وقد وضخ لهذا القسم علامة عرف ( I ) والقسم الثاني خاص بالرسائل الواردة وتقارير المبشرين عن شئسون التبشير في مناطق أعمالهم ويشار إلى هذا القسم بعلامة عرف ( O ) ٠

وقد تفيرت هذه الملامات والرموز بمد عام ٢٩٨ م ام واسبحت تكتب هكسدا ( G3/A3/0 ) ، ( G3/A2/0 ) . كما ان السجلات والتقاريس الستعلقة بشئون التبشير في المناطق الشمالية الاسلامية تحمل علامة ( G3/A9/0 ) .

اما بالنسبة للأرسالية المنهجية الويزلية ( M.M.S ) فقد اطلعت على بعض سجلاتها الموجودة في مستودع السجلات الوطنية النيجيرية في مدينة ابادن . وكذلك اتملت بمستودع سجلات الارسالية المعمد انية في نيجيريا ومكتبة روبرسن (The Robinson ) فيما يتعلق بسجلات الارسالية المعمد انية كما اتملت بمستودع سجلات جمعية المبشرينين الافارقة في مدينة ابادن . (Society of African Missionaries Archives)

## (ب) السجلات الحكومية:

لقد اتبلت بمستودع السجلات الوطنية النيجيرية ( I.A.N ) ومكتبة جامعــــة ابادن ( U.T.L ) واطلعت على بعد بالسجلات المتعلقة بشئون الحكومة الاستعمارية البريطانية في كل من مستعمرة لا جوس والمناطى الجنوبية والشمالية ، وتضم هذه السجلات معلومـــات كثيرة تتعلن بالحكم الاستعماري في هذه المناطن وسياسة الحكام البريطانيين وتقاريرهـــم السنوية وبيانات المجلس التشريعي الاستعماري ومناقشاته عول شئون الادارات المحليــة ، وكذلك تضم معلومات عن الشئون الاقتصادية للحكومة الاستعمارية: تجارة الرقيق ، وشئــون التجارة "الشرعية" ونشاط الشركات التجارية البريطانية وغير ذلك .

### (ج) الدوريات والمحف:

توجد مجموعة كبيرة من الصحف والمجلات والد وريات في مستودع السجلات الوطنيسة النيجيرية ( N.A.I ) وفي مكتبة جامعة ابادن ( U.I.I ) تتعلن بشئون الحكوسة الاستعمارية واخبار الارساليات التبشيرية ونشاطها التبشيري في مختلف مناطق نيجيريسسا وخاصة في المناطق الجنوبية . ويرجح تاريخ بعض هذه الصحف والمجلات الى عام ٢٨٠ (هـ ١٨٦٣) وقد الملعت على بعضها واستفدت من المعلومات الواردة فيها . واذكر على سبيل المثال بعض هذه الصحفوالمجلات:

The Negro, 1873
Lagos Times, 1880-1883
Lagos Observer, 1883-1888
Lagos Weekly Record, 1891-1930
The Lagos Standard, 1899-1920
The Nigerian Pioneer, 1917, 1936
Nigerian Daily Telegraph, 1927-1936
The Nigerian Daily Times, 1926

### ( هـ ) الكتـــب المطبوعـــة

- Adeleye, R.A. Power and Diplomacy in Northern Nigeria, 1804-1906, London, (1971)
- AJAYI, J.F.A. Christian Missions in Nigeria 1814-1891, The Making of a New Elite, London. (1975)
- AJAYI, J.F.A. and SMITH, R.S. Yoruba Warfare in the 19th Century, Cambridge University Press, (1964)
- ANENE, J.C. Southern Nigeria in Transition, Cambridge, (1966)
- ANON Minutes of the Church and Native Customs Conference, Onitsha C.M.S Archives, (1914)
- ATANDA, J.A The New Cyo Empire, London, (1973)
- ATANDA, J.A (ed) Travels & Explorations in Yorubaland, by W.H.Clarke Ibadan, (1972)
- AYANDELE, E.A. The Missionary Impact on Modern Nigeria, London, Longmans, (1971)
- BABALOLA, E.O Christianity in West Africa, Ibadan, (1976)
- BABALCLA, E.O The Advent and Growth of Islam in West Africa, Ibadan, (1973)
- BANI, M.J. Catholic Pioneers in West Africa, Dublin, (1956)
- BICBAKU, S.O. The Egba and Their Neighbours, 1842-1872, Oxford University Press, (1957)
- BRCWNE, L.E. The Prospects of Islam, London, (1944)
- BULLARD, Sir R. Britain and Middle East, New York, (1951)
- BLYDEN, EDWARD Christianity, Islam and the Negro Race, London, (1887)
- BOER, H.R. A Short History of the Early Church, Ibadan, Daystar Press, (1976)
- BOVILL, E.W. The Niger Explored, London, Oxford University Press, (1968)
- BOWEN, T.J. Central Africa Adventures and Missionary Labours in Several Countries in the Interior of Africa from 1849-1856, Charleston, (1857)
- BURDO, A. A voyage up the Niger and Benue, London, (1880)
- BURDON, J.A. Northern Nigeria. Historical Notes on certain Emirates and Tribes, London, (1909)
- BUXTON, T.F. The African Slave Trade and Its Remedy, London, (1840)
- C. M. S. The Yoruba Missions, (1906)
  - The Church in the Yoruba Country.
  - Proceedings of the Diocesan Conference at Lagos, April, (1887)
  - The Niger Mission, (1909).

- CCLEMAN, J.S. Nigeria: Background to Nationalism, Los Angeles, University of California Press, (1958)
- COOK, A.N. British Enterprise in Nigeria, Philadelphia, (1943)
- CROWDER, M. The Story of Nigeria, London, (1973)
- CROWE, S.E. Berlin West African Conference, London, (1942)
- CRCWTHER, S.A. AND TAYLOR, J.C. The Gospel on the Banks of the Niger, London, (1959)
- DAVEY, C.J. The Methodist Story, London, (1955)
- DENNISS, J.S. Christian Missions and Social Progress, London, (1899)
- DIKE, K.O. Trade and Politics in the Niger Delta, 1830-1885, Oxford, (1956)
  - 100 Years of British Rule in Nigeria, 1851-1951, Lagos, (1957)
- DUVAL, L.M. Baptist Missions in Nigeria, Richmond, Virginia, U.S.A. (1928)
- EKECHI, F.K. Missionary Enterprise & Rivalry in Igboland, 1857-1914, London, Frank Cass (1971)
- EPELLE, E.M.T. The Church in the Niger Delta, Port Harcourt, (1955)

  ERNESTO GALLINA Africa Present. A Catholic Survey of facts and figures

  Translated by Dorothy White, London, (1970)
- FEDERAL MINISTRY OF INFORMATION, Nigeria Handbook 1974, Lagos
  FEUSER, W.F. (trans) Colonialism and Alienation, Benin City, (1974)
   Political Thoughts of Frantz Fanon
- FINDLAY, G. and HOLDSWORTH, W. History of Wesleyan Missionary Society London. (1924)
- GEARY, W.M.N. Nigeria Under British Rule, London, Brank Cass, (1955)
  GRENVILLE, J.A.S. & FULLER, G.J. The Coming of the Europeans,
  London, Longmans, (1970)
- GROVES, C.P. The Planting of Christianity in Africa, London, 1948-1958

- HALLETT, R. (ed.) The Niger Journal of Richard & John Lander, London, (1965)
- HARRISON, P.W Doctor in Arabia, London, (1943)
- HODGKIN, T. Nigerian Perspectives, London, (1975)
  - Nationalism in Colonial Africa, London, (1960)
- HOBBEN, S.J. An Introduction to the History of the Islamic States of Northern Nigeria, Oxford University Press, (1967)
- HINDERER, A. Seventeen Years in the Yorubaland, The Religious Tract Society, London, (1877) New Edition.
- HUELIN, G. The Church and the Churches, London, Sheldon Press, (1970)
- IDOWU, EB. African Traditional Religion, London, SCM Press, (1973)
- JODAN, P.J. Bishop Shanahan of Southern Nigeria, Dublin, (1949)

  JOHNSON, S. The History of the Yorubas from the Earliest Times to the Begining of the British Protectorate, C.M.S. (1973)

  Oyo)
- KNIGHT, W Memoir of Henry Venn, London, (1882)
- LAST, MURRAY The Sokoto Caliphate, London, Longmans, (1967)
- LEWIS, L.J. Society, Schools and Progress in Nigeria, Oxford, Pergamon Press, (1975)
- MARRYAT, CAPT. The Mission or Schnes in Africa, London, (1970)
- MILLER, W.R.S Yesterday, Today and Tomorrow in Northern Nigeria, (1938)
  - An Autobiography, Zaria, (1953)
- MILLIGAN, A.A. FACts and Falks in our Fields Abroad, Philadelphia, (1921)
- MCTT, J. The Moslem World of Today, London, (1925)
- NWANKITI, B.C. A short History of the Christian Church, Ibadan, (Bishop of Dayst ar Press, (1975)

  Owerri)
- CDUYCYE, Modupe, The planting of Christianity in Yorubaland, Daystar Press, Ibadan, (1969)
- OGUNTUYI, A. History of the Catholic Church in the Diocese of Ondo, Ibadan, Claverianum Press, (1970)
- ORR, Sir Charles. The Making of Northern Nigeria, London, Frank Cass, (1965)

LUGARD

PERHAM, M.1. | The Years of Adventure, London, (1956)

LUGARD, The Years of Authority, London, (1950)

SADLER, G.W. A Century in Nigeria (Baptist) Nashville, U.S.A. (1950)
S.M.A. 100 Years of Missionary Achievement. Cork n.d (1956)
STRIDE, G.T. & IFEKA, C. Peoples and Empires of West Africa,
London, (1973)

THE CHRISTIAN COUNCIL OF NIGERIA, Justice and Peace in Nigeria,
Daystar Press, Ibadan, (1971)
TODD, JCHN M. African Mission, Burn and Cates, London, (1961)
TRIMINGHAM, J.S. Islami In West Africa, London, (1987)
TURNER, H.W. African Independent Church, Vols I & II, London, (1967)

WAISH, H.J. The Catholic Contribution to Education in Western Ni London, (1951) ((Unpublished))